





مجرُع من كلام سيّدي خليفة الأسْكَوْ والشّارب من مَنْهلهم الصّيافي الوَالدَّعَبُدِالْقَادْرِبْزاْحْمَدَبْنِ عَبُدِالرَّهُن السَّقّافِ أَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ فِي عَافِي قِونِفَعَنَا اللَّهُ بِهِ آمِينَ أَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ فِي عَافِي قِونِفَعَنَا اللَّهُ بِهِ آمِينَ

> جَمَهُ تَلْمِدُهُ الفقرِ الهَاللَّهُ مِحَدِّ بَرْعَبُدُ الْقَادِ رَبْرِ حُسَيِّنِ السَّقَافِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ

> > المجكن الأوك

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1877هــ ٢٠٠٥م

## بين يدي الكتاب

الحمد لله الذي رفع مراتب العلماء ، وجعلهم ورثة الأنبيء . وخلفاء الأصفياء ، فهم نجوم الأرض الذين يهدون الضال والمتحير ، وهم القائمون بالدعوة إلى الله ، وتبيان محاسن الإسلام ، والتعريف بالحلال والحرام .

والصلاة والسلام الأتمان الأدومان الأكملان على صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة ، والنبي الأواه ، من كان يقوم مناجياً حتى تتفطر قدماه ، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد العالمين ، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

فصلوات الله تترى ، وسلامه يتوالى عليه ما تعاقب النَّيران واختلف الجديدان ، وعلى آله العترة سفن النجاة ، الذين من استمسك بهم فقد وُفَق لهداه ، وحصل على مرامه ومبتغاه .

وعلىٰ الصحب الغُرِّ الميامين ، الذين حموا حياض الدين ، وعلىٰ ونقلوا إلينا سنة خير المرسلين وجاهدوا في الله حق جهاده ، وعلىٰ التابعين لهم بإحسان إلىٰ يوم الدين .

أما بعد: فإن العلماء في كل عصر ومصر هم بركة الأنام ، وشفاء الأوام ، وبهم يُستسقى الغمام ، ويدفع الله بهم عن الأمة ما شاء من البلاء والسوء ، وتتميز مجالس الراسخين منهم بخصائص تخرس الأقلام عن الإفصاح عن كنهها ، ويتلعثم المِنْطِيق عن توصيف

فوائدها ، ذلك لأن التشبع بالمفاهيم الشرعية ، والتقمص بالشخصية المحمدية والمتابعة التامة له بَيِّنِ يتولد عنها معارف ربانية ، وفيوضات رحمانية تجري على ألسنة الراسخين ، لم يضمها كتاب ، ولم يفطن لها أولو الألباب ولم تنبس بها شَفَة ، ولم تنقدح في فكر عَلَم إنه العلم الوهبي ، الذي يلقيه الله في روع هؤلاء المخبتين تصديقاً لقوله تعالىٰ : ﴿ وَاتَ قُوا الله وَيُعَكِمُ الله هُ الله هُ .

وصاحب هذه المجالس من هذه الطبقة العالية ، وأولي المراتب السامية ممن لا يعرج إلى مقامهم إلا كل عليم عبقري ، مقتف للأثر المحمدي ، فَنِيَ في حبه وشرب من كأس الإخلاص ، وقرع باب المراقبة فَفُتِحَ له .

أقيما علىٰ باب الكريم أقيما ولا تُنيا في ذكره فتهيما هو الرب من يقرع على الصدق بابه يجده رؤوفاً بالعباد رحيما

(1)

إنها مجالس يشع منها نور الإخلاص ، وتُلقح حكمها الأفكار ، وتهذب توجيهاتها أولي النهى ، وتعرض نموذجاً من سلوك الأبرار ، ومواقف لصفوة من أولئك الرجال تتجلّى فيها العظمة الأخلاقية لأولئك المتخرجين في مدرسة النبوة ، الذين أنجبتهم مدارس القرآن ، وأنارت أفئدتهم مصابيح التوفيق ، وهُدُوا إلى الصراط المستقيم فتفتحت لهم أبواب المعرفة ، وارتقوا في معارج القبول ، إلى أن حطوا رحالهم في مراتب المراقبة ، فعزفوا عن سائر مِتَع الدنيا ، وهانت عندهم الحظوظ النفسية ، وأماتوا في أعماقهم الدنيا ، وهانت عندهم الحظوظ النفسية ، وأماتوا في أعماقهم

نزعات الاستعلاء ، ورتعوا في رياض الذكر ، يتقلبون من نعيم إِلىٰ نعيم .

إن هذه المجالس التي لاحت من تضاعيفها إشارات القوم ، وهدى الراشدين وأخلاق العلماء لهي جديرة بالتقييد والمطالعة ، قَمِنَة بالاقتناء والمذاكرة ؛ لما اشتملت عليه من علوم جمة ، وفوائد مهمة ، وفتوح تؤذن بسمو منزلة صاحبها ، وهي متضمخة بطيب الإخلاص ، متزينة بحلل السريرة الوَضَّاءة ، جارية علىٰ سَنَنِ الطراز المحمدي ، كيف لا وباني لُخمتها وسَداها ، فرع العترة ، بقية السلف وفخر الخلف ، الداعية المتمكن والعلامة المتبحر ، فرد أوانه وقطب زمانه مُلحق الأحفاد بالأجداد السيد الألمعي عبد القادر ابن أحمد بن عبد الرحمن السقاف ، عمدة آل البيت ، ومفخرة بني هاشم ، أبو الفضائل والمكارم ، من طار صيته ، وعلا علىٰ قِمَم المعالي ، وشَرَق وغرَّب وأنجد وأتهم .

( Y )

لذلك لا يدري المتحدث عنه من أين يبدأ ، ولا يستطيع ذو القلم السّيّال والسحر الحلال أن يأتي على جميع مواهبه ، ولا أن ينتظم كافة مناقبه شعر : حَلَفَ الـزمـانُ لَيَـأتِيـنّ بمثلـه حَنِثَتْ يمينـك يـا زمـان فكفّر والذي يتابع مجالس هذا الإمام الإملائية ستدهشه تلك المفاهيم العجيبة ، والمعارف الجديدة ، والفتوحات الإللهية التي تجري على لهوات لسانه ، وهي من فرائد جنانه ، ويحار اللب بل يستبد به العجب حين يربط هذا الإمام هذه المعاني اللطيفة بتلك النصوص الشرعية ، وكيف يوجد من رسوخه العلمي الصّلات الحميمة الشرعية ، وكيف يوجد من رسوخه العلمي الصّلات الحميمة

بينهما ، مما لا يخطر على بال طلبة العلم تلك التوجيهات ، ولا تقوى الأفهام الثاقبة على تناول تلك العلوم ، أو الجري في هذا الميدان ، وهذه طريق العباقرة ، ومهيع الأفذاذ وفي هذه السجالس عقود درية من تلك القلائد .

( T )

وإذا كان أولو الحكمة قد قالوا: «كلام سلاطين الرجال لا يخرج إلا سلاطين الكلام » فإن هذه المقولة العادلة منطبقة تماما على كلام هذا الإمام ، فإن كلامه يحرك القلوب الساكنة ، ويوقظ المشاعر النائمة ويُليِّن الأفئدة القاسية التي كاد ران المعاصي أن يغطيها بأوضاره ذلك لأن كُلَّ كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منه برز ، بل أغرب من هذا وذاك أن مجرد مجالسة هذا الإمام مجالسة عابرة ، والنظر إلىٰ سَمْتِهِ وطريقته تُولِّدُ في أعماق القلوب إضاءات ربانية ، يندفع المرء بها إلىٰ تقفي سيرة القوم ، والشغف بهديهم وطريقتهم ، فهو من أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالىٰ .

وكلامه رضي الله عنه دُرُّ مُنَظَّم ، وهو كلام من عرف ربّه ، فوهبه الحكمة ، ومنحه القبول ، لأنه كلام عظيم متناسق ، نتيجة علوم ومعارف اختلطت بلحم الإمام ودمه ، وترجم الأقوال إلى أفعال ، وصدق القول بالعمل ، فجاء كله مكسواً بزينة الإخلاص .

والخلاصة أن من عرف هذا الإمام وجد أنه قد جمع من الفضائل والمحاسن ما لم يُسْمَعُ بمثله إلا في أفراد الأمة حتى قيل عنه إنه: من عصر الصحابة ولكن الله تعالى أخره إلى زماننا رحمة من الله سبحانه. فهو بحق من آخر من يستحيا منهم.

ولا مراء أن تلك المحبة الذائعة التي اكتسبها هذا الإمام في القلوب إنما هي نتيجة لمحبة المولى تقدست أسماؤه له ، لما ورد في الحديث الشهير « إذا أحب الله تعالى عبدا نادى في السماء ألا إني أحببتُ فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض " أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

هذا ومن اطلع عن كَثَب على سيرة الإمام وسمته وهديه وأخلاقه في ليله ونهاره في نفسه وأهله ومجتمعه ، يدرك تماماً أن هذا الإمام منطلق في كل شؤونه من مقام المراقبة ، ومغترف من بحر الحبيب الأعظم على المحتب الذي حلاه القرآن الكريم بِعِقْدِ المدح إذ قال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

(0)

وبعد: فدونك أيها المستفيد هذه المجالس المباركة ، والمعارف المفيدة ، وفيها من الفوائد والمعاني المستجادات ما تقر به أعين الموفقين ، وتهفوا إليها أفئدة الطلبة المهتمين بآثار السلف وقد تميزت هذه المجالس بكونها عُرضت على الإمام بعد استنساخها من أشرطة التسجيل ، فأقرها وربما حَوَّرَ عبارة مكان أخرى فجاءت تامة زاهية ، يلمع سناها في سماء المعارف ويُقطف من ثمارها الفوائد واللطائف . وبعد مراجعتها وتصحيحها قُرِئت على الإمام حفظه الله .

وبالجملة فنفُس الإمام في مجالس درسه وإملائه يتميّز بالسلاسة والإفهام، وتقريب المعاني البعيدة ممتزجاً ببركة الصالحين، وطبيعة المصلحين السلفيين، وله حفظه الله تعالىٰ من الدعوات

المباركات في أعقاب دروسه ومجالسه ما يثلج صدور المخبتين. ويفتح مغاليق القلوب المستعصية، ويحبب إلى السامعين المنجة الخاشعة والخضوع للمولى، واستمطار الجليل والحقير منه تعالى

#### الخاتمة

وهذه المعاني التي سقناها في هذه المقدمة ، ليست إلا وحيا من ناموس هذه المجالس ، واستنطاقاً لمحتواها ، ومحاولة لإبراز مُحَيّاها ، وتصويراً لبعض خصائصها ، والغريب في الأمر أن هذه المحالس المزبورة في هذه الأسفار لا تعدو كونها خواطر آنية ، وأفكاراً بدهية ، لم تنتظمها مقالة ، ولم تَخْبُرها يراعه ومع ذلك ففيها من المعاني الأبكار والفتوحات ما يقف دونه المتمكنون ، ويحجم عن ورود منهله المتفقهون ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

والله ذو الفضل العظيم، اللهم متعنا بحبيبنا عبد القادر وطول عمره في خير وعافية وأمدنا من إمداداته وبركاته برحمتك يا أرحم الراحمين.

الناشر



جامعه محمد عبد القادر حسين السقاف

> كاتبه عبد الله بن علي الجفري

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّ

## المقدِّمة

الحمد للهِ وبه نستعين ، ومنه نستمدُّ وعليه نتوكَل ، وإليه المصير : ﴿ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

وصلَّىٰ ٱلله علىٰ سيِّدنا ومرشدنا ، ومنقذنا وهادينا ، حبيبنا مُحَمَّد صلَّىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

### أُمَّا بعد:

فإِنَّ آلله سبحانه وتعالىٰ أختصَّ مِنْ خَلْقه عباداً له ، جعلَهم خلفاء عن الحبيب الأعظم صلَّى آلله عليه وآله وسلَّم ، يَحملون دعوته ويبلِّغونها للخَلْق ، ووهب لهم من سِرِّه ، وكسا وجوههم مِنْ نوره ، وحبَّهم إلىٰ خَلْقه ، وأجرىٰ علىٰ ألسنتِهم ينابيع الحكمة ، فهم الأنجُم المضيئة ، والسُّرج المنيرة ، يُنيرون لنا الطَّريق ، ويُنقذون مِنْ بحور الضَّلالة كلَّ غريق .

وجهٌ عليه مِنَ الحياءِ سَكينةٌ ومحبَّةٌ تجري مع الأَنفاسِ وإذا أَحبَّ ٱللهُ يوماً عبدَهُ أَلقىٰ عليهِ محبَّةً في النَّاسِ

فأحاديثُهم لذيذة ، وحضور مجالسهم تجارة مفيدة ، وألارتباط بهم حياة سعيدة ، فعلينا أن نحرِص على حضور

المجالس الَّتي يقيمونها ، وأَن نعيَ كلَّ كلمة يقولونها .

وكلامهم يقع كالبذر على القلوب ، فإن كان القلب منهياً وصالحاً له . . نزلت عليه أمطار الرَّحمة مِنْ علاَم الغيوب ، فنبت وصار كلامهم كما قال حبيبنا علي الحبشي : (حَبَّهُ إذا بارك المولى تلقي حبوب) .

وأُمّا إِنْ [كان] القلبُ غيرَ صالح ، وأَحاطت به الشّهوات ، وكان مريضاً بالمعاصي والشُّبهات. . تحوَّل كلامهم له دواء شافياً ، وشراباً سلسبيلاً صافياً .

فالواجب على الإنسان أن لا يضع حجاباً بينه وبينهم ، وأن لا يَبعد وينقطع عن مجالسهم ؛ فإن أنت حجبت نفسك عنهم . . فقد منعت قلبك مِنْ غذائِه ، وأمتنعت عن علاجه ودوائِه ، وتركته ليعشعش عليه الشَّيطان . حفظنا ألله وإيَّاكم وجعلنا منه في أمان .

ومِن نِعم ٱللهِ علينا أَنْ جمعَ ٱلله بيننا وبين سيِّدنا ، وأستاذنا وشيخنا ، وخليفة أسلافنا حبيبنا الوالد عبد القادر بنِ أحمد بن عبدِ ٱلرَّحمانِ السَّقّاف في هاذه البلاد ، فصيَّرها كما قال أخونا الوفيُّ عبد القادر بنُ سالم خَرد :

صَيَّرْتَ جِدَّةَ معهداً فكأنَّها في عَهدكَ الغنَّاءُ أُو سيئُونْ

فهو يلقي علينا في كلِّ مجلس يحضره مِنْ نفائِس كلامه نصائحَ ثمينة . والكلام الحسن مصائِد القلوب .

وقد وفَّقني ٱلله تعالىٰ أَنْ سجَّلت علىٰ الأَشرطة بعضاً ممَّا

أَسمعُه منه ويلقيه ، وقصدي مِنْ ذلك أَنْ أُكرِّر سماعي لهـٰذا الكلام ، ولينفع آلله به الخاصَّ والعامَّ ، ولَرُبَّ مبلَّغ أُوعىٰ مِنْ سامع .

ثمَّ إِنَّ ٱلله شرح صدري وقوًى عزيمتي ، فعزمت أَنْ أَجمع ما سجَّلتُه وما جمعته مِنْ كلامه ـ حفظه آلله ـ في كتاب ؛ ليكون النَّفع أَعمَّ ، وإِنْ كان ما معي سوى قطرة مِنْ بحر ، وإِنَّما : قليـلٌ منـكَ يَكفينـي وللكن قليلُـكَ لا يُقـالُ لَـهُ قليـلُ

وقصدي ومرادي الأوّل: أَنْ أَربِط نفْسي بهاذا الحبيب كما آرتبط سيِّدي الوالد ـ رحمه الله ـ بوالده وبه ، فعسىٰ أَنْ تبقىٰ السِّلسلة مربوطة وإِنْ كنتُ مفلساً مِنْ أعمالهم ، وبعيداً عن منالهم ، وللكنَّ الوالد يَقْبَل ابنه على ما فيه : ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الشُّرُ وَجِعْنَا بِضِكَ عَلِي مَا فيه نَلْ الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنْ اللهَ وَالله يَعْبَلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْبَلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْبَلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْبَلُ اللهُ اللهُ

أَسأَلُ ٱلله أَنْ يعينني علىٰ ما نويتُ القيام به ، وأَنْ يوفَقني الإِتمامه ، وأَنْ يبارك لنا في السّاعاتِ ، ويبارك لنا في السّاعاتِ ، وأَنْ يحفظ أَعمالنا مِنَ الرّياء ، وأَنْ يجعلَها كلّها خالصةً لوجهه الكريم ، آمين .

وقد آن الشُّروع في كلام حبيبنا عبد القادر بن أَحمد بن عبد الرَّحمان السَّقّاف ، فنقول ـ وبالله التَّوفيق ـ :

مُحمَّد عبد القادر بن حسين السَّقَاف

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

في ختم كتاب «الإحياء» للغزالي، وفضل «الإحياء»، ومحبة العلويين «للإحياء»، وتعلقهم به وتُنَاتِهم عليه

تكلّم سيّدي ـ حفظه ألله ونفعنا بما قال ـ في إندونيسيا ، في ختم كتاب اجياء علوم الدّين في شعبان ( ١٣٩٣هـ ) منقول من شريط أرسله لنا سيّدي الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين السّقّاف .

قال ـ حفظه آلله ـ بعد أَنْ قرأ ختم " إحياء علوم الدِّين " : الحمد لله على هاذه النَّعمة العظيمة الَّتي وفَق الأَخ عبد القادر ـ أَي : سيِّدي الوالد ـ وحاضري حضرته للحصول عليها ، تلك هي قراء ة هاذا الكتاب الجامع لعلوم الدِّين وعلوم الآخرة ، ولاَقاويل سيِّد المرسَلين صلوات ٱلله وسلامه عليه ، وأقاويل العلماء العامِلين ، الدُّعاة إلىٰ سبيلِ الحق ، وإلىٰ سبيل الهداية وإلىٰ سبيل الرُّشد .

فَإِنَّ هَـٰذَا الكتاب قالوا : جَمع فأُوعىٰ .

كان السَّلف الصَّالح مِنْ قديم الدَّهرِ ـ ممَّا قبل أَنْ يظهر في حضرموتَ ـ كانوا يجعلونه الكتاب الثَّالث بعد كلام الله وشُنَّة رسول ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

أمّا العلَويّون فلمّا جاءَهم هاذا الكتاب وكان إذ ذاك جاءَهم فيما قبل ٱلشَّيخ عبد ٱلرَّحمان السَّقّاف و وانتشر فيهم في أيّام الشَّيخ عبد ٱلرَّحمان السَّقّاف. فأقبلوا عليه إِقبالاً كليّاً ، وجعلوه عقدة فصلهم وجعلوا مرجعهم إليه ، وجعلوه ورداً مِنْ أورادهم

يقرؤُون منه كلَّ يوم جزءً ، وأَثنوا عليه ثناءً عاطرا ، وبشَروا سن قرأَه ومَنْ كتبه ، ومنْ سمعه ومَنْ حضر مجالسه ، ومنْ حضر دعوته بالجنَّة .

فقد بشَّر ٱلشَّيخ الكبير عبد ٱلله بن أبي بكر العيدروس أنَ من كتب هاذا « الإحياءَ » . . ضمِن له علىٰ ٱلله بالجنَّة ، ومن قرأ هاذا « الإحياءَ » . . ضمِن له علىٰ ٱلله بالجنَّة .

وكتب بخبخة كبيرة ، البخبخة : قال العلماء : أصلها من جهة العربيّة هي التّوسّع والزّيادة في كلّ شيءٍ مِنَ الخير ؛ وهذا أعطاه الشّيخ العيدروس هذه البخبخة \_ التّوسعة لمَنْ قرأ هذا الشّيخ العيدروس هذه البخبخة \_ التّوسعة لمَنْ قرأ هذا الإحياء » \_ فقال : ( بخ بخ لمن قرأه ، بخ بخ لمن كتبه ، بخ بخ لمن سمعه ، بخ بخ لمَنِ انتفع به ) وكثّر مِنْ هذه البخبخة .

وإذا أراد الإنسان أن يقرأها مختصرة.. فقد جمعها آلشيخ عبد القادر بن شيخ العيدروس في هامش هاذا « الإحياء » هاذه الصّفحة بخصوصها ، سمّاه : « تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » في هاذا الكتاب ، وجمع فيه قليلْ مِنَ البخبخة .

والبخبخة للشَّيخ العيدورس هي أُكبر يستغرق قارئها إِلاَّ أَقلَّ مِنْ نصف ساعة ، وكلَّما مرَّ علىٰ جملة. . قال : بخٍ بخٍ ، بخٍ بخٍ ، بخ بخ .

وأَنا لا أَزال أَذكر ، حضرت قراءته في القرن في ( باسالم ) ختمه هاذا الأَخ عبد القادر \_ أَي سيِّدي الوالد \_ بحضور والدي فيما بعد العصر في دكَّتهم الشَّرقيَّة ، وقرأ البخبخة الأَخ

عبد القادر ، ولا تزال تطنُّ في أُذني ، ولولا طول الوقت . . لأَوردتها عليكم ؛ لأنَّني أَكاد أَحفظها كلَّها مِنْ كثرة قراءَتي ومِنْ كثرة ما أَسمعه مِنْ هـٰـذه البخبخة .

ثمَّ قالوا: إِنَّ ٱلشَّيخ عبد ٱلله العيدروس ضمِن \_ كما ذكرنا \_ لِمَنْ كتب " الإحياءَ " فكتبوه كثير ، حتَّىٰ أَنَّهُم قالوا: إِنَّه في عام واحد بلغ كُتَاب " الإحياءِ " أربعين كاتبا كتبوه في سَنة واحدة ، جاؤُوا إِلَىٰ ٱلشَّيخ عبد ٱلله بن أبي بكر العيدروس فضمِن لهم وأعطاهم الضَّمانة .

ومِنْ جملة مَنْ جاءَ إِليهِ: ٱلشَّيخ عبد ٱلله بن أَحمد باكثير. هاذا كتب « الإحياءَ » وجعل له خرائِطْ وجعل له جلود ، وقدَّمه للشَّيخ عبد ٱلله العيدروس وقال له: هاذا « الإحياءُ » الَّذي ضمنتم لكاتبه ، قد كتبتُه.

قال : فأَخذ ٱلشَّيخ يتصفَّح " الإحياءَ " ، فلمّا جاءَه ورَأَىٰ عليه الخرائِط . . قال له : عادك تحتاج مننا زيادة يا باكثير! آه الزِّيادة التَّى تطلبها ؟

قال له : إِذَا كنت عادك ستعطيني زيادة . . فإِنَّ رغبتي في الزِّيادة أَنْ تريني الجنَّة في هاذه الدَّار .

قال له: سأريكَ إِيّاها علىٰ شرط ؛ لا تجلس عندنا.

قال : ثمَّ أَخذ كمَّهُ وأَخذ يريه الجنَّة حتَّىٰ رأَها بعيني رأسه!

فسافر ٱلشَّيخ مِنْ ذلك الوقت ، وسار يفكِّر إلىٰ أَين يكون المسير ؟ فسارَ إلىٰ (مكَّة المكرَّمة) لأَنَّها بلد ٱلله الحرام ، ومأوىٰ العلماءِ ومهوىٰ الأولياءِ ، ومثوىٰ الصّالحين ، وإليها يفِرُ

كلُّ المسلِمين ، حاجَين ومعتمرين ، وزوّارا لسيّد السرسلين صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم .

فلمّا وصل. أَخذ يتلمّس العلماءَ ويتَّصل بهم ، وإذا جاء وفد الحجيج. خرج يتعرَّض لهم ؛ ليرى ما معهم ، وما هم عليه ثمَّ جلس في بيته ، فقال له أَهل (مكّة) : أخرج أستقبل الحجيج ، فهاذه الأَيّام أَعياد وغنائِمُ .

قال لهم: أنا كلَّما رأيت أحد مِنَ العلماءِ أو الأولياء.. رأيته أقلَّ مِنْ شيخي عبد آلله بن أبي بكر العيدروس، فأنا لا أحتاج إلى أحد بعد عبد آلله بن أبي بكر.

ويقال أنَّه قال: أنا ملاَّني ٱلشَّيخ عبد آلله العيدروس فلا أحتاج إلى غيره.

وهاكذا كان ٱلشَّيخ العيدروس ، وكان العلَويَون يُحرِّضون علىٰ قراءَة هاذا الكتاب وعلىٰ ما في هاذا الكتاب .

والنَّظرُ إلىٰ الجنَّة ربَّما يستغربه أحد النَّاس ، وليس ذلك بغريب ؛ فإنَّ إمامهم وسيِّدهم وقائِدهم ودليلَهم محمّد بن عبد الله صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم قال ذات يوم ، وقد أصبح بعد صلاة الصُّبح : « عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ عَرْضَ هَاذَا الْحَائِطِ » وهاذا الحديث صحيح في « البخاريِّ » « وَوَدِتُ أَنْ آخُذَ غُصْناً مِنْ عِنبِهَا الحديث صحيح في « البخاريِّ » « وَوَدِتُ أَنْ آخُذَ غُصْناً مِنْ عِنبِهَا وَلَاكِنْ تَرَكْتُهُ ـ قال صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم ـ لِلْيَوْمِ اللَّخِرِ » فإذا كان سيِّد الوجود قد رآها في هاذه الدّار . . فلا غرابة ،

ولا يُستغرب أن يراها التّابعون له مِنْ أَحبابه ومُحبّيه ، والقائمون على دينه والمبلّغون عنه ، صلوات ألله وسلامه عليه .

هَـٰـذَا الإِمـام (١) أُوتـي الحكمـة ، وأُوتـي العِلْـم ، وأُوتـي الإِلهام ، وكانوا حتَّىٰ مخالفيه مِنْ أَهل العِلْم الظّاهر إِذَا قالوا خلافاً للغزالي. . ما يعجبهم ؛ لأَنَّ له كتبْ كثيرة في عِلْم الفقه .

كتب في عِلْم الفقه أُوَّل كتاب سمّاه: « الوجيز » ، ثمَّ توسَّع فكتب « البسيط » ، ثمَّ توسَّع فكتب « البسيط » ، ثمَّ توسَّع فكتب « البسيط » ، ثمَّ توسَّع فكتب « الخلاصة » .

قال الشّاعر فيه:

حــرَّرَ المــذهــبَ شيــخُ أحســنَ ٱللهُ خَــلاصَــهُ بِــوجيــزٍ ووسيــطٍ وبَسيـطٍ وخُــلاصَــهُ رحمَه ٱلله .

<sup>(</sup>١) (٥٠٠ هـ) حجة الإسلام الإمام الغزالي.

وكان السّلَف ـ كما ذكرنا ـ يعوّلون علىٰ قراءَة هـٰذا الكتاب ، ويتدارسونه في أوقاتهم دائِماً .

كان ٱلشَّيخ الحبيب عبد القادر بن حسن السَّقَاف '' من جماعتنا ـ كان شيخَهُ والدُهُ الحبيب حسن بن عمر السَّقَاف ، ولمَا توفِّي والده . ألقىٰ قياده لعمَّه علي بن عمر بن سقّاف ، ولمَا توفِّي عمَّه علي بن عمر بن سقّاف ، ولمَا توفِّي عمَّه علي بن عمر بن سقّاف . . ألقىٰ قياده للحبيب عبد ٱلله بن حسين بن طاهر ، وقام مِنْ (سيئُون) إلىٰ (المسيلة) لإلقاء القياد ؛ لأنَّ كلَّ واحد لابدً له مِنْ شيخ .

قال الإِمام الحدّاد شِعراً:

ولابدً مِنْ شيخ تسيرُ بسَيرهِ إِلَىٰ ٱللهِ مِنْ أَهلِ ٱلقلوبِ الزَّكيَّةِ وَلابدً مِنْ أَهلِ ٱلقلوبِ الزَّكيَّةِ وقال الحبيب علي :

مَنْ لا صَحِبْ في زمانه شيخ عارف مكينْ عَـدَّتْ حياتُـه وهُـوْ معـدودْ فـي ألمفلسيـنْ

وقالوا الشَّيوخ حقَّنا : من لا يَرىٰ وجه مفلح ما أَفلح .

لأَنَّ نظرات الأولياءِ ـ قالوا ـ تخرق القلب ، وإذا خرقت القلب. أثمرت فيه غراس ، والغراس هاذا لا يزال ينشأ ، ينشأ ، وتسقيه الرَّحمات الإلهيَّة والمطرات الفيوضاتيَّة حتَّىٰ يصير ذلك الرَّجل مِنَ المقرَّبين بسبب نظرات تلكَ الأولياءِ .

<sup>(1) (0771</sup>\_FP71 a\_).

قال الشّاعر:

ونَظرة منهٔ إِنْ صحَّتْ علىٰ أَحدٍ بِعَيْــنِ ودَّ بـــإِذنِ ٱللهِ تُحييـــدِ وقال الإمام الحدّاد :

هُداةُ ٱلورىٰ طوبیٰ لِشَخْصِ رآهُمُو وجالسَهُمْ لَو مَرَةُ منهُ في آلعمرِ إلىٰ آخِر كلام الشَّيوخ . لأَنَّ هـٰؤلاءِ الشَّيوخ مثالهم مثال الكبريت الأحمر ، إِنْ نظروا إِلَىٰ أَحد. . أكسبوه البركة والرَّحمة ، وإِنْ نظر أَحدٌ إِليهم . . ٱستفاد منهم وٱستضاءَ مِنْ أنوارهم ، وآستقیٰ مِنْ تلكَ الأنوار ، فصارت تلكَ الأنوار تكسوه وتغذوه حتَّیٰ یصل إِلیٰ ٱلله ، وحتَّیٰ یرتفع عن غفلته أو عن معاصیه أو عن لَهوه .

وهاكذا الشُّيوخ ، شوفوهم ، أَصل لطلاَّب طريق الآخرة ، وأَصل للدِّين ، وأَصل للرَّحمة ، وأَصل للهداية .

والجلوسُ تحت شيخ ـ يقولون ـ إِنَّه أَفضل مِنْ قراءَة الكتب بدون شيخ .

ثمَّ قال : ٱلشَّيخ الإمام علي بن أبي بكر السَّكران (١) قال : إِنَّ الشَّيخ محمَّد بن حسين البجلي ـ كان مِنْ أَئِمَّة اليَمن ـ كان يجتمع بالنَّبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، فقال له : يا رسول ٱلله ، ما أفضل أعمال البرِّ في هاذا الوقت ؟ فقال صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم : « أفضل أعمال البر في هذا الوقت جلوسُك بين يدي

<sup>(</sup>۱) (۸۱۸\_٥٩۸ بتريم).

وليِّ لله تعالىٰ حيّاً أو ميتاً كحلب شاة أو شجّ بيضة خير مِنْ أَنْ تتقطّع في العبادة إِرْباً إِرباً » .

وهاكذا شوفوها ؛ لأنَّ الولي هاذا لا تزال النَظرات الإلهية تمطر على سماء قلبه ، وإذا كان الإنسان متَّصل بالوليّ ، أو محب للوليّ ، أو محبوب عند الوليّ ، أو متعلّق بالوليّ ، أو يحضر عند الوليّ ، أصابه مِنْ تلكَ النَّظرات رشاش علىٰ قدر ألاستعداد .

و الاستعداد يختلف : فبعض النّاس عندهم أستعداد كبير ، والاستعداد الكبير ـ قالوا ـ يختلف كذلك :

فبعضهم عنده آستعداد قلبيّ ، بأن كان قلبه كبير دانما ، يجلب الماء ويجلب الأخذ الكبير ، ذا قالوا : هذا مباشرة يصله الخير فيتَّسع المدد له ، ويكون مِنَ الأولياء مباشرة ، وربتما يظهر عليه السّرُ ، وربتما لا يظهر ، فإن ظهر عليه السّرُ . فهو متأهل ، وإن لَم يظهر عليه السّرُ . فهو متأهل ، وإن لَم يظهر عليه السّرُ . فسوف يظهر له عند التَأهُل ، ولكنّه لا يزال المدد ، يمدُّه القاسم وهو محمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم ، ويتّصل به .

والمهم مِنْ هاذا أَنْ نحن لا نزال نحدوكم إلى كتب السلف ، وإلى قراءة ما كان عليه السّلف ، وإلى الحرص على ما عمل عليه السّلف الصّالح ؛ فإنّهم قد عرفوا ربّهم أكثر منكم ، وقد عرفوا الطّريق أكثر منكم ، وقد اجتمعوا بنبيّهم صلوات الله وسلامه عليه أكثر مِنْ غيرهم ، وقد حصل لهم الإذن منه صلى الله عليه واله وسلّم بالتّصرُّف في هاذا الكون كلّه ، بعيده وقريبه وغريبه ؛ لأنّها

أرواح طائفة ، هم إِلا ماشي يخفى عليهم ، لآه ؟ غاية ما هناك أن الإنسان مأذون له في الكلام ، أو غير مأذون له في الكلام ، وبعضهم ما يُخبر ؛ لأنّه مأذون له ، وبعضهم ما يُخبر ؛ لأنّه غير مأذون له ، وبعضهم ما يُخبر ؛ لأنّه غير مأذون له ، وللكن ! كلّ ولي مِن أولياءِ هاذهِ الأمّة ، النّائب الخليفة الكامل ، قالوا : دائما يتهلهل له النّاس وما وراء النّاس ، فيشاهدهم على آختلاف أنواعهم ، ولهاذا كثير مِن المأذون لهم ما يخرجون مِن بيوتهم ؛ مثل الحبيب عبد آلله بن محسن العطّاس .

هنذا الإمام الكبير في (بوقور)، تسمعون به ؟ كان ما يخرج مِنْ بيته ؛ لأَنَّه يرى النَّاس على بهيميّاتهم، يرى الكذّاب وكذبه، يرى ذا الفاحشة وفاحشته، ويرى ذا الغفلة وغفلته، ويرى ذا العمل القبيح وقبعه، ويرى أصحاب الزِّنا وزناهم، ويرى المقصّر في صَلاته.

صح ، أَوْلَىٰ له أَنْ يجلس في بيته حتَّىٰ لا يرىٰ النّاس فتختلف عليه هاذه الأَحوال وهاذه الأَشياءُ فينبذ النّاس نبذاً ؛ لأَنَهم مأْمورون بتقريب النّاس .

ألله ينفعنا وإيّاكم بـ «الإحياءِ » أَوَّلاً ، وينفعنا بشيوخنا ، وينفعنا برجال هاذا الوادي ، وينفعنا بالعلويين خاصَّة وينفعنا بألانتساب إليهم عامَّة ، وينفعنا بالإمام الغزالي ، وينفعنا بألشَيخ العيدروس ويجعل لنا نصيب مِنْ بخبخته ، إِنْ شاءَ ٱلله ، ومِنْ ضمانه ومِنْ دخول الجنَّة إِنْ شاءَ ٱلله ، ندخل معهم ونُحشر

معهم ، ونُكتب منهم وفي ديوانهم .

وربّي إِنْ شَاءَ ٱلله يسعدنا بما أُسعدهم ، ويفتح بصائر القلوب حتّى تتَّسع لِلعِلْم اللّهبي ، وحتّى تتَّسع لِلعِلْم الوهبي ، وحتّى تتَّسع للأَخذ مِنْ فوق وآلاتّصال بفوق ، والتَّعلّق بما هو فوق ، وتتَّسع لِما كان عليه أهلكم .

شُوا هاذيلا السَّلَف ، ذَلاَّ شوفوها عبارة عن خلع ، كأنبا موجودة هاذه الخِلَع ، فمَنْ أَراد أَنْ يلبس خِلْعة مِنْ خِلعهم ، من المَقامات الَّتي كانوا فيها أو الأحوال الَّتي آرتَقوا إليها . فالخلْعة موجودة ، بغت إلاَّ تأهّل منه ، والتَّأهُّل آه ؟ التَّأهُّل ما هو بعيد ، لا! ذَلاَّ حتَّى في نفْس هاذا المجلس ؛ لأَنَ الإنسان ذلا بين خِصلتين ، ذَلاَ تبديل صفات بصفات ، واحد في غفلة يبدَل صفة صفات الغفلة بصفات اليقظة ، وواحد في كذب يبدِّل صفة الكذب بصفة الصَّدق ، وواحد في لهو يبدِّل صفة الكذب بصفة اللهو بصفة الجِدِّ ، وواحد في بعد ومعاصي يبدِّل صفة المعصية في نفْس المجلس .

معاد شي ، ذَلاَّ يقلب كما يقولون : يقلب الغفلة إِلى اليقظة التهىٰ الكلام .

ذَلاً في لحظة واحدة ، إذا عمل هاكذا.. جاء له التَّوفيق ، وأُسبغ عليه الفضل ، فصار بعيد عن الغفلة ، وبعيد عن أهل الغفلة ، وبعيد عن الغفلة ، وبعيد عن العصيان ، وبعيد عن أهل العصيان ، وبعيد عن المنكرات ، وبعيد عن أهل المنكرات .

وألله يدخلنا وإياكم تلكَ الدَّائِرة ولا يخرجنا عنها طرفة عين ، وينفعنا بـ الإحياءِ » إِنْ شاءَ ألله ، وينفعنا بشيـوخ « الإحياءِ » ، وينفعنا بقَرّاءِ « الإحياءِ » ، وينفعنا بأهلنا وسلفنا ، وينفعنا بالعِلْم ، وينفعنا بالعمل ، ويدخلنا \_ إنْ شَاءَ ٱلله \_ تلكَ الدَّائِرة ولا يخرجنا عنها طرفة عين ، ويجعل ثمرة الإحسان ألانتفاعات هذه ، إِنْ شاءَ أَلله يتكرَّم ألله علينا بالإحسان وسَعة رحمته ، يدخلنا تلكَ الرَّحمة الواسعة ، حتَّىٰ نجتمع بنبيِّنا صلوات ٱلله وسلامه عليه ، وهو راض عنَّا ، وحتَّىٰ يَسقينا مِنْ حوضه ، وحتَّىٰ نَرد تلكَ الموارد الهنيَّة ، ونجلس علىٰ المواهب، وتُسبغ علينا تلكَ المواهب العليَّة الَّتي كان المولىٰ يسبغها عليهم سبحانه وتعالىٰ ، ولا يقطع فضله ، ولا يقطع مدده عنّا ولا عنكم ، ولا عن هاذا البيت ، ولا عن أخينا عبد القادر ، ولا عن أولاده ، ولا عن إخواننا هاؤُلاءِ كلَّكم ، ولا عن أولادكم ، ولا عن أحبابكم ، ولا عن أهل جهتكم ، ولا عن أهل بلدكم .

يواصل مدده علينا وعليكم إِنْ شَاءَ ٱلله حَتَىٰ نتَصل بأَهلنا ، وحتَّىٰ يتَّصل الفرع بأَصله ، وحتَّىٰ لا يتأخَر الولد عن والده ، وحتَّىٰ لا يتأخَر الولد عن والده ، وحتَّىٰ لا يتأخَر الغيث أَو الفيض وحتَّىٰ لا يتأخَر الغيث أو الفيض الرَّحمانيُّ عنّا وعنكم طرفة عين ولا أَقلَّ مِنْ ذلكَ .

والعفو منكم .

## ثمَّ بعد ذلكَ رتَّب الفاتحة هـنده:

الفاتحة أنّ الله يتقبّل هاذه الدّعوات، ويْعجّلْ بالإجابات، ويجعل هاذه الجلسة مِنْ أبرك السّاعات علينا وعليكم ومن أبرك الجلسات، ويجعلها ـ إِنْ شاء آلله ـ ساعة مشهودة بالنّفحات، مشهودة بالتّجليات، مشهودة بالرّحمات، مشهودة بسوابغ الخيور والبركات، الّتي تتنزّل علىٰ قُرّاءِ « الإحياء »، وعلى من قرأه مِنْ قبلنا، ومِنْ شيوخنا، ومِنْ أهلنا، ومِنْ رجالنا، ومن رجال السّر، يمدّنا آلله ـ إِنْ شاء آلله ـ بما أمدّهم، وينفعنا بما نفعهم، ويعطينا ما أعطاهم، ويحلينا بملاحلاً هم، ويجعلنا ـ إنْ شاء آلله ـ وإيّاكم داخلين دائِرتهم لا خارجين منها، ويشملنا ببركتهم ويؤهّلنا وإيّاكم لبرّهم، ويؤهّلنا لنورهم ويؤهّلنا للطائِفهم.

ويمتّعنا وإِيّاكم \_ إِنْ شَاءَ ٱلله \_ بأخينا عبد القادر ، وحبيبنا عمر ، وحبيبنا أحمد ، وأُخينا محمّد بن سالم (١) وإِيّاكم \_ إِنْ شَاءَ ٱلله \_ مصروفة في شَاءَ ٱلله \_ مصروفة في الطّاعة ، مصروفة في القُرَب ، مصروفة في البِرِّ ، مصروفة في الخير ، مصروفة في القُرْب مِنْ محمّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم ، مصروفة فيما يُرضى محمّد .

 <sup>(</sup>۱) يقصد الحبيب عبد القادر بن حسين وعمر بن محمد وأحمد بن علي آل
 السقاف .

وأَنَّ آلله يوسَّع علينا وعليكم في ٱلأَرزاق ، ويعمِّر بنا وبكم الديار ، ويجعلنا وإيّاكم ـ إِنْ شاءَ آلله ـ أهلَ القيام بالآثار ومطالعة الأُنوار ، وكشف الحجب ـ إِنْ شاءَ آلله ـ والأَستار ، في لطف وعافية .

وختمها سيّدي الوالد بقوله : وإلى حضرة النّبيّ محمّد صلى آلله عليه وآله وسلّم .

\* \* \*

## ختم «صحيح البخاري»، وفضل الإمام البخاري. وفضل العلم، وفضل السند، والتأكد عن رجال السند

ومِنْ كلامه \_ حفظه ألله ونفعنا بما قال \_ هنذه الكلمة النبي تكلّم بب في ( إندونيسيا ) أيضاً في خَنْم " صحيح البخاريّ في رجب عام (١٣٩٣هـ ) .

#### قال حفظه آلله:

أَنَا دَخَلَتُ هِنَا ، وَلَمَّا دَخُلَتُ فِي هَاذُهُ اللَّحَظَةُ وَالْحَاجُّ أَحَمَدُ اللَّجِفْرِي يَتَكُلَّم فِي فَضَلَ الْعِلْمِ وأَهلَ الْعِلْمِ ، وَفِي فَضَلَ أَهلَ الْبِيتِ الطَّاهرِ ، وقد ساق لنا مِن الآياتِ الطّاهرِ ، وقد ساق لنا مِن الآياتِ القرآنيَّةُ مَا كَفَيْ وَشَفَيْ .

ساق أَدلَّه منَ الآيات القرآنيَّة : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ عَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَاً لَا يَسْتَوْرُنَ﴾ ما يتأتَىٰ .

وكثير مِنَ الآيات القرآنيَّة ؛ لأَنَّ آلله تعالىٰ قالَ : ﴿ قُلْ هَلْ اللهُ عَالَىٰ قَالَ : ﴿ قُلْ هَلْ اللهُ اللهُ

وقالَ : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ ﴾ .

وقال: ﴿ شَهِـكَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُذُّ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا عِلَمْ وَالْمَاتَ وَالْأَحَادِيثِ النَّبُويَةِ عِلَمْ اللهِ اللهِ عَلَى هَا المُجلسِ نفسه . الواردة ، وكلام ٱلشَّيخ أدلُّ دليل على هاذا المجلس نفسه .

زنحن حضرنا لسماع حديثه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، ومنِ الَّذي نقل لنا هاذا الحديث ؟ هل رآه أَحد في المنام وقال له

النّبيّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم: شفنا قلت شي كذا؟ أوحد عمل شيء مننا؟ لا! وللكنّه هذا هو العِلْم المربوط، جابه لنا آلشيخ البخاريّ ؛ جمعه في سِتّ عَشَرْ سَنة! وهو ينتقل مِنْ بلد إلىٰ بلد ؛ لأخذ هذا العِلْم مِنْ بلدان شتّىٰ متباعدة، مِنْ مشرق الأرض إلىٰ مغربها، حتّىٰ جاب لنا هذا الكتاب العظيم القيّم، الّذي أجمعت عليه الأُمّة الإسلاميّة بكاملها أنّه أفضل الكتب بعد كتاب آلله.

فإذا كان جاءنا هاذا الحديث الطري عن رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسلّم، وخدم الأُمَّة به ٱلشّيخُ محمّد البخاري (۱) هاذا أبنُ إسماعيلَ آبن بَرْدِزْبَه الجُعفي البخاري، ثمّ جاء وأخذ سندَه وآختصره ٱلشّيخ الحسينيُ الزبيديُ ، هاذا.. فإنَّ هاؤلاء لولا علمهم ورغبتُهم في العِلْم، وتحصيلهم للعِلْم، وبحثهم عن رجال العِلْم. لما وصل إلينا هاذا الكتاب، ولما سمعنا حديثاً عن محمّد بن عبد ٱلله صلى آلله عليه وآله وسلّم. >

بل هاذا القرآن ، الكتاب الخالد ، لولا العلماءُ المؤدين . لَما وصل إلينا ، ولولا تواتر السِّنينَ ، وتحصيل العِلْم مِنْ هاؤلاء الباحثين . لَما أُدركناه ، ولَما قرأناه ، ولَما آكتحلت به العيون . ولاكنَّه كلُّه جاء بفضل العِلْم وأهل العِلْم ، فعرفنا مِنْ ذلكَ أَنَ لأهل العِلْم فضلْ ، فضلاً عن الدَّرجة التي ذكرها لنا الجفري في القرآن . العِلْم فضل علينا في هاذه الحياة ، ولهم ميزة علينا في هاذه الحياة ، ولهم مناقب سامية الحياة ، ولهم مناقب سامية

<sup>(1) (3</sup>P1\_FC7 a\_).

علينا في هاذه الحياة ؛ لأَنَّ البَوْن بيننا وبينهم شاسع . -

نحن بين رجُلَين : إِمَا رجل غافل لاهي ، وإِمَا رجل شغلته دنياه فأُصبح ضائع ، والعياذ بآلله منهما .

وفرق بيننا: هاذولا بحثوا عن العِلْم، وأَدَوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كاملاً طريّا الَّذي تكلّمت به اللَّسان المحمَّديّة في تلك المجالس الَّتي كان يعقدها صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه للدَّعوة ، وللبلاغ وللتَّبليغ ، جاء به إلينا طري .

وهنؤلاء الجهّال الَّذين يريدون أنْ يقيسوا أَنْفسهم بأهل العِلْم، أو ربَّما عادهم رأوا أَنَّهم زايد على أهل العِلْم، ماذا عملوا ؟ آه عملوا ؟

حَدْ جاب لنا منهم شي ؟

حَدْ أُورد لنا منهم كتابُ ؟

حَدْ نقل لنا منهم شي ؟

حَدْ أُورد لنا منهم علم ؟

أُحد عقد مجلس مِنْ مثل هاذه المجالس الَّتي تُعقد حتَّىٰ لقراءَة هاذه الكتب ؟ شتّان : ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ .

فرْق فيما بين المقامَين ، وفرْق فيما بين هـٰؤلاءِ وهـٰؤُلاءِ : هـٰؤُلاءِ ٱختارهم ٱلله صفوة ، وجعلَهم نوّاب عن الحبيب صلىٰ آلله

عليه وآله وسلّم في أَداءِ الرِّسالة ، وفي تبليغ الرِّسالة ، وفي حفظ كلامه وتبليغ شريعته وتعليمها إلى مَنْ بعده ، حتَّىٰ وصلت إلينا علىٰ أَلف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين عاماً مِنْ وفاته ومِنْ هجرته صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم ، جاءتنا أحاديثه ودعوته ، وكتاب ألله المبين طريِّ يُتلیٰ باللّسانِ الّتي قرأ بها مُحَمَّد ، والّتي تكلّم بها مُحَمَّد ، والّتي عقد المجالس لها مُحَمَّد صلیٰ آلله عليه وآله وسلّم ، فلا أفضل منهم بعد أصحاب رسولِ آللهِ ، ولا أكرمَ منهم عند آلله ، ولا أشرف منهم عند آلله .

وهـٰؤلاءِ الآخرين الجهّال لا يُلقىٰ لهم بال ، ولا يُلتفَت إليهم في كلام ، ولا يُعوّل عليهم في قول ، ولا في مجلس ، ولا في أَخْذ ولا في رد ، ولا في عمل ، ولا في شيءٍ قَطَّ أَبداً ، إنّما يُعتبرون مِنْ سَقط النّاس .

إذا ما شرَّفوا أَنفُسهم بالانتماء إلى هاؤلاء أهل العِلْم وبالحضور في مجالس مِثل هاؤلاء ، وإذا ما قَدَّروا هاؤلاء ، وإذا ما عَرفوا حقَّ هاؤلاء . فهاؤلاء الجهّال ممَّنْ قال فيهم آلله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ لأنَّهم سبحانه وتعالىٰ : ﴿ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ لأنَّهم يريدون أَنْ يفاخِروا بجهل ، وهل يفخر الجهل مع العِلْم ؟ وهل تتقدَّم الظُّلمة مع النور ؟ وهل يحصل لأهل الفضل المتبعين لمُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم كمن اتبع الشَيطان ؟ شتان ما بين الفريقين ، وفرق بينهما .

نحن هنا في هلذا المجلس الَّذي نعتقده \_ إِنْ شاءَ ٱلله \_ أَنَّ

روحانيَّة الحبيب حضرت فيه.. صلىٰ ألله عليه وآله وسأله. وروحانيَّة رجالنا الَّذين نتوكَأُ عليهم ونعتمد عليهم، في أمورنا الظّاهرة وأُمورنا الباطنة، والَّذين إِنْ حصل لنا شيء.. فإنّما نحن عالله عليهم في جميع أُمورنا وفي جميع أَحوالنا، في دنيانا وفي ويننا.

لا شكَّ أَنَّهُم حاضرون في هـٰذا المجلس ، ومنْ قام بحقَ هـٰذا المجلس ؟

﴿ أُقيم عقد هـٰذا المجلس لأَجْلِ قراءَة هـٰذا ﴿ الصَّحيحِ ﴾ الحالد العظيم ، الَّذي جاءَ به إلينا ٱلشَّيخ مُحَمَّد بن إسماعيلَ وأورده إلينا بعد أَنْ قضىٰ في جمعه ستَّةَ عشرَ عاماً ، يتنقَّل مِنْ بلاد إلىٰ بلاد . >

هلذا ٱلشَّيخِ أَصلهُ مِنْ (روسيا) \_ مِنْ (بُخاريٰ) ، و(بخاریٰ) في أرض (روسيا)(۱) .

وتنقَّل في (روسيا) أَوَّلاً ، ثمَّ ٱنتقل منها إِلىٰ (سمرقند) ثمَّ ٱنتقل منها إِلىٰ (العراق) ثمَّ آنتقل آنتقل منها إِلىٰ (العراق) ثمَّ آنتقل منها إِلىٰ بلاد الأَكراد بـ (العراق) ثمَّ ٱنتقل منها إِلىٰ الحرمين الشَّريفين ، ثمَّ آنتقل منها إِلىٰ بعض بلادِ العرب .

لاه! ذا يَتَّجِر ؟ ذا يسرح ويضوي قفا أُهل المراكب ، يعمل آه هاذا ؟

<sup>(</sup>١) وذلك قبل تفكك روسيا. . أما في الوقت الحاضر فهي تقع في دولة أوزباكستان .

ماذا كان مِنْ عمله ؟

تُمَّ كَانَ مِنْ أَدِبِهِ مع الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم؟

مِنْ أَدبه مع مُحَمَّد: أَنَّه لا يأْخذ الحديث حتَّىٰ يغتسل له تكرِمة لحديث مُحَمَّد ويركع في المسجد ركعتين لأَجْل حديث مُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم، ثمَّ يروح إلىٰ ذلكَ العالم فيقف تحتّه متواضع، تحت بيته حتَّىٰ يفتح له، ويستأذن حتَّىٰ يدخل، ثمَّ يقول له: بلَغني أَنَّكَ تحفظ مِنْ أحاديث رسول الله صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم، فسُقْ لي ما تحفظه وسُقْ لي ما سمعتَه، وسُقْ لي ما قرأتَه، وسُقْ لي سندَك.

فيسرد له ذلك السند مسألة مسألة ، مسألة مسألة ، حتى يرد الحديث عن النّبيّ صلى ألله عليه وآله وسلّم ، فإذا ورد الحديث عن النّبيّ صلى ألله عليه وآله وسلّم . كتبه ، كتب السّند الّذي عن النّبيّ صلى ألله عليه وآله وسلّم . كتبه ، كتب السّند الّذي أخذه عن رجالِ العِلْم ، ثمّ كتب الحديث ، ثمّ كتبه عن ذلك آلشّيخ ، ثمّ كتب تاريخ الجلسة الّتي عُقدِت ، وقام وسعى إلى عالِم ثانى إنْ كان بتلك البلاد أو كان خارج تلك البلاد .

عاد شيء أفضليَّة فوق هـٰـذه ؟ عاد شي قيمة تقاس بمثل هـٰـؤلاءِ ؟

هـٰؤلاء إِذا ما وضعَهم أهل الإِسلام علىٰ الرّؤُوس. . كان قليل وضعُهم علىٰ الرّؤُوس لهم منهم ؛ لأنّهم هم كذلكَ علىٰ رؤُوس المخلائِقِ تشريف لهم مِنْ ربّهم . بعد ما يقول المولىٰ : ﴿ يَرْفَعِ ٱللّهُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ .

فين هم هاؤلاء الجهال الصّغار؟

فين هم هاؤلاءِ الأَذناب ؟

فين هم هاؤلاءِ السَّفلَة ؟

فين هم هاؤلاءِ العامَّة ؟

فين هم هاؤلاءِ الجهلَة بعد ما يقول القرآن ﴿ يَـرُفَعِ آللَّهُ ۖ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ وذا با يرتفع إلى فين ؟ وفي أَيِّ شيء بايرتفع ؟ بالمال! بَدا رفع أَحدُ المالُ ؟ ما رفع أَحدُ المالُ .

قال آه الشّاعر:

فَقَدْ رَفعَ ٱلإِسلامُ سلمانَ فارسٍ وقد وَضعَ الشِّركْ ٱلحسِيْبِ أَبِا لَهِبْ

ما يرفع المال ، ولا يرفع الحسب ، ولا يرفع النَسَب ، إِنَمَا يرفعُ العِلْم ، والكرامة إنَّما هي بالتَّقوىٰ ، لا أَقلَّ مِنْ ذلكَ ولا أَكثر .

حَفَجَزَىٰ ٱلله الإِمام البخاريَّ أَلفَ جزاء ، وجزاه آلله بأَنْ جعل الجنَّة مرجعاً له ومَأْوَىٰ .

هلذا مجلس لا يُشابهُه مجلس ، لا في السَّماءِ ولا في الماءِ ولا في الأَرض ، ولا في الجنَّة ولا فيما حولها .

ونسأَل ٱلله سبحانه وتعالى أَنْ يجعلَنا ممَّنْ جلس ذلكَ المجلس ، وأَنْ يُعرِّفنا قَدْرَ حملَةِ العِلْم ، وأَنْ يُعرِّفنا قَدْرَ حملَةِ العِلْم ،

وأَنْ يُعرِّفنا قَدْر حملَةِ القرآن ، وأَنْ يُعرِّفنا فضل أَهل القرآن ، وأَنْ يُعرِّفنا الشَّرف الخالد الَّذي وسمه ووصفهم آلله بأَهل القرآن .

ونسأله سبحانه وتعالى أَنْ يغفر في هاذه اللَّيلة ذنوبنا ، وأَنْ يستر لنا عيوبنا ، وأَنْ يكشف لنا كروبنا ، وأَنْ يفتح عَيْنَ بصيرتنا حَتَىٰ نشاهِد ما وراء السِّتار . وأَنْ يجعلنا ممَّنْ قَرْبَ إِلَىٰ المصطفىٰ ، وممَّنْ قام بالمحبَّة والقُرْب المصطفىٰ ، وممَّنْ قام بالمحبَّة والقُرْب بالمصطفىٰ ، وممَّن عنه في الملأ ، وفي بالمصطفىٰ ، وفي الملأ ، وفي التَّبليغ ، وفي حفظ الشَّريعة وفي القيام بالشَّريعة ، حتَّىٰ نكون محفوظين في هاذه الدَّار ، ملحوظين مِنْ مُحَمَّد سيِّدِ الأَبرار ، مسعودين بقُرْبه في الجنَّة . ولا يجعلنا من أهل النَّار .

والحمد لله ربِّ العالَمين . وقال حفظه الله :

ثمَّ إِلَىٰ روح سيِّدنا مُحَمَّد بن علي باعلوي وبقيَّة رجالنا وشيوخنا ، وإلىٰ روح ٱلشَّيخ المحقِّق مُحَمَّد بنِ إسماعيلَ البُخاري ، وسيِّدنا جعفر بن شيخان ، ووالدينا ووالديكم ، وشيوخنا وشيوخكم ، والمتقدِّمين في هنذهِ البلد ، وحبيبنا علوي بن سقاف ، وبقيَّة الدَّاعين ، وبقيَّة المحافظين ، وبقيَّة التَّابتين علىٰ المنهج القويم . أَنَّ ٱلله يتغشّاهم بالرَّحمة والمغفرة ، وأَنَّ ٱلله يبارِك ، في هنذه اللَّيلة ؛ يظهر علينا نور الحبيب ، ونور العِلْم ، ونور القراءة ، ونور المجلس ، ونور البركة ، ونور الختم ، حتَّىٰ يغمرنا ٱلله بالنّور ، ويجعلنا مِنْ أهل البركة ، ونور الختم ، حتَّىٰ يغمرنا ٱلله بالنّور ، ويجعلنا مِنْ أهل

النُّور ، ويدخلنا مع أهل الحضور ، ويجعلنا وإيَّاكم ممَّن عليه الدُّوائِر تدور ، في جميع الأُمور .

وإلى حضرة النّبيّ مُحَمّد صلىٰ ألله عليه وآله وسألم (الفاتحة).

\* \* \*

### حول الحبيب علوي بن سقاف

وتكلّم ـ حفظه ألله ـ بهاذهِ الكلمة في حول الحبيب علويّ بن سقّاف بـ( إندونيسيا ) في شهر شعبانً ( عام ١٣٩٣هـ ) .

### وقالَ :

آجتمعتوا في هذا الاجتماع حول قبره الشَّريف ، وحول جسده وحول روحه . لاشكَ أَنَّ روحه ـ الَّتي كانت صالحة ـ تستدعي الصّالحين مِنْ جميع الجهات ، كما أَنَّها آستدعتكم للحضور ؛ لأَنَّكم آعتقدتوه مِنْ صالح هاذه الأُمَّة ، ومِنْ خيار هاذه ألأُمَّة ، فكذلكَ الأَرواح كلُّها جنود مجنَّدة ، وتتآخى في عالمها ، وتتقارب في محلِّها ، وتجتمع وقت حاجتها ووقت دعوتها .

واليوم ، الدَّعوة المباركة لحضور اليوم الَّذي كانت وفاته فيه . يوم حَولِهِ المشهود ، ويوم آجتماعه المشهود ، فيه باتحضر الأَرواح كلُّها ، وإذا حضرتِ الأَرواح . . باتغمر نحن السَّكينة ، وباتتنزَّل علينا البركة ، وبايتكرَّم ٱلله علينا وعليكم أُوَّلاً بالمغفرة ، ثمَّ بصلاح القلب .

ثمَّ مِنْ بعد صلاح القلب: إِنبعاث الهمَّة ، والنَّشاط إِلىٰ ما كان عليه الحبيب علوي بن سقّاف ، مِنْ تعليم العِلْم ، ومِنْ نشر العِلْم ، ومِنَ القيام به ، ومِنَ العناية به ، ومِنَ الاهتمام به ،

ومِن تعاضده ، ومِنْ تآزره ، ومِنْ إِفراغ وقته كلَّه في هـــٰذا السبيل القيِّم .

ذلكَ لأنَّه أفضل الذُّخر ، بعد ما يأتينا القرآن ، ويقول لنبيه : ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيٓ ﴾ .

قال العلماء : إنَّ قوله : ﴿ أَنَا وَمَنِ أَتَبَعَنِي ﴾ وهو الاصل أشركهم في تَبعَيتِه صلى ألله عليه وآله وسلَّم وفي دعوته صلى ألله عليه وآله وسلَّم ، والنَّاس إذا يشتركون مع مُحَمَد فإنَهم يفوزون ، مثاله مثال شركات الدُّنيا هاذه ، إذا أشترك الإنسان مع نشيط ، أو مع ذو حظ ، أو مع ذو بركة . . فرح بشركته معه واستبشر ؛ لأَنَّه يشوف الرِّبح يتزايد .

وهاذه الشَّركة مع مُحَمَّد ، ومُحَمَّد أفضل الخلْق ، وأكمل الخلْق ، وأشرف الخلْق ، يقول : ﴿ أَنَا وَمَنِ أَتَبَعَنِي ﴾ ، شركاء في هاذه الدَّعوة وفي تبليغ هاذه الرِّسالة . مزيَّة عظيمة ، ونعمة كبيرة ، وموهبة جسيمة ، وللكنُ! بعض النَّاس ربَّما لا يُدركُ بعض أسرار القرآن ، فيتخلَّف الواحد وينشغل بولده ، أو ينشغل بفتوره ، أو ينشغل برعوناته .

وكيف بايدخل في شركة مع مُحَمَّد .

كيف يتركها الإنسان ، كيف يغفلها الإنسان ، كيف يتأخّر عنها الإنسان ؟ والدَّعوة هـٰذه ما هو أُمر كبير :

مَنْ دَعا إِلَىٰ ٱلله في تعليم ولده. . كان داعياً . ومَنْ دَعَا إِلَىٰ ٱلله في تعليم إِلَىٰ ٱلله في تعليم

بنته.. كان داعياً . ومَنْ دعًا إِلَىٰ آلله في تعليم جاره.. كان داعياً . ومَنْ صلَّىٰ في جماعة بطمأنينة وأركان ، وخشوع وحضور.. كانت صلاتُه دعوة .

كلُّ مَنْ شاهَدَه علىٰ هاذه الحالة. . بايتأَثَّر بتلكَ الصَّلاة ، وبايصلِّي عليها .

ومَنْ رآه يمشي في طريقه وعليه السَّكينة وعليه الوقار ، يعطي الطَّريق حقَّه ، ثيعطي الجار حقَّه ، ويُعطي الرَّحم حقَّه ، ويُعطي القريب حقَّه ، ويُعطي البعيد حقَّه ، ويُعطي الشَّريكَ حقَه ، ويُعطى ذا الصِّلة حقَّه . كان داعياً .

كلُّها دعوة ، سواءٌ إِنْ كانت بالقول أَو كانت بالفعل ، كلُّها دعوة إِلىٰ ٱلله سبحانه وتعالىٰ .

والدَّعوة إِلَىٰ ٱلله \_ كما ذكرنا لكم \_ يشترك فيها مع مُحَمَّد ، ويطلع في ديوان مُحَمَّد ، ويُكتب في ديوان مُحَمَّد صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم .

هاذا الحبيب على الحبشي (١) يقول لواحد مِنْ أَصحابه: يا بو عمر بَخْت في ديواننا مَن كُتِبْ نبني على ساسٌ مُحكَمْ قَطَ مايَخْتَرِبْ في ديوان الحبيب على ، فكيف بديوان النَّبي صلى آلله عليه

وآله وسلَّم ؟

إِلَىٰ آخِر كلام الإِمام العظيم ، وإِلَىٰ آخِر قصيدته .

<sup>(1) (</sup>POYI\_TTYI a\_).

ٱللهَ ٱللهَ يَا إِخوانِي أَنْ يهتمَ كُلُّ واحد منكم بالدَّعوة ، ويهتم بالتَّعليم ، ويهتم بالتَّعليم ، ويهتم بالخدمة ، ويهتم بالتَّعليم .

سمعتم أخينا عبد القادر بن حسين السَّقَاف لَمَّا ذكر لكم ، ما هلذه إلاَّ نبذة يسيرة مِنْ أَحوال هلذا الإمام ، وليس ذلك ببدغ ، وليس ذلك بغريب ، تأثَّر بأهله ، تأثَّر بأبيه ، شافه سن الصّالحين ، تأثَّر ببني عمّه ، رآهم مِن الصّالحين ، تأثَر بشيوخه ، رآهم صالحين .

قرأً على الحبيب على وألقى قياده إليه ، فرآه من الصالحين فتأثّر به ، فطلع وعليه ذلك الأثر مِنْ (حضرموت) يخبط به الأودية والبحار ، والهواء والجبال والأراضي ، حتى وصل إليكم وعليه سكينة مِنْ آثار النّبوّة ، وعليه لمعة مِنْ لمعات النّبوة ، وعليه أنوار تغشى وجهه مِنْ أنوار النّبوّة .

وتلك الأنوار جعلت الناس يُقبلون عليه ، حتَّىٰ دخل في دِينِ ٱللهِ كثير مِنْ أفواج هاذه الأُمَّة ، وحتَّىٰ تعلَم منه كثير ، وحتَّىٰ أنفع به كثير ، وحتَّىٰ أهتدىٰ به كثير . فكلُّ متعلَم ، وكلُّ مهتدىْ ، وكلُّ قارىء ناظر إليه . لاشكَّ أنَّه سينال الحبيب علوي مِنْ ذلك نصيب ؛ لأَنَّ مَنْ قرأ عليه حتى ﴿بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ ألرَّحِمانِ أللهِ وحتَّىٰ فاتحة الكتاب ﴿الحمد لله رب العالمين . . ﴾ إذا قرأها الإنسان . . كُتبت ـ قالوا ـ في صحيفته ، وكُتبت في صحيفة معلمه . وإذا صلَّىٰ . . كُتبت في صحيفته ، وكُتبت في صحيفة معلمه . وإذا صلَّىٰ . . كُتبت في صحيفة .

وإذا ذَكر آلله. . كُتبت في صحيفته ، وفي صحيفة معلَّمه . وإذا قرأً \_ قالوا \_ القرآن . . كُتب في صحيفته ، وفي صحيفة معلَّمه .

وإذا مشىٰ إلى مجلس ذِكْرٍ كُتب ممشاه في صحيفته وفي صحيفة معلِّمه .

وإِذا أُعطي شيء مِنَ النَّعم وشكر آلله عليها. . كُتبت في صحيفته وفي صحيفة معلِّمه .

وإذا أطمأن إلى ألله سبحانه وتعالى بفرح ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَي فَلْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِه وفي فَي نَالِكَ فَلْيَفْرَخُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجُمعُونَ ﴾ . كتبت في صحيفته وفي صحيفة معلّمه . وكلَّ شيء ، لو حتَّىٰ دخل بيت الخلاء ـ البركة علىٰ قولكم ـ وأستراح في البركة (١) ، وخرج مِنَ البركة ، وهو ممتلىءُ القلب بالعافية ـ وبالطُّمأنينة وبخروج الأَذى مِنْ باطنه . قالوا : كُتب ذلكَ في عِداد الشّاكرين ، وكُتب في صحيفته وصحيفة معلّمه .

وكم يُكتب في صحائف المعلِّم، وكم يُكتب في صحائف أهل الخير، وكم يُكتب في صحائف الدُّعاة، وكم يُكتب في صحائف الخير، وكم يُكتب في صحائف أهل لا إِلهَ إِلاَّ ٱلله ؟ فلهاذا حرص النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم عليكم، وأحبَّ منكم أنْ تكونوا علىٰ طريقته صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم، وأنْ تأخذون مِنَ العِلْم بنصيب وتُعلِّمون به مَنْ

<sup>(</sup>١) البركة ـ بكسر الباء ـ: محل قضاء الحاجة بلغة آل جاوه .

وراءكم ، قال صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم : « فَرُبَّ مُبَلِّغ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِع » .

رُبَّما واحد يهتدي بك أَو يصلح بك يكون ثوابد كلَّه يأتي إليك . وهاذه نِعَم ـ شوفوها ـ كبيرة ، يدرك الإنسان بها ما لا يدركه . ذا الحين هاذا في برزخه له تسعين سنة من وفاته ، وبعد التَّسعين لا يزال الثَّواب يُكتب له كلَّ يوم (١٠) .

الجفري هاذا قرأ عليه ، يُكتب له .

الحبيب عمر هـٰذا ٱتَّفق به وعرفه ، يُكتب له .

النِّساءُ اللاَّتي أُدركنه يُكتبن له.

و (رباط جفري ) هاؤلاءِ الله الله على جفري والدين يقرء ون في معهده كلّهم في صحائف علوي بن سقاف ، وكثير جالِسين هنا ، وأتباعه ومَنْ على شاكلته كلّهم في صحائف علوي بن سقاف ، بل أكثر هاذه الجهات ، ما هي هاذه القرية ، أما القرية هاذه ، قال الشُّيوخ : إنّها تشابه بلدان (حضرموت) لأنّها أسبغ عليها علوي بن سقاف مِنْ عِلمه ومِنْ عمله ، ومِنْ ورَعه ومِنْ عبادته ، حتّى صيّر أهلها أكثر هم صالحين ، وأكثر هم عليهم سكينة الإيمان ، وأكثر هم عليهم وقار الإيمان ، وأكثر هم عليهم هيبة الإيمان ، وأكثر هم عليهم هيبة الإيمان ، بشهادة الرّجال الذين تصلح شهادتهم ، ها هو شهادتنا .

شهد له مُحَمَّد المحضار، وشهد له مُحَمَّد العيدروس،

<sup>(</sup>١) يقصد: الحبيب علوي بن سقاف .

وشهد له أبو بكر بن مُحَمَّد السَّقَاف ، وشهد له أَحمد بن محسن الهدّار ، وشهد له عبد آلله بن محسنِ العطّاس ، وشهد له أَحمد بن عبد آلله العطّاس .

هَا هَا هَا شَهَادَتَ اللَّهُ وَجَعَلَهُمْ صَفُوةٌ ، مَا هَي شَهَادَتَا نَحَنْ ، هَا هَي شَهَادَتَا نَحَنْ ، هَا وَجَعَلَهُمْ أَمْنَاءُ عَلَىٰ هَا وَجَعَلَهُمْ صَفُوةٌ ، وَجَعَلَهُمْ أَمْنَاءُ عَلَىٰ الشَّهُ اللهُ إِلَا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ الشَّهُ اللهُ إِلَا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتِهِكَةُ وَٱلْمُلَتِهِكَةُ وَالْمُلْتُهِ فَي حَقِّهُم : ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ إِلَّا هُو وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلْمُلَتِهِكَةً وَالْمُلْتِهِ ﴾ .

ما هي شهادتنا ، هاؤلاء رَبَط ألله شهادتَه بشهادتهم وشهادتَهم بشهادته سبحانه وتعالىٰ ، تصلح منهم الشَّهادة ، وتَصلح لهم الشَّهادة .

لا يزال واردُ الخير يرد عليهم وهم في قبورهم ؛ لأَنَّ الإِنسان كما ورد في الحديث الصَّحيح عن النبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم: أَنَّ عمل أبن آدم يَنقطعُ إِلاَّ مِنْ ثلاث: « صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَدْعُوْ لَهُ ».

قال العلماءُ: والعالمُ الدّاعي إلىٰ الله تجتمع له هاذه الثّلاث كلُها ، فعِلْمه هاذا صدقة جارية ؛ لأَنَّ الصَّدقة بالعِلْم أكثرُ مِنَ الصَّدقة بالعِلْم . والأَولاد الَّذين الصَّدقة بالمال ، ولا أَفضلَ مِنْ صدقةٍ بالعِلْم . والأَولاد الَّذين علَّمهم ينتسبون إليه ، ويدخلون تحت قوله : « أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَدْعُوْ لَهُ » والصَّدقة الجارية هي نشر العِلْم .

« صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ »

كلُّها ـ قالوا ـ تجتمع في العالِم وفي الصّالح أَكثر ممّا تجتمع في غيرهم ؛ لأنَّ صاحب المال ما تقع له ـ إِنْ تصدُّق ـ إلاَ صدقت . وصاحب الولد ـ الوالد الَّذي ما هو عالم ـ ما يقع له إلاَ ما يجي عَن الولد إِنْ كان الولد صالح .

وأَمَّا العلماءُ هـُولاء.. تأتيهم كلُّها الصَّدقات ؛ ولهـُـذا قال العلماءُ بالإِجماع : إنَّ أَعمال هـٰذه الأُمَّة كلَّها ، قديما وحديثا إلىٰ قيام السّاعة ، تُكتب في صحائِف النَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم .

لماذا تُكتب في صحائِفه ؟ لأَنَّه هو المعلِّم الَّذي علَّم النَاس ، وهو الدَّاعي الَّذي دعا النَّاس ، وهو الَّذي أَتَىٰ لنَا بالإِسلام ، وهو الَّذي أَتَىٰ لنَا بالإِسلام ، وهو الَّذي أَتَىٰ لنَا بالهِداية .

فكلُّ واحد منَّنا ، وممَّن قَبْلَنا ، ومَنْ يأْتي بعدَنا إلى قيام السّاعة تُكتب أعماله في صحائِفه وفي صحائِف النَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ؛ لأنَّه المعلِّمُ الأُوّل .

وغيره كذلكَ تُكتب أعمالهم؛ مثل الحبيب علوي بن سقّاف ، ومثل الحبيب علي بن مُحَمَّد الحبشي ، ومثل سيّدي الوالد ، ومثل الشُّيوخ هاؤلاءِ الَّذين علَّموا وربَّوا وهَدَوا ، ودَعَوا إلىٰ ٱلله علیٰ بصیرة .

تُكتب أعمال مَنْ سمع منهم كلمة وعمل بها ، أو ٱنتفع بها ، أو تأثّر بها ، كُتبت ثمرة تلكَ الكلمة أو ثمر ذلكَ العمل في صحائِفهم ، ولهاذا قالوا: العالِم سيّد أهل الأَرض وسيّد أهل السّماءِ . « وٱلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ ٱلأَنْبِيَاءِ » .

قالوا: في الزَّمان السَابق كانت الأَنبياءُ فيه تتوارث وتتوالا ، نبي قفا نبي ، ونبي قفا نبي ، حتَّىٰ جاءَ مْحَمَّد خاتِم الرُّسل ، والنَّبوَّةُ أنقطعت بموته . ولأَنَّهُ أنقطعت برسالته الرِّسالة . . قالوا : أعطاه ألله أنَّ علماء هاذه الأُمَّة صاروا كأنبياء بني إسرائيل .

قالوا شرّاح الحديث: والكاف إنّما هي للتّمثيل، والتّمثيل قالوا \_ حاله مِنْ وراءِ الحالات، ربّما يكون لها شأن غير شأن الأَوّل؛ لأنّ الكاف ذَلاَ تدخل للتّشبيه. قال أَبـو الطّيّب المتنبى:

كفاتك ودخولُ الكافِ منقصةٌ كالشَّمسِ قُلْتُ وما للشَّمسِ أَمثالُ

ذلاً الكاف تأتي أمثال يضرب ألله بها ، وهاؤلاء العلماء الذين هم ورثة عن النّبيّ صلى ألله عليه وآله وسلّم والوا والوا يقومون نواباً عن الحبيب صلى ألله عليه وآله وسلّم في الأمر الباطن وفي الأمر الظاهر ، وفي العِلْم الباطن وفي العِلْم الظاهر ، وفي العِلْم الباطن وفي العِلْم الظاهر ، وفي الولاية وفي تبليغ الولاية ، وفي التّصريف في هاذا الكون ، يؤذن لهم في كتابه : ﴿ إِنّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ .

قالوا: إِنَّ الخليفة هو مُحَمَّد ، ظهر آدم نائِباً عنه ، وظهر نوحٌ

نائباً عنه ، وظهر إبراهيم نائباً عنه ، وظهر هو ذنائبا عنه ، وظهر صالح نائباً عنه ، وظهر شعيب نائباً عنه ، وظهر إلياس نائبا عنه ، وظهر موسى وهارون نواب عنه ، وظهر عيسى نائبا عنه ، وظهرت جميع الأنبياء كذلك وظهرت جميع الأنبياء كذلك وإن كان لم يُؤمروا بالتّبليغ ، للكن! كلّ ما يرد عليهم إنما يرد من حياض مُحَمّد بن عبد آلله صلى آلله عليه وآله وسلم ؛ لأن نوره متّصل بنور الأوليّة الأزليّة ، والّتي لا نهاية ولا أنقضاء ولا أنقطاع لها ، خُلِق مِنْ نور آلله سبحانه وتعالى .

فذلكَ النُّور جاء مِنَ النُّور ، وكلُّ ما يَرِد مِنَ النَّور يرد على النُّور ، ثم يَرِد مِن ذلكَ النُّور مِنَ الأَنوار الَّتي تفجرت من مُحَمَّد بن عبد آلله صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ، ومنهم هنؤلاء يرد عليهم شيءٌ مِنْ تلكَ الأَنوار ، ومِنْ تلكَ الخيرات ، ومن تلك عليهم شيءٌ مِنْ تلكَ الإفاضات ، ومِنْ تلك السَّعادات ، ومِنْ تلك البركات ، ومِنْ تلك الأَنوار ، ومِنْ تلك السَّعادات ، ومِنْ تلك البركات ، ومِنْ تلك الأَنوار ، الله الأَرض ومَنْ عليها وهو خير الوارثين .

دائِماً يبقىٰ نورهم وإِنْ كانوا في قبورهم ؛ لأَنَّ آلله نَبَهنا علىٰ ذلكَ ، قال : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَآ ۚ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ .

قال العلماءُ: ويُعطَون التَّصرُّف الشَّكلي، والتَّصرُّف الشَّكلي، والتَّصرُّف الخَلْقي، والتَّصرُّف الخَلْقي، والتَّصرُّف النَّاتي، والتَّصرُّف الأُوحي، والتَّصرُّف الأَصلي؛ بأنْ يتشكَّل الإنسان منهم علىٰ صورته وعلىٰ غير

صورته ، وعلى صور متعدّدة ، وآلله ما قالوا \_ إذا أعطى الجانّ التشكل ، وهم الأقلُ مِن الجنّ . فهنؤلاءِ الإنس أحسنُ مِن الجانّ .

هاذا الجانَّ يتشكَّل ساعة بشكل آدمي ، وساعة يتشكَّل بشكل غيره مِنَ الحيوانات الأُخرى ، وساعة يظهر في صورة غير الصُّورة الأُوليٰ ، فكيف لا يتشكَّل أُولياءُ آلله ، ونواب مُحَمَّد والقائِمون عن مُحَمَّد ؟ والإنس أفضل مِنَ الجانِّ ، وأولياءُ الإنس أفضل مِن عند مُحَمَّد بن عبد آلله صلىٰ آلله غيرهم بلا شكَّ . ثمَّ هم نواب عن مُحَمَّد بن عبد آلله صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ، فربَّما هم حاضرين عندنا في صور كثيرة .

قالوا: حتَّىٰ الملائِكةُ أُعطيت التَّشكُّل إِلاَّ بواسطة مُحَمَّد بن عبد الله صلیٰ الله علیه و آله وسلَم ، حتَّیٰ جبریل ـ قالوا ـ کان ینزل علیٰ مُحَمَّد فیظهر فی اَصحابه فی صورة دِحْیَةَ الکَلْبی ، والملائِکة فی یوم بدر خَرجوا وعلیهم عمائِمُ معروفة وقتلاهم معروفین ، یضربون کل واحد علیٰ بنانه ؛ لیُعرف قتیلُ الملائِکة مِنْ قتیل غیره ، وخرجوا وهم راکبین علیٰ خیول مُسْرَجة ومعهم السُّیوف متقلدینها ، وظهروا فی ذلك الیوم نصرة لمُحَمَّد بن عبد الله صلیٰ الله علیه و آله و سلّم .

وكلُّ هـْوَلاءِ \_ قالوا \_ أُعطوا التَّشكُّل بواسطة مُحَمَّد ، فإذا أُعطوا التَّشكُّل بواسطة مُحَمَّد ؟ أُعطوا التَّشكُّل بواسطة مُحَمَّد . فكيف لا يُعطاهُ أُولياءُ مُحَمَّد . وكيف لا يتولَّونه خلفاءُ مُحَمَّد \_ وكيف لا يتولَّونه خلفاءُ مُحَمَّد \_ أي التَّشكُّل والتَّصرُّف \_ ؟

فهاؤلاءِ لهم ذلك ولَهم أكثر مِنْ ذلك ، ولهم ما فوق ذلك ، ولهم ما فوق ذلك ، كرامة مِن الله ـ سبحانه وتعالى ـ ورحمة بهاذه الأمّة ؛ لأن النّبوة والرّسالة انقطعت وللكنّ أسرارها لا تزال متوالية في علوي بن سقّاف ، وفي الرّجال اللّذين اللّبات قلوبهم إيمان ، وباشر الإيمان روح قلوبهم حتى أدركت فيها أسرار « لا إلك إلاّ الله » ، وظهرت عليها معارج فيها أسرار « لا إلك إلاّ الله » ، وظهرت عليها معارج « سبحان الله » ، وتنزلت فيها لطائِف ﴿ سَبِح اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » .

قالوا: تسبيحٌ مِنْ أَسفلِ إِلَىٰ أَعلَىٰ ، يرتقي به الأدنى إلىٰ الأُعلَىٰ ، فيصل إِلَىٰ حضرة مقدّسة ، حضرة سباركة ، حضرة معظّمة ، حضرة مشرِقة ، حضرة ما يأتي إليها إلا من سبقت لهم الخصوصيّة بالنّيابة عن مُحَمّد ، وبالأخذ مِنْ مْحَمّد ، يدا بيد حتىٰ مقام النّبوّة .

هَاكِذَا كَانَتَ تَلْكَ الأَحوال ، وهاكذا كانَتَ الأخلاق ، وهكذا كانَتَ تلكَ الأَسرار . والخير لا يزال في هاذه الأَمّة ، والبركة لا تزال في هاذه الأُمَّة ، والرَّحمة لا تزال في هاذه الأُمَّة ، والرَّحمة لا تزال في هاذه الأُمَّة ، وقد بشَّركم مُحَمَّد ؛ لأَنَّ هاذه الأُمَّة لا يزال الخير فيها ، ولا يُدرئ في أُوَّلها أُو في آخِرِها ، فقد يظهر وقد لا يظهر .

وَكُمْ لله مِنْ نِعمةٍ تَبْدُو لَدَينًا وَكُمْ لله مِنْ نِعمةٍ فِينا قديمه لا تزال النِّعم تتوافد ، ولا تزال الخيرات تتوافد ، ولا تزال البركات تتوافد ، ولا تزال الإمدادات تتوافد ، ولا تزال الرِّعايات تتوافد ، ولا تزال الرَّعايات تتوافد ، ولا تزال الرَّعايات تتوافد ، ولا تزال الرَّحمات ،

تتوافد عليكم كلّكم بواسطة مُحَمَّد بن عبد ألله صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم ، فمَن وَسَع لها. . وُسِّعت له ، ومَنْ أدركها . . أدركته ، ومَن أدركها . . أمتلاً منها ، ومَنْ غفل عنها . . بقي في غفلته حتَّىٰ يرجع فترجع إليه الرَّحمة .

وأَمّا الغافل ، قالوا : ما ناله شيءٌ منها ، يبقىٰ في غفلته ، ومتىٰ أنتبه . عادَ لَهُ نصيبُه .

آلله يجعل لنا ولكم نصيب مِنْ هاذا المجلس ، ومِنْ تلك الرَّحمة ، ومِنْ تلك البركة ، ومِنْ تلك الخيرات . ويجعلنا مِنْ ورّاث مُحَمَّد ، ومِنْ حاملي شريعة مُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ، ومِنَ القائِمين عن مُحَمَّد ، ومِن المبلِّغين عن مُحَمَّد ، ومِن المبلِّغين عن مُحَمَّد ، ومِن الدّاعين إلىٰ مُحَمَّد ، ومِن التّابعين كلام مُحَمَّد ، والنّاطقين بلسان مُحَمَّد ، والنّاطقين بلسان مُحَمَّد وعن مُحَمَّد صلَّى آلله عليه وآله وسلَّم .

الحمد لله ، أحمدوا الله وأشكروه ، لا يزال الخير .

مات علوي بن سقّاف ؛ جاءكم جعفر بن شيخان .

مات جعفر بن شيخان ، جاءكم هاذا الأَخ مِنْ عِباد الله الصّالحين \_ أَي : سيّدي الوالد عبد القادر بن حسين السّقّاف \_ الَّذي مِنْ حين نشأ وهو في طاعة ، ولا تزال معمورة به (جاوه) كلُّها ، يرحل مِنْ هنا إلىٰ هنا ، مَنْ طلبَه . ما يردُّه ، مِنْ أَجل الدَّعوة ، ومِنْ أَجل تبليغ الرِّسالة ، وإلا ً . أوراده حريص عليها يظلي لسانه يلهث بالأوراد ويذكر الله ، ولاكنَّه لأَجل تبليغ الرِّسالة ، ولأَجل هداية الخَلْق ؛ لأَنَّ الرِّسالة ، ولأَجل هداية الخَلْق ؛ لأَنَّ

النّاس ـ شوفوهم العلماء ـ يوم القيامة باتأتي رايات وراء رايت . وراء رايت . وراء رايات .

أُوَّل راية باتتقدَّم راية مُحَمَّد ، ثَمَّ العلماءُ النَّوَابِ عن فحمَد ، كُلُّ واحد بايحمل راية وباتجي قفاه أُمَّة كبيرة . . هــٰكـذا فـي ذـٰك اليوم .

ولا تزال تتوارد الرّايات ، وتأتي الرّايات ، وتظهر الرّايات للخلافة القائِمة في هلذه الأرض عن شَحَمَّد صلى آلله عليه و آله وسلّم ، ٱلله يجعل لنا وإيّاكم نصيب .

ألله يمتّعنا بعلمائِنا ، ويمتّعنا بدُعاتنا ، ويمتّعنا بهْداتنا ، ويمتّعنا بأوليائِنا ، ويمتّعنا بضُلحائِنا ، ويمتّعنا بظاهرنا ، ويمتّعنا بظاهرنا ، ويمتّعنا بظهرنا ، ويمتّعنا بطواهرنا ، ويمتّعنا بداعينا ، ويمتّعنا بطواهرنا ، ويمتّعنا بداعينا ، ويمتّعنا بالطقنا ، والنّاطق عن مُحَمّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم .

ويسبغ علينا وعليكم أذيال المغفرة في هاذا المجلس ـ والحفظ فيما بعده ـ حتَّىٰ ينتهي علينا هاذا الشَّهر ونحن محفوظين ، ويدخل علينا رمضان فيُطلِعنا ٱلله علىٰ كنوزه ، وعلىٰ خيراته ، وعلىٰ بركاته ، ويُشهدنا ليلة قَدْره ، ويجعلنا ممَّنْ صامه وقامه إيماناً وأحتساباً ، ويجعلنا فيه مِنَ المغفور لهم ، ويجعلنا ممَّنْ يصافح الملائِكة بيده يوم أخذ الجوائِز ، في يوم العيد وفيما قبل العيد .

والحمد لله ربِّ العالَمين .

\* \* \*

## في سيؤن في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره العامر

ومشا تكلّم به في أرض الوطن بـ سيئُون ) ـ أعاد ألله صفاها ـ هـاذه الكلسة . تكلّم بها بعد قراءة ( البُردة ( صباح الجمعة بمنزله المعمور بـ ( سيئُون ) وبعد أنْ أنشد عُمر محفوظ بقصيدة .

وقد تحصّلنا على تسجيل هنذه الكلمة مِنْ أحد الأقارب ولم نقف على تاريخها .

قال \_ حفظه ألله ونفعنا بما قال ، آمين \_ :

أحسنت وأحسن آلله إليك ، ونفعنا بما سمعناه . وكلُّ ما سمعناه في هاذا المجلس وفي هاذه الحضرة إنَّما هو أُخبار مُحَمَّد ، أو شمائِل مُحَمَّد ، أو أحوال مُحَمَّد ، أو دعوة إلىٰ دِين مُحَمَّد ، صلوات الله وسلامه عليه .

والحبيب صلى آلله عليه وآله وسلّم إنّما هو سيّد العالَمين ، قالوا: إنّ السّيّدة عائِشة كانت ذات يوم جالسة عنده صلى آلله عليه وآله وسلّم ، وبعد أقبل سيّدنا علي لمّا قرب منه بحيث يَسمع صوتَه \_ صلوات آلله وسلامه عليه \_ قال له النّبي : « أهْلاً بِسَيّدِ آلْعَرَبِ » قالت له عائشة : سيّد العرب أنت!! قال لها : « أَنَا سَيّدُ الْعَرَبِ أَنْ الله وسلامه عليه ، ولا أَنَا سَيّدُ ولَدِ آدَمَ وَلا فَخْر » صلوات الله وسلامه عليه ، ما أعظم منه ، ولا أكرم منه ، ولا أفضل عند آلله ، ولا عند الخَلْق ، ولا في الأكوان ، ولا في العوالِم كلّها أفضل مِنْ هاذا

الحبيب صلى ألله عليه وآله وسلَّم ، حتَّىٰ قالَ العلماء بمناسبة ميلاده في شهر ربيع الأوَّل ، قالوا :

إِنَّ كثيراً مِنَ العلماءِ قالوا: لِمَ لَمْ يولَد ـ صلواتُ الله وسلامه عليهِ في الأَشهر المعظَّمة الَّتي خصَّها آلله بشيء من التَعظيم، في الأَشهر الحُرم، أو في رمضان ، أو في اللَّيالي الَّتي هي ذوات الفضل ؟

قالوا لهم : إِنَّه هو إلاَّ شُرِّفَ به الزَّمان ، ما هُوَ شُرَفَ بشيء ، وإِنَّما الكون والزَّمان والأَوان والأَكوان كلُها شُرَفت بمُحمّد صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم . فأي شيء يقع عليه مُحمَّذ . . يُشَرَّف ؛ مِنْ شَرَفِهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم .

وله نذا قالوا: شهر ربيع الأوّل كان مِنَ الأَشهر ذوات الفضل العظيم بسبب ولادته صلى ٱلله عليه وآله وسلّم.

وقال العلماءُ: إِنَّ ليلة ميلاده - صلوات آلله وسلامه عليه - قال كثير مِنَ العلماءِ: إِنَّها أفضل في حقّ الأُمَّةِ المحمَّديَة وفي حقّ الأكوان مِنْ ذوات الفضل الكبير ، لماذا ؟ لأَنَها - قالوا - برزت فيها الأَنوار في تلكَ اللَّيلة العظيمة كلِّها ، وكان الكون وأهل الكون ، وكانت كلُّها الأَشياءُ في عمىٰ وفي ضلال ، فلما أَشرق وجهُه الصَّبيح صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وظهر علىٰ الأكوان . وجهُه الصَّبيح صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وظهر علىٰ الأكوان . ظهرت الأَنوار مِنْ نوره صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، فكانت تلكَ اللَّيلة - قالوا - ذاتَ فضل كبير ، أَو أَفضل اللَّيالي علىٰ الإطلاق في حقِّ الأُمَّة .

قالوا: وليلة إسرائِه ـ صلوات آلله وسلامه عليه ـ أفضل في حقّه صلوات آلله وسلامه عليه؛ لأنّه في تلكَ اللّيلة شاهد ربّه كفاخ ، وخاطبه كفاح ، وجلس بين يديه كفاح ، فكانت تلكَ اللّيلة في حقّه أفضلَ اللّيالي .

وقال العلماء : لِمَ لَمْ يُشْرَ به رأْساً إِلَىٰ السَّماْواتِ العُلَىٰ وإِلَىٰ حضرة القدس ؟ عَبروا به أَوَلاً إِلَىٰ المسجد الحرام بالقدْس ثمَّ صلَّىٰ فيه بالأنبياء!

قالوا: لتظهر معجزته للعامَّة كلِّهم ؛ لأَنَّ النَّاس متفاوتون بالإِيمان والتَّصديق به .

أُمّا أُبو بكر الصِّدِّيق. . فأزداد في تلكَ إِيماناً ، قال : لو أَتانا بخبر السَّماءِ في غَدْوَة أُو رَوْحَة . لَصدَّقتهُ .

معاد يحتاج ، وغيره مِنْ قريش محتاجين إِلَىٰ أَشياءَ تثبت بها في نظرهم . . مثل ما تثبت عندهم ، فجاء لهم بالمسجد الحرام بالقدْس ، وهو لا يعرفه ، ولا يدري عنه شَيْ ، ولا سافر! وهم يعرفون أَنَهُ مقيم بين ظهرانيهم ، ما خرج مِنْ مكّة المكرّمة .

فلمّا قال لهم: « إِنِّي أُسْرِيَ بِي إِلَىٰ مَسْجِدِ ٱلْقُدْسِ ».. قالوا له: صِفْهُ لنا ؟ هت لنا وصفه ؛ لأَنَّ كثير مِنْ حاضري المجلس كانوا يعرفون المسجد بالقدس.

فأَخذ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ينعت لهم المسجد حتَّىٰ ٱلتبس عليه الأَمر ، فلمّا ٱلتبس عليه الأَمر . . وقف . وللكنَّ ألله سبحانه وتعالىٰ جعلَه حبيبه ، جيْء إليه بالمسجد وجُعِل دون دار عقيل ـ أو عقال ـ في ( مكَّة ) كأنه عندهم ، واخذ يشاهد المسجد ويصفه لهم ، أبواب المسجد ، واحوال المسجد ، وهم يَرون كُلَّ ما يصفه لهم حقّا ؛ لأنَّ الكثير منهم زاره ، وهو صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم عاده إلا في ليلة واحدة وفي لحظة واحدة!

وفي تلكَ اللَّحظة أُسْرِي بهِ إِلَىٰ السَّماوات ، ثَمَ من فوق السَّماوات ، ثَمَ من فوق السَّماواتِ إِلَىٰ ما فوقها ، ثمَّ مِنْ فوقها إِلَىٰ ما فوقها . حتَىٰ سدرة المنتهیٰ ، حتَّیٰ قاب قوسین ، حتَّیٰ إِلیٰ مقام المكالمة .

فهو صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم أَفضل الكون وأهل الكون علىٰ الإطلاق .

قال العلماءُ أيضاً: وهاذا الإسراءُ وقع له بروحه وجسده . ولَم يكن لنبيَّ قبلَه إسراءٌ بالرُّوح والجسد ، إنَّما صار لنبيَّكم صلوات ٱلله وسلامه عليه ، فالحمد لله .

فمجلس يُذكر فيه الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم مِنْ خيار المجالس ومِنْ خيار الحزوب ، ومِنْ أفضلها ومِنْ أكرمها .

ثمَّ إِنَّ الإِنسان كذلكَ إِذَا تَمثَّلُ أَنَّ المجلسَ عُقد لأَجْل دعوته ، أو لأَجْل صفاته ، أو لأَجْل شمائِله ، وتمثَّل روحانيَّته صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم. لا شكَّ أَنَّه يخرج مِنْ بشريَّته ، فيقع له ما في وسعه مِنَ المشاهَدة .

فإنْ كان القلب في منتهى الصَّفاءِ ، وفي منتهى القُرب ، وفي منتهى القُرب ، وفي منتهى الحرص ، وفي منتهى البُعد مِنْ كثافاته البشريَّة . . لاشكَ أَنَّه يشاهد الصَّفحة المحمَّديَّة ؛ لأَنَّ وَرَىٰ شِيْ يحجبها في ذا الكون ؟ ذلاً :

حِجَابُكَ مِنْكَ وَلاَ تَشْعُرُ وَدَاؤُكَ فيكَ وَمَا تُبْصِرُ وَدَاؤُكَ فيكَ وَمَا تُبْصِرُ المحجابِ ذلاً موقوت مِنْ كلِّ واحد .

ذَلاً: صاحب الذُّنوب كانت ذنوبه حجاب على قلبه، وصاحب وصاحب الغفلة كانت غفلته حجاب على قلبه، وصاحب الشَّهوات كانت شهواته حجاب على قلبه، وصاحب الموبقات كانت موبقاته حجاب على قلبه، وصاحب الموبقات كانت موبقاته حجاب على قلبه.

فكلُّها هـٰذه ذَلاَّ حجب تحجب عن الكون وأَسرار الكون . وتحجب عن السِّرِّ المُوْدَع في الكون ، والنُّور الموجود في هـٰذا الكون .

وإذا صَفَّىٰ الإِنسان بشريَّته كلَّها ، وجعلَها كلَّها تسير بسَير الدِّين الحنيف ، وبسَير الأَوامر الَّتي جاءَ بِهَا ٱلسَّيِّد المعصوم صلوات آلله وسلامه عليه. . قالوا : ٱنكشف له بقدر مشاهدته ما يشاهده مِنْ ذلكَ العالَم ، ومِنْ خيرات ذلكَ العالَم .

وهاذا الإنسان ما خُلِقَ لهاذا الكون ، ما خُلِق إِلاَّ لعالَم ثاني ، وخُلِق لِأَمر ثاني ، وخُلِق لأَمر ثاني ، ما خُلِق لشيء ثاني ، وخُلِق للأَمر ثاني ، ما خُلق لهاذا الحال! هاذا الحال إِلاَّ يمرُّ به مثلما يمرُّ المسافر .

ذلاً الكون ذا ، يمتدُّ بالإنسانِ إلى السِّتِّينِ السَّنةِ ، والأربعين السَّنة ، والعشرين السَّنة ، والخمسين السِّنة ، والشَّمانين سنة . وقد قال صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم: ﴿ أَعْمَارُ أُمَّتِي مِنَ السَتِّينِ إِلَىٰ ٱلسَّبْعِيْنَ » . ومِنْ بعدها يُنقَلون إِلَىٰ عالَم ثاني ، والعالم الثَّاني ـ قالوا ـ هو عالم الجزاء ، وفيه يحصل الوفاء .

كذلك يُنقَل الإنسان: إِنْ كان يصلح لحضيرة القدس. . نقل إلىٰ حضيرة القدس.

وإِنْ كان يصلح إِلاَّ للحضيض ، وكان قلبه معلَّق بالفانيات واللَّذائِذ وما شاكلها. . يُنْقُل إِلَىٰ ما كان يناسبها وما كان يقابلها مِنْ ذلكَ العالَم الثَّاني .

وهاكذا قال الحبيب عبد ألله الحدّاد:

يا أَيُّها الرُّوحُ هل تَرضَىٰ مجاورَةً تأوي معَ ٱلملإِ ٱلأُعلىٰ وتَكْرَعُ مِنْ تأتي إليكَ نَسِيمُ ٱلفَضْلِ مُهْدِيَةً حتَّىٰ جُعِلْتَ بأَمْرِ ٱللهِ في قَفَصٍ

على الدُّوام لهنذا ألمظلِم ألكدِر وأَينَ كنتَ ولا جسمٌ تُساكِنُهُ أَلستَ في حَضَراتِ ٱلقدس فادَّكِرِ حِياضِ قَدْس كما تَجني مِن ٱلثَّمرِ عَرْفَ ٱلجَمالِ كعَرْفِ ٱلمَنْدلِ ٱلعَطِر لِيَبْتَلِيْكَ فَكُن مِنْ خَير مُخْتَبَر

ذلاًّ كلُّها ، هـٰذه الدُّنيا وخشوناتها ورعوناتها ، شفوها تَشْغِل عن ٱلله ، وتميل بالإنسان عمّا خُلِق مِنْ أَجْله .

ما خُلِق الإنسان مِنْ أَجْله إِلاَّ ٱلاتِّباع للحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ، حتَّىٰ يسير بقَدمه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وإذا سار علىٰ قدمه صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم. . رقىٰ إِلىٰ المراقي الَّتي كان رقاها أَتباعه الكرام حتَّىٰ يصل إِلىٰ ذلكَ المقعد .

ما هو المقعد؟ المقعد حكاه لنا ربنا ، قال : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ﴿} .

قالوا العلماء: ولَنْ يضع قدمه ذلكَ حتَّىٰ يذوق لذَّة القرآن، ولذَّة الطَّران، ولذَّة الإِنتماءِ للإِمام الأَعظم صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم.

فمَنْ وجد لذّة مِنْ قراءَة القرآن ، أو وجد لذّة في صَلاة ، أو وجد لذّة عند آستماع حديثه وجد لذّة عند آستماع حديثه صلوات الله وسلامه عليه. . قالوا : هو الّذي يسوغ له أنّه وضع قدمه حيث آنتدبه مُحَمَّد ، وعندها \_ قالوا \_ يشعر بشيء ، مثلما قال أحد الصّوفيّة : إِنْ كان أهل الجنّة علىٰ ما نحن فيه . . إنّهم لفي عيش طيّب .

ما هو العيش الطَّيِّب ؟ في كلِّ واحد : نحن نرى أَنَّ العيش الطَّيِّب إِمَّا لُقمة ، أَو حرمه ، أَو برمة ، أَو منزل يعمره ، أَو حركة يتحرَّكها في هاذه الدَّار فيعتقد أَنها هي الحياة الطَّيِّبة .

والحياة الطَّيِّبة إِلاَّ غير هاذي! الحياة الطَّيِّبة حكاها لنا ربّي ؟ قال : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ﴾ .

قالوا العلماء: النَّعيم في هاذه الدَّار؛ يتنعَّمون بأَنَّ الواحد إِذا قرأَ القرآن وهو في تلك المرتبة وفي تلكَ الحالة. . كأنَّه تسمعه مِنَ

المتكلِّم، والمتكلِّم هو آلله سبحانه وتعالىٰ، فإذا سسعه من المتكلِّم والمتكلِّم عاده ما يحضر فيه ، أو كيف عاده ما يخلو به ؟

هَا وَلا الله مِن الله مِن الله وهل شيء ألذ من النوم التله الإنسان لأنَّ الجسم يهدأ ويستريح ، وللكنّهم يجدون راحة في ترك النَّوم ؛ لأنَّهم عندما يخاطبون حبيبهم ، وينادون حبيبهم ، ويتكلّمون مع حبيبهم . يجدون لذَّة ، ويجدون راحة ما تساويها لذَّة النَّوم ، ولا تساويها لذَّة الحياة ، ولا تساويها شيء مِنْ هاذه المحسوسات كلّها قَط أَبداً .

قال ٱلشَّيخ العيدروس - رحمه آلله - قال : إنّه كان أحد الصّوفيَّة الكبار كلَّف نفْسه على عدم النَّوم ، ولمّا كلّف نفْسه على عدم النَّوم في ليلة . أخذ مدَّة طويلة على ذلك ، ثمّ جلس مِنْ آخِر ليلة في ذات ليلة فأخذه النُّعاس ، فلمّا أخذه النُّعاس - وقد أَلِفَ السَّهر ، وٱنبسط بالسَّهر ، وٱستراح بالسَّهر ، لأَنه يناجي حبيبه - قال : لَمَّا أَنْ أَخذه النُّعاس . قال إنَّه رأى ربَّه في تلكَ النّعسة الَّتي حصلت له ، فصار يتكلّف النَّوم بَعد ، بغى النوم يجيه لأجل ربَّما تحصل له رؤيا مثل هذه الرُّؤيا الَّتي حصلت له في نُعاسه ، فلم يقدر على النّوم قَطُّ :

رأيتُ سرورَ قَلْبِي في مَنامي فأحببتُ التَّنفُّسَ وآلمَناما وهو وهو نفْسه ٱلشَّيخ العيدروس \_ قالوا \_ كان عشرين سَنة وهو

ما وضع جنبه على الأرض قط أبداً! وكانَ أحدُ أقاربهِ تأخّر عن قيام اللّيل ذات ليلة مِنَ اللّيالي ، فعتبه الشّيخ العيدروس وقال له : كأنّكَ خوَيش ؛ أي : كأنّكَ ولد البقرة ، ما يعرف إلاّ النّومَ :

قال ٱلشَّيخ العدنيُّ:

نْصِبَتْ لأَهل ٱلمناجاة في حندس اللّيلِ أعلام

وقال ألشَّيخ على بن أبي بكر ـ رحمه ألله ـ : إِنَّ السَّهر باللَيل ولو على تقريب الحطب أفضل مِنَ النَّوم ، حتَّىٰ إِذَا بايقطِّع حَطَبُه وبايجعله باللَّيل ، فضلاً عن مَنْ يأنس به في عبادة أو خلوة ؛ لأَنَّ ذلكَ الوقت ـ قال ـ لا يحضر فيه فِكر ، ولا يشغله شيء مِنَ ذلكَ المُشغِلات ، ولا شيء مِنْ هاذه الأشياء ، فيستريح بمحبوبه ، ويأنسُ بربه ، ويأنسُ بربه .

ثمَّ إِنَّ أَكثر التَّنزُّلات ، وأَكثرَ النَّفحات ، وأَكثر التَّجليات . ما تأتي إِلاَّ وقت الخلوة ، وإِنْ كانت ـ قالوا ـ للشيوخ هاؤلاء والأولياء هاؤُلاء الَّذين صفت بواطنهم . كلُّها أوقاتُهم أوقات نفحات وأوقات تجلّيات ؛ لأنَّ العطاءَ الإلهيَّ لا يزال يُهدي سُحُبه وأمطاره العظيمة في كلِّ وقت مِنَ الأوقات ، وفي كلِّ ساعة مِنَ السّاعات ، وفي كلِّ لحظة مِنَ اللَّحظات ، وإنَّما ـ كما قلنا ـ مِنَ السّاعات ، وفي كلِّ لحظة مِنَ اللَّحظات ، وإنَّما ـ كما قلنا ـ النّاس المنشغِلين هاذيلا ما يدرون به ، وإنَّ الحبيب نبَّهنا بقوله : « إنَّ لِرَبِّكُم فِيْ أَيَّام دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلاَ فَتَعَرَّضُوْا لَهَا » .

قالَ العلماء: ولمّا كان مِنْ آخِر اللَّيلِ، قالت السّيدة عائشة لمّا سُئِلَت عن قيامه \_ صلوات آلله وسلامه عليه \_ متى يقوم ؟ قالت: كانَ يقومُ إِذَا سمع الصّارخ . يعني : إذَا سمع الدّياك له عُليه وآله وسلّم لقيامه . . أنتبَه الحبيب صلى آلله عليه وآله وسلّم لقيامه .

وقد كانت له قيامات ذكرها لنا القرآن قبل هـُـذا ، و لـُـكنَ أَللهُ أَشْفَق عليه وأَشفَق علينا نحن أُمَّته ، قال : ﴿ فِي إِنَّ رَبِّك يَغَلَمُ أَنْك تَتْوهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكريمات العظيمة .

ثمَّ رجع الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم لمَّا أَشْفَق عليه المُولىٰ سبحانه وتعالىٰ ، وأَشْفَق أَنْ يوجبه ربُّه علىٰ هـٰذه الأَمَة ، كان يقوم إِلاَّ مِنْ آخِر اللَّيل .

قال: ولمّا أنتبه ذات ليلة مِنَ اللّيالي رأَىٰ الخزائِن ألالهية تفيض بالعطاءِ.. قال: « أَيْقِظُوْ ا صَوَاحِبَاتِ ٱلْحُجْرِ » حجره صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم يبتن فيهن زوجاته.

قال: « أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَاتِ ٱلْحُجُرِ ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا عَارِيَةٌ في ٱلآخِرَةِ.. » إِلَىٰ آخِرِ الحديث . فنبهوهنَّ مِنْ تلكَ اللَّيلة .

وكان أصحابه ، وكان السّابقون ـ وكانوا كلُّهم ـ كانوا يعتبرون قيام اللَّيل ذا كأنَّه فريضة فُرضت عليهم ؛ لأَنَّ ما يصفو الوقت للإنسان في طاعة أو في عبادة أو في غيرها ، بل قال الكثير : ما تُعقد الولاية إِلاَّ لأَهل آخِر اللَّيل ، وفي آخرِ اللَّيل .

بل قال الشَّيوخ عندنا: إنَّ موضوع التَّنزُّل وساعات الإِجابة هي ساعة ولادته، ما بين ولادته وخروجه من بطن أَمَه صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأَنَّه فيها يُعقد ديوان الأولياءِ خلفاء عنه صلىٰ الله عليه واله وسلَّم، ولأَنَّه هو القائِم بأَمر الكون كلَه، فجاءَ بعده خلفاؤُه ووراثه، ونوابه وأحبابه، كلَّهم جاءُوا نواب عنه صلىٰ الله عليه واله وسلَّم، يجتمعون في ذلكَ الوقت.

وأَفضل ما يجتمعون ، قال : في غار حِراء ؛ لأَنَّهُ كان هو يتحنَّث فيه اللَّيالي ذوات العَدد الطَّويلة صلوات آلله وسلامه عليه.

وذا الحين ، نحن نحمد ألله ونشكره ، مثل هاذه المجالس ومثل هاذه المقاعد ، الَّتي تُعقد مِنْ أَجْله مربوطة به صلى الله عليه وآله وسلَّم أهلنا ، وهاذه المجالس تربط صاحبها بالرِّجال ، وتربطه بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلَّم .

آلله آلله يا إخواني ، كل واحد منكم يحرص على أنْ لا تفوته ؛ فإنَّ الواحد سيُسأَل عن العالِم في زمنه ، وسيُسأَل عن المهداة في زمنه ، وسيُسأَل عن المهداة في زمنه ، وسيُسأَل عن وقته ، وسيُسأَل عن عمله ، وسيُسأَل عن عمره ، وسيُسأَل عن شبابه ، وسيُسأَل عن صحّته ، وسيُسأَل عن ماله . كلّها بايُسأَل عنها الإنسان ، فإذا ارتبط بعالِم ، أو ارتبط بمجالسهم ، أو ارتبط بهم . . قالوا : إنّهم كلّهم بايطلع كلّه في صحائِفهم ، وبايجي معهم وبايدخل معهم .

سمعتوا قصيدة الحبيب على ألحبشي:

فْٱلمرءُ يُكتَبُ في حديثِ ٱلمصطفىٰ مَعْ مَنْ أَحبَ .

ونحن ، ألله يجعلْنا وإِيَّاكم مِنَ ٱلمحبَين له صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم ، ويجعلْنا محبوبين عنده ، ويربط نحن به ربط لا ينحل .

المحبَّة أمرها كبير ، وأمرها عظيم ، قالوا : حتى في الحديث القدسيِّ هاذا ما أُعْطِيَتُها هاذه الأُمَّة إِلاَّ لله ولرسول آلله صلى آلله عليه وآله وسلَّم ؛ لأَنَّ ٱلله قال في القرآن : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّونَهُ ﴿ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ فَاللّالَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

قال العلماء: الحديث الّذي جاء « إِذَا أَحَبَ آلله عَبْداً.. نَادَىٰ جِبْرِيْلُ فِي جِبْرِيْلُ : إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّهُ . قالَ : ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيْلُ فِي أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ: إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُّوهُ . قالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ: إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُوهُ . قالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ السَّمَاءِ : إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُوهُ . قالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْفَبُولُ فِي ٱلأَرْضِ » لأَنَّ ٱلمحبَّة إِنَّما هي للهِ ولرسول ، وهذا إِلاَ نصيب يُكتب للوليِّ أو يُكتب للعالِم مِنْ ذلك الَّذي أعطيه رسولُ ٱلله مِنَ ٱلله سبحانه وتعالىٰ .

ألله يجعلْنا وإِيَّاكم محبوبين ويجعلْنا محبِّين ، ويربطنا بألسَّيِّد الأَمين صلوات آلله وسلامه عليه ، ويَقْسِم لنا مِنَ آلمدد الَّذي يتنزَّل في هاذا آلشَّهر العظيم ، ويجعلُنا مرتبطين به آرتباطاً لا يَنحلُّ في جميع الأُمور .

والعفو .

# الأخلاق المحمدية، وفضائل أهل البيت \_ وعلى زين العابدين \_ وسقاية مُشَيّخ

وممًا تكلّم به \_ حفظه ألله \_ في روحة الجمعة بمنزل الأخ طنه بن مُحمّد بن طنه (٧) جمادئ الأولى عام (١٣٩٤هـ) الموافق (١) يونيو (١٩٧٤م) بعد القراءة في الفقه ، وبعد أَنْ أَنشد الحبيب سالم بن علموتي خرد \_ رحمه ألله \_ قصيدة بن شهاب الّتي يمدح بها آل بيت الرسول صلى ألله عليه وآله وسلّم ، والّتي يقول فيها :

#### أول القصيدة:

إنْ أَمْتُ مغرَماً فموتي شهادهٔ في ألورئ أنتمو وأشُرفُ سادهُ أَسَّسَ اللهُ مجدَكُم وأَشَادهُ أَ

من غرامي بقرطها والقلاده آلَ بيتِ الرَّسولِ أَشرفُ آلِ أنتمُ السابقونَ في كلَّ فخرِ

# بعد أَنْ ختمها قال \_ حفظه ٱلله \_ :

أَحسنتَ وأَحسنَ ٱلله إليكَ . نظرة إلىٰ كلام الشّاعر بن شهاب:
السَّيِّد أَبو بكر هو واحد مِنْ أَهل البيت لا شكَ ، ثمَّ إنَّه إِذا
نظرنا النَّظرة الثّانية . . وجدناه نهَج نَهْج أَهل البيت ؛ لأَنَ أَهل
البيت في الأصل ـ قالوا ـ سُمّوا بأهل البيت لأَنَّ الله سمّاهم مِنْ
فوق سبع سماوات ، فقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ
الرّجَسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ أَمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

فلمّا سُمّوا بهاذا ٱلاسم ـ قالوا ـ كان البيت الَّذي يتردَّد إِليه جبريلُ بالرِّسالة مِنْ ربِّ السَّماواتِ ، ذلكَ هو البيت نفْسه ، وذلكَ هو البيت بيت مُحَمَّد صلوات ٱلله وسلامه عليه .

وكان السّابقون مِنْ أهل البيت ومَنْ كان على نمطنه من أصحاب رسول آلله ومِنْ أتباع رسول آلله ، ومِنْ محبّي أهل البيت الطّاهر مِنْ بعدهم إلىٰ آخِر الزّمن ، قالوا : كان نمط أهل البيت أنّ الواحد منهم مسؤُول عمّا كان في ذلك البيت ، وعمّا كان يعسله أهل ذلك البيت ، وعمّا كان يعسله أهل ذلك البيت ، وعمّا كان يجب عليه القيام بما كان عليه أهل ذلك البيت ، وعمّا كان يجب عليه القيام بما كان عليه أهل ذلك البيت ، فانّ هاذه التّخصيصات قالوا - كانت لنوعين

أُمَّا النَّوع الأَوَّل: فهو كما سمعتوا آلسَّيَّد الشَّاعر هاذا قال: لا بما قد عَمِلْتُموهُ مِنَ آلفض لل وللكِنْ جرَتْ بذاك آلاراده والأمر الثّاني - قالوا -: كانت الإرادة منوطة بأمر ثاني ؛ إنهم كانوا منزّهين عن النّقائِص وعن العيوب وعن ما يسمّى بالتّخللات.

والتَّخليلات ، قالوا : هي الَّتي يقدح الإِنسان فيها ويجد القدح مساغُ فيها .

هاكذا كانوا أهل البيت على ذلك النّمط، وكان مُشرَفهم الّذي شُرِفوا به، وشُرِف الكون به \_ هو الحبيب \_ صلى آلله عليه وآله وسلّم \_ كان بعيد عن هاذه النّقائِص، ما عُرفت له هفوة أو كبوة، أو شيء مِنْ هاذا في أيّام صغره، قبل رسالته أو قبل نبوّته، بينما هو جاء في زمان كثرت فيه الفحشاء وكثر فيه الخنا، وكثرت فيه العيوب، وكثرت فيه الجرائِم، وكثرت فيه المعايب، للكن هاذا الحبيب \_ عليه أفضل الصّلاة والسلام \_ كان

منزَّها عن جميع ذلك بالإِرادة الَّتي أَرادها ٱلله له بها وبها .

وكان مِنْ ضِمن تلكَ الإِرادة \_ قال العلماء \_ أَنَّ آلله سبحانه وتعالىٰ لمّا تنازَعوا علىٰ وضع الحَجَر الأسود في ذلكَ الوقت ، فحكموا بأوَّل داخل يدخل ، فكان مُحَمَّد الأَمين ، حكموا له وآرتضَوْه ؛ لأَنَّهم يعرفون أَنَّه طاهر الذّات ، طاهر العِرض ، كلَّهم رضوه .

وعندنا \_ الصوفيَّة \_ يقولون : لمّا قال عليه أفضل الصَّلاة والسّلام « ٱلْحَجَرُ ٱلْأَسْوَدُ يَمِيْنُ ٱللهِ » فمحقوق ليَمين آلله أَنْ يضعه يمينُ ٱلله ، وهو : رسول ٱلله مُحَمَّد بن عبدِ ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم ، لابدَّ وأَنْ تضعه يد مُحَمَّد \_ حاملِ الرِّسالة مِنْ عند ٱلله \_ عليه أفضلُ الصَّلاة والسّلام .

ثمَّ قالوا: جاءَت هذهِ التَّشريفات والتَّكريمات بعد رسالته عليه أفضل الصَّلاة والسّلام: الخلُق القويم، والمكارم الَّتي ما عُرفت كاملة في ذلكَ الوقت.

كانت في ذلكَ الوقت مكارم ، وكانت أُخلاق ، وكانت مظاهر ، للكنْ! جاءَ هلذا ٱلسَّيِّد فأكملها وبعثها مِنْ أَوَّلها إِلَىٰ آخِرها ؛ لهلذا قال : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتُمَّمَ مَكَارِمَ ٱلأَخْلاَقِ » .

قالوا: ومكارم الأَخلاق حكَتها لنا ٱلسَّيِّدة خديجة ـ رضي الله عنها ـ وحكاها لنا جعفرُ ٱبنُ عمِّهِ لمّا هاجر إِلَىٰ الحَبشة .

فجعفر لمّا وصل إلى الملِكِ ، لمَّا أُرسلَت قريش مَنْ يطلبهم

مِنَ الملِكِ ليَردُّوهم ويعذَّبوهم في مكَةً. قال : أَيُهَا السَلْف ، كَنَا أَهُلَ جَاهليةٍ : نعبد الأَصنام ، ونأَكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ويأكل القويُّ منّا الضَّعيف ، حتَّىٰ بعث آلله فينا رسولا منّا ، نعرف نسبه وصِدقه ، وأمانتَه وعَفافه ، فدعانا لتوحيد آلله وأن لا نشرك به شيئاً ، ونخلع ما كنّا نعبد مِنَ الأوثان ، وأمرنا \_ إلىٰ آخر الرّواية \_ بصلة الرّحم ، والقيام بالواجب . . .

وممّا قالته له ٱلسّيّدة خديجة عندما جاء مِنْ غار حراء ، بعد أنْ أَنزل عليه الوحي وجاء يرتجف ، ويقول : " زَمَّلُوْنِي ، زَمَّلُوْنِي " فغطّته ٱلسّيّدة خديجة ، وقالت له : أَبشِر ، وآلله لا يخزيك آلله أبداً ، إنّك لَتصِل الرّحم \_ ومَنْ كان يصل الرّحم لا شك الرّعاية ترعاه \_ وتحمل الكلّ ، وتُعين على نوائِب الحقّ ، وتقري الضّيف ، وتقوم بالمعدوم . إلى آخِرِ هاذا الكلام الحكيم الذي كأنَّما هو جاء على لسان صاحب الرّسالة .

قالوا: لأنّها أمتزجت به فكانت أحقّ بالأخذ عنه صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم، وأهل المرءِ ممتزجون بالمرءِ ومختلطون به، ذاتاً وأخلاقاً، وصفةً ومُلاءَمَةً. فكانت آلسَّيَّدة علىٰ ذلكَ النَّمط، جاءَت بهاذه الأَخلاق.

ثمَّ كَانَ صَلَىٰ ٱللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّمَ مِنْ تَلَكَ الْأَخْلَقَ أَنْ أَعْطَىٰ الْعَبُودَيَّةُ مَع مُولاً حَقَّهَا ، فأقامها كاملة ، وأعطىٰ الخُلْقَ مِنَ الرِّعاية والتَّخُلُّق معهم والقيام بهم ، فأعطاهم فوق الرِّعاية والتَّخُلُّق معهم والقيام بهم ، فأعطاهم فوق ما يجب لهم ؛ ذلكَ لأنَّه كالأب ، والأب منْ شأنه أنْ يكونَ ما يجب لهم ؛ ذلكَ لأنَّه كالأب ، والأب منْ شأنه أنْ يكونَ

عطوفا ، ومِنْ شأنه أَنْ يكونَ رحيماً ، ومِنْ شأنه أَنْ يكونَ شفيقا ، ومِنْ شأنه أَنْ يكونَ شفيقا ، ومِنْ شأنه أَن ومِنْ شأنه أَن يتسامح ، ومِنْ شأنه أَن يحمل عنهم .

بلغ مِنْ أَمره صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم أَنّه كان يسأَل ربّه أَنْ يغفر لهم جرائِمَ كانت كبيرة ، فأنزل آلله عليه : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ ﴾ . فكان صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم يقول في دعائِه المعروف \_ الّذي أَخذ آلشَيخُ الغزالي منه الكثير \_ في دعاءِ عرفة يقول لمولاه : « فَأَرْضاكَ عَنْهُمُ آلإِقْرَارُ بِكَلِمَةِ ٱلتَّوْحِيْدِ بَعْدَ ٱلنَّحُوْدِ » .

قالوا: كان ذلكَ رحمةً مِنْ مُحَمَّد عليه أَفضل الصَّلاة والسَّلام.

ثمَّ كان مِنْ رحمته أَنَّه كان يقْبلهم علىٰ ما فيهم . ثمَّ كان مِنْ رحمته أَنَّه كان يواسيهم ويعطيهم .

جاءَ هاذا الأعرابيُّ إلى قومه بعد ما أعطاهُ صلى الله عليه وآله وسلِّم ما بين الجَبلَين غَنماً ، فلمّا ساقها إلى واديه. قال : يا قوم! أسلموا وأتَّبعوا هاذا ؛ فإنَّه يُعطي عطاءَ مَنْ لا يخشى الفقر . فجاءَ إليه أهل تلكَ البادية كلُّهم مستسلِمين ، منقادِين طائِعين .

فكانت الدُّنيا عَرَضاً للآخرة ، جعلها ، بينما هو ما عنده مِنَ الدُّنيا شيء ، وللكنَّه إِذا دخل عليه شيء مِنَ الغنائِم. . كان

يُنفقه ، ولا يبيت على معلوم ، ولا يبيت على شيء صلى ألله عليه وآله وسلّم .

وكان مِنْ شأنه \_ قالوا \_ أَنّه كان لا يصلّي علىٰ مَنْ مات وعليه دين ؛ لأَنّ صلاته عليه الصّلاة والسّلام مقبولة ، والدّاين بايبقى مظلوم ، فكان صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم لا يُصلّي عليه ، وكان يحبُّ أَنْ يُصلّي عليه ، حتّىٰ جاءته الأموال ، فقال : « مَنْ مَاتَ يحبُّ أَنْ يُصلّي عليه ، حتّىٰ جاءته الأموال ، فقال : « مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ دَيْنٌ . . فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ لَهُ مَالٌ . فَلِوَرَثتِهِ » . كانت هاذه الأخلاق آية في السُّمو ، وآية في الارتفاع ، وآية في الغلو ، وآية في البشريّة الّتي لا نقدر عليها لولا رعاية ألله .

قال ٱلشَّيخ البوصيريُّ :

وكيفَ تدعو إلى الدُّنيا ضرورة مَنْ لَولاهُ لَم تُخرَجِ الدُّنيا مِنَ ٱلعَدمِ أَو : لَم تُخلَقِ الدُّنيا مِنَ ٱلعَدم .

قالوا: كان مِنْ شأنه أيضاً: أَنْ عفا عن قريش ، إِلاَّ أَحدَ عشر أُو ثلاثةَ عشرَ ـ على الرِّوايتين ـ هدر دماءَهم ، جاءَ منهم البعض فقبِلَهم وعفا عنهم .

وعفا عن أبي سفيانَ ، وهو الَّذي آذاه وأَراد قتله ، وعفا عن الكثير .

إذاً ، هلذا البيت كان حاز الشَّرفين بهلذه القضيتين . الأُولىٰ : أنَّه في سابق الإِرادة كما سمعتوا .

الأمر الثّاني: هـنـذه الأخلاق العظيمة ، والشّمائِل الكريمة ، والصّفات الّتي لا تصلح للبشريّة إذا أرادت أن تتأهل للخلافة علىٰ النّاس إلاّ بمثلها .

جاء مَنْ بعدَه مِنْ أهل الكساء ، ومَنْ بعدَه مِنْ جعفرَ الصادق والباقر والسَّجَاد ، ومَنْ بعدهم مِن المهاجر والنَّقيب ، ومَنْ بعدَهم مِنَ السَّقَاف ، ومَنْ بعدَهم مِنَ السَّقَاف ، ومَنْ بعدَهم مِنَ العيدروس ، ومَنْ بعدَهم مِنَ الحدّاد ، ومَنْ بعدَهم مِنَ الشَّيخ أبي العيدروس ، ومَنْ بعدَهم مِنَ الحدّاد ، ومَنْ بعدَهم مِنَ الشَّيخ أبي بكر بن سالم . . وهاكذا دواليك ، إلىٰ آخِر الزَّمن في الشَّيوخ اللَّذين عرفناهم . رأوا أنَّهم أحقُ بهاذا الأمر ، أولىٰ مِنْ غيرهم ، فأخذوا بالعبادة فيما بينهم وبين مولاهم ، فأدَّوها كما كان جدُّهم وأبوهم يؤدّيها ، فكانوا مثالاً حسناً ، وصادقاً مع آلله .

ثمَّ كانوا مع النَّاس ، رَأُوا أَنَّ أَبوهم مُحَمَّد بن عبد ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم كان يدعوهم إلىٰ ٱلله بالإحسان وبالكلمة الطَّيِّبة ، وباللُّطف والاحتمال ، فدعوا إلىٰ ٱلله علىٰ مثل هاذا .

ثمَّ رأُوا أَنَّ الدِّين خرج مِنْ بيت أبيهم، فبنوا المساجد، وأَقاموا الأَربطة، وسَعوا في سبيل إحياء العِلْم حتَّىٰ كانوا علماءَ مِنَ النَّمط الأَوَّل، مِنَ النَّاس الَّذين لا يُجارَون ؛ لأَنَّهم معهم النَّصيبين:

النّصيب الأوّل: أنّهم مِنْ بيت مبارَك، ومِنْ بضعة مبارَكة أرادها الله لسرِّ؛ لأَنْ تكون مثالاً لأَهل الأَرض في الأرض، ولأَهل السَّماءِ في السَّماءِ، ولِمَنْ قَبْلَهم مِنَ السّابقين، ولمَنْ يأتي بعدَهم مِنَ اللَّحقين، فكانوا خيرَ مثال.

هاذا المهاجر إلى ٱلله مِنْ جملتهم ، والسَّجَاد ، تسمعون عنه! سُمِّي السَّجَاد ـ قالوا ـ لأَنَّه يركع كلَّ يوم أَلف ركعة .

وكثيراً ما أَذكرُ ممّا يحكيه أهل الطُّبقات ، قالوا : إنَّه كانت له سجدة كرُكْبة العنز ، وكان عليها مِنَ النّور والجلال والجمال ما لا يوصف . حتَّىٰ قالوا : إنَّ البحتري مدح صاحبه بقوله : ( لَسَجَّادةُ السَّجّاد) إنَّما أَخذه مِنْ أعرابي دخل يوم الناس يطوفون ، وهشام عليه التّاج ، والسَّجّاد دخل ليُقبّل الحجر الأُسود، فتنحَّىٰ النَّاس للسَّجَاد ولَم يتنحَّ النَّاس لهشام بن عبد الملك ، مع تاجه ، ومع كبرياه ، ومع بَذخِه ، ومع خلافته! فلمّا رآه الأعرابيُّ هـنذا ورأَىٰ عليه السَّجدة ، ورأَىٰ عليه مِن النّور - قالوا - : دائِماً يكون الأعراب على الفِطرة ، كانت العرب ترسل أولادها ليأتوا على هاذه الفِطرة ، يكونون أَقوياءَ اللِّسان أَقوياءَ الجَنان ، عندهم مِنَ الفِطرة الذَّكيَّة في معرفة الأمور ما لا يكون عند أهل الحَضَر \_ قال : فلمّا رأَىٰ السَّجَادَ ورأَىٰ هشامْ . . قال : ( لَسَجّادة ماذا خيرٌ مِنْ تاج هاذا ) .

فجاء البحتريُّ وأغتنم الفرصة ونظَّمَها ، قال :

لَسَجّادةُ السَّجّادِ أَحسنُ مَنظراً مِنَ التّاجِ في أَحجارِهِ و آتَقادِها قال العلماءُ: ذلكَ إِشارة إلىٰ أَنَّ مَنْ عرف نفْسه و أقام جانِب العبادة لله ، وجانِب الكرامة مع النّاس. . أَسبغَ ٱلله عليه مِنْ أَنواره فصار مِثالاً لأَهل الأَرض ، يعرفه أهل السَّماءِ قبل أهل الأَرض ، فأقبل فإذا رآه الإنسان لأوَّل وَهْلَة \_ قالوا \_ أَخذ بمجامِع قَلْبه ، فأقبل فإذا رآه الإنسان لأوَّل وَهْلَة \_ قالوا \_ أَخذ بمجامِع قَلْبه ، فأقبل

عليه ولا يدري ما سبب الإِقبال؟ وسبب الإِقبال أَنَّه عنده نور مِنَ آلله سبحانه وتعالىٰ .

جاءَ ذلكَ النّور بواسطة الصّلة فيما بينه وبين آلله ، وأُنَّىٰ لمَنْ لَمَنْ لَمَنْ لَكُنْ له صلة بألله أَنْ يظهر علىٰ وجهه نور ؟ ما يتأتَّىٰ أَبدا .

هـُـذا الأَمر الأَول .

الأَمر الثَّاني: أَنَّه كانوا \_ كما ذكرنا \_ مِنَ السَّيْر على طريقة مُحَمَّد بن عبد آلله صلى ألله عليه وآله وسلَّم ، على هاذا المنهج ، وعلى هاذا الطَّريق .

فكانوا خير مثال ، خير خلَف لخير سلَف . وكانوا النّاس يأخذون عنهم يأخذون عنهم الأخلاق ، ويأخذون عنهم الكرم .

سمعتم أنتم بقضيَّة السَّجّاد لمّا دخل عليه واحد وفي هِمْيانه ('') أَلف دينار وفَقَدَهُ ، وٱعتقد أَنَّه فَقَدَهُ في المسجد ؛ لأَنَّه دخل إلىٰ المسجد ، وخرج .

فرجع فوجد السَّجّاد يُصلِّي ، فسبَّ السَّجّاد وٱشتدَّ عليه في الكلام ، وقال له : أَنتَ الَّذي سرقت الهميان .

قال له: وكم في الهميان؟

قال: أُلف دينار.

<sup>(</sup>١) هميانه: أي كيس نقوده .

قال له: أتبعني . وهو ما سَرَقَهُ السَّجَاد ، ولـُكُنُ كَانَتُ الأَخلاقُ سياجَه ، وكانوا لا يَعدلون عنها ولا يعرفون العدو ـ أي : المعاداة ـ ولا يعرفون السَّب ، ولا يعرفون مراجعة القول بالقول ، ولا هُجْرَ القول ، ولا شيء مِنْ هـٰذا .

فتبعَهُ وأُعطاه الأَلف ، وقال له : العفو منكَ يا أُخي .

قال: جزاكَ ٱلله خيراً. أخذ الأَلف، فلمّا رجع إِلَىٰ الدّار... وجد أَلْفَه!! فخرج، ولمّا دخل إِلَىٰ المسجد.. رآه بعض النّاس، قالواله: بغيت إِلَىٰ فيين؟

قال: بغيت عند هاذا الَّذي يُصلِّي ، سَببتْه وأَخذت ألْفه!! وحسبت أَنَّه هو الَّذي سَرقني .

قالواله: هل تدري مَنْ هـندا ؟

قال لا! ما أُدري .

قالوا : هـٰذا ٱبن بنت رسول ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم . قال : لا وٱلله ، ما أَدري .

دخل إلىٰ عنده ، و آعتذر له ، وقال له : العفو يا سيِّدي ؛ فقد وجدت همياني في بيتي ، وهـٰـذا الأَلف دينار .

ماذا قال له ؟ قال له : إِنَّا أَهلُ بيتٍ إِذَا أَخرجنا شيئاً... لا نَسْتَعيده ، أَو : لا نستردُّه .

خذوا لكم عبرة مِنْ هاذه المَكْرُمَة الَّتي جمعت بين أَشياء

جمّ ، جمعت بين بذل المال الّذي شحّت به النّفوس اليوم ؛ لأنّها ما قرأت وما سمعت ، وبين آلاحتمال والصّبر على هذا البدويّ الحلف الّذي يَسبّه ، وما كفاه السّبُ حتّى أتّهمه بالسّرقة - قالوا: حتّى أشتدً عليه أيضاً - ، ثمّ كان مِنْ أمْره أنّه أعطاه وأرضاه ، ولم يقبل منه عندما رجع .

مَنْ هاذا ؟

فكلُّ واحد إِذا أَراد أَنْ يشمخ بأَنفه بذِكر أَهل البيت ، ويرفع بذِكر مدائِحهم . . يلاحظُ أَنَّ أَهل البيت هم أَهل الكرامة ، وهم أَهل العبادة ، وهم أَهل العِلْم ، وهم أَهل الفضل .

ولا يليق بواحد يَنتسب إلى أهل البيت الطّاهر أَنْ يتخلّف عنهم في شيء أَبداً ؛ لأَنَّ التَّخلُف عنهم شَيْن ، وإذا وجد الإنسان الشَّيْن في صاحب المَكْرُمة \_ قالوا \_ كان محقوقاً أَنْ يُهان .

قال أُبو الطَّيِّب :

إذا عَلَويٌّ لَم يَكُن مثلَ طاهرٍ فما هوَ إِلاَّ حُجَّةٌ للنَّواصبِ معلومٌ : إذا كان العَلَوي ما عنده شيء مِنَ ٱلانتساب، ولا عنده شيء ممّا كان عليه هاؤلاءِ ، ولا عنده شيء مِنَ الأَخْذ بما كان عليه هاؤلاءِ ، ولا عنده شيء مِنَ الأَخْذ بما كان عليه هاؤلاءِ . فما معنىٰ نسبته إليهم .

معناه : أَنَّه دنَّس نفْسَه بما لا ينبغي له أَنْ يدنِّس به عِرضَه .

كان الشَّريف الرَّضِيُّ ـ عليه الرَّحمة ـ قالوا: لمَّا ولدت زوجته. . أَرسل له الملِك الخليفة الطَّائِع مالُ للوِلادة ، فردَّه لَمَا

كانت نفْسُه كبيرة ، ورأَىٰ أَنَّ الطَّائِع سوف يمنُّ عليه بذلك السال ، فقال له : ما نحتاج إليه .

قال: آجعلوه في القابلة \_ الخدّامة \_ الَّتي تُنَفِّس.

قال له: نحن ما نحتاج إلىٰ قوابلَ ، إنَّما ينفِّس أهلَنا نساؤنا الخاصَّة ، ولا يدري بنا أحد ، ولا يطَّلع أحد علىٰ نسائنا ، أو علىٰ شيء مِنْ عادتنا أبداً .

وردَّ المال إليه خشيةً أَنْ يمنَّ به عليه.

ولهاذا قال أبو الحسن الجرجاني ـ تسمعون به ؟ قالوا : كان مِنَ الأَشراف ، وكان كبير النَّفْس ، وكان مِنْ علماء ذلكَ الزَّمان ، وكان إلىٰ جَنْبه سعد الدين التَّفتازاني عالِم أيضا في تفتازان ، ولاكنَّ هاذا ما سَمح لنَفْسه إلاَّ أَنْ يكون فوق النّاس ، فأرسل إليه الخليفة ذات يوم فجاءَ علىٰ خيل ، يمرح علىٰ ذلكَ الخيل ، وكان عنده أحدُ الوزراءِ ، فلمّا رآه . قال : ما ترىٰ ـ يقول للخليفة ـ يا سيّدي ؟ ترىٰ أبو الحسن هاذا ، صاحب العِلْم ، يمرح علىٰ هاذا الخيل كأنّما هو مَلِك! قال له : محقوق ، له أَنْ يطير بخيلهِ إلىٰ السّماء ، بين جنبيهِ وراثة النّبيّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم وهاذا هو الّذي يقول :

يَقُولُونَ لَيْ: فيكَ ٱنقباضٌ، وإنَّمَا رَأُوا رَجِلاً عن موقفِ ٱلذُّلِ أَحْجِما أَرَىٰ ٱلنَّاسَ مَنْ داناهُمو.. هانَ عندَهُمْ ومَنْ أَكْرِمَتْهُ عِزَّةُ ٱلنَّفْسِ أُكْرِما وما كلُّ برقٍ لاحَ لَيْ يَستفِزُني ولا كلُّ مَنْ أَهُواهُ أَلْقَاهُ مُنعما

الكثير مِنَ النَّاس بايعطونه \_ قال \_ ما قُبل عطاهم .

ولَم أَقْضِ حَقَّ ٱلعِلْمِ إِنْ كَانَ كَلَّمَا بَدَا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِيَ سُلَمَا أَشْقَىٰ بِهِ غَرِسا وأَجْنِيهِ ذِلَةً! إِذاً فأتِّباعُ ٱلجهلِ قد كَانَ أَحْزَمَا وَلَو أَنْ أَهْلَ ٱلعِلْمِ صَانَوهُ صَانَهُم ولَو عَظَمُوهُ في ٱلنَّفُوسِ لَعُظَمَا

أُو : ( لَعَظَّما ) على الرَّوايتين . إلىٰ آخِرِ الأَبيات المشهورة عن هـٰذا الإِمام الفحل .

وكان رجالكم السّابقون علىٰ هـٰذا النَّمط ، سمعتوا قضيَّة عليّ زين العابدين هـٰذه ، وكثير مِنَ القضايا كانت علىٰ هـٰذا النَّمط ، وكثير أنا ما أذكر :

هاذه سقاية الحبيب مشيَّخ - يعرفها الكثير - في (حيد قاسم) قريباً من تريم، بنى هاذه السَّقاية هاذا الحبيب، وشُفوا كيف الأخلاق العظيمة: لمّا بناها. قيل له: إنَّ واحد يضع فيها دمان فأرسل إليها أثنين يحرسونها، وقال: تفقَّدوا هاذا الصّاحب ولا تتركونه يعرفكم أو يراكم فتفقَّدوه فإذا هو أبنُ عم مِنْ أبناءِ عمومته، فجاءُوا إليه وقالوا له: هو فلان أبن فلان، أبن عمك!

قال لهم : تأكُّدتوا منه ؟

قالوا: نعم .

قال لهم : ٱكتُموا الأَمر ، واللَّيلة عادكم بيتوا عند السِّقاية .

فأصبح الحبيب إلى عند هاذا ٱلسّيّد وسار إلى عنده هو وأولاده ، وحمل له الطّعام ، وحمل له السُّكر ، وحمل له

الجَفَل ، وحمل له الفلوس ، وجاء إليه وقال له : شف ، نحن نعتذر إليك ، مقصرين وغافلين ، وللكن! جئنا معتذرين ومنظرحين بقهوتنا لك هاذه ؛ والسّبب في أنّها ربّما تنوبك حاجة فلا تجيء إلى عندنا ؛ لأنّ نحن ما كان بيننا وبينك شدّة تعارف حتَّى تجي إلى عندنا ، فاليوم وما بعد اليوم إذا أعترتك حاجة نحن أولى بقضاها . لا تذهب إلى الغير ، فإنّ لم نقدر عليها . فسر و الطلبها مِنَ الغير .

قال لهم : جزاكم ٱلله خيرْ ، وأَكرَمَكُم ٱلله ، ومرحبا .

هـُؤلاء ساروا الَّذين باتوا يحرسون السِّقاية ، وقالوا : معاد حد جاء . لمَّا معاد حد جاء . قال لهم : هـٰذه أُجرتكم وآكتموا الأَمر .

وهاندا الأَمر مِنْ أَين ؟ هاندا هو مِنْ سيرة أَبيه مُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم، ما أَحد ثاني قَط أَبداً لأَنَّ ٱلله علَّمه، والنَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم قال: « أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي ».

وجاءَت التَّعليمات هـٰذه والتَّأْديبات في القرآن : قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا شَتَوِى الْخَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوْهٌ كَأَنَّهُ وَلَى السَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوْهٌ كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيعُ ﴿ .

هلكذا كانت السِّيرة ، وهلكذا كانت الأَخلاق ، وما هي هلذه المسأَلة بالأُولىٰ ، لماذا ؟ كانت كثيرة مِنْ هلذا النَّمَط ، وكثير مِنْ هلذه الأَخلاق ، لو بقينا نذكر لكم شيء مِنْ قضايا هلؤلاءِ

السّابقين على هـنـذا النَّمط. لذهب الوقت وما أنتهت ، ولـنكنُ! في هـنـذا غُنْية .

ليُعرف كلُّ واحد منكم يُنسب إلى مُحَمَّد بن عبد ٱلله صلى آلله عليه وآله وسلَّم أَنَّ عليه حقّاً لذلكَ النَّسَب، وعليه حقّاً لربه ؛ حيث خصَصه بهاذه الإرادة وشرَّفه بهاذه النَّسبة، وعليه حقّا لسائِر الأُمَّة الَّتي تنتمي إلىٰ أَبيه مُحَمَّدِ بن عبد ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم علىٰ آختلاف أَختلاف أَنواعهم.

فَمَنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَلَّم. . واجب على العَلَوي أَنْ يَعلَّمه ، ومَنْ كَانَ ينبغي أَنْ يُحسَن إليه . . واجب على العَلَوي أَنْ يُحْسِن إليه ، ومَنْ كَانَ ينبغي أَنْ يُقصَدَ إلىٰ بيته . . واجب علىٰ العَلَوي أَنْ يقصده إلىٰ بيته . . واجب علىٰ العَلَوي أَنْ يقصده إلىٰ بيته .

وأَنْ يكون ذلكَ العَلَوي إِذا أَرادَ أَنْ يحقِّقَ النَّسبتينِ ، أَنْ يكون علىٰ مثال مَنْ قَبْلَه مِنْ هـٰؤلاءِ الرِّجال ، وأَنْ تكون له أُسوة بهـٰؤلاءِ الأَعلام والقادة الأَبطال .

وفَّقنا ٱلله وإِيّاكم لِما كانوا عليه ، وجعل نسبتنا محقَّقة إِليه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

ثمَّ رتَّب الفاتحة ، وقال :

الفاتحة أَنَّ ٱلله يلحقنا بهاؤلاءِ الرِّجال ويتحفنا بما أَتحفهم ، وعلىٰ أَولادنا ويجعل لهاذه النِّسبة أَثراً يظهر علينا وعليكم ، وعلىٰ أَولادنا

وعلىٰ أولادكم ، وعلىٰ أهلينا وعلىٰ أهليكم ، وعلىٰ إخراننا وعلىٰ إخوانكم .

ويلحقنا بهاؤلاء في أقوالنا وفي أفعالنا ، وفي حركاتنا وفي سكناتنا ، وينفعنا بهاذا العِلْم ، وينفعنا بهاذا العمل ، وينفعنا بهاذه الجلسة ، وينفعنا بهاؤلاء الدُّعاة ، وينفعنا بسائر إخواننا مِن رجال الدّين ، وأساطين الدّين ، ويجعلنا وإيّاكم مِنْ أساطين الدّين ، ومِنْ أعلام الدّين ، ومِنَ المبلّغين عن سيّد المرسلين ، ومِنَ الحاملين سُنَّة سيّد المرسلين ، ومِنَ الذَائِدين عن سيّد المرسلين ، ومِنَ الذَائِدين عن سيّد المرسلين ، ومِنَ الذَائِدين عن سيّد المرسلين ، ويأخذ المرسلين صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم ، ويؤهلنا لذلك ، ويأخذ بأيدينا لذلك ، حتَّىٰ نلحق بمَنْ قَبْلنا مِنْ خيارِ الرّجال ، وإلىٰ عضرة النّبيّ مُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم .

\* \* \*

## الحج وأنواع الدماء في الحج وفتح مكة

وفي مساء الجمعة ( ٢٩ ) ذي القعدة عام ( ١٣٩٤هـ) غقدت الرَّوحة كالعادة بمنزل الأخ طئه بن مُحَمَّد بن طئه، وتحوّلت هذه الرَّوحة إلىٰ كلام ومحادثة مع مَنْ حضر هنذه الرَّوحة مِنْ الآباء والإِخوان الَّذين وفدوا مِنْ أرض الوطن ( سينُون ) الميمون ؛ لأَداء فريضة الحجَّ ، وفي مقدّمتهم : أُستاذنا ومربينا العم مُحَمَّد بن شيخ المساوئ . والعم أحمد بن هاشم الحبشي . والعم علي بن عيسىٰ الحدّاد . والأخ سقاف الكاف . وكثيرٌ مِنَ الإِخوان .

وبعد أَنُ أنشد العمّ مُحَمَّد المساوئ والعمّ سالم خرد.. تكلَّم حبيبنا العمّ عبد القادر بن أحمد السَّقَاف \_ حفظه أنله \_ بهاذه الكلمة القيَّمة عن الحجُّ ، وعن حَجَّة رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسلَّم ، وتكلَّم فيها عن الرُّويا ، وأنَّها جزءٌ مِنَ النَّبوَّة .

ثمَّ تكلَّم عن الأولياءِ والصّالحين . وكلُّها حِكَم ، وكلُّها دُرَر منظومة .

نسأَلُ آللهُ أَنْ ينفعنا بها ، وينفعَ كلَّ مستمع وقارى؛ لها آمين . وقَبْلَ كلمته أَنشد أُستاذُنا المساوئ قصيدةَ ابن شهاب الَّتي مطلعها : بُشراكَ هاذا منارُ ٱلحيِّ تَرمقُهُ وهاذه دُورُ مَنْ تهوىٰ وتَعشقُهُ

قال ـ حفظَهُ ٱلله ـ بعد أَنْ رحَّبَ ببعضِ مَنْ حضر ممَّن طلع للحجِّ ، قال ـ نفعنا ٱلله بمقاله آمين ـ : دم الهدي علىٰ ثلاثة أنواع:

[الأُوّل] يكون صاحبه متمتّع.

و[الثّاني] يكون صاحبه قارِن .

و[الثَّالث] يكون صاحبه مُحصَر ، علىٰ قولِهم .

فالقارن أوَّلا : هو أَنْ يُحرِمَ بالحجِّ مع العمرة معا .

والحُكم: أَنَّ إِحرامَه بالحجِّ والغُمرة معا يجوز ، وتصخُّ عُمرته مع حجِّه ، ولكنُ! عليه دم .

والمتمتّع، قالوا: هو أَنْ يُحرِمَ بالغُمرة أَوَلا في أشهر الحجّ، ثمَّ يتحلَّل منها، حتَّىٰ إِذا جاءَ وقت الحجّ. يُحرم بالحجِّ.

والمتمتّع ـ قالوا ـ : إِنْ أَحرمَ بالحجّ مِنْ ( مكَّةَ ) كَمْقيمي أَهل ( مكَّة ) ـ قالوا ـ عليه دم ؛ لأنّه جاءَ مِنْ بلاده وبقي في ( مكّة ) .

فَإِنْ لَم يُحرِم بالحجِّ إِلاَّ مِنَ الميقات ، وخرجَ مِنْ ( مكّة ) إِلَىٰ الميقات . قالوا : ٱرتفع عنه الدَّم .

والقِسم الثّالث : المُحصَر : هاذا ما لنا حاجة بالخوض فيه كثيراً ؛ لأنَّ ما أَحد مُحصَر في القضيَّة هاذه .

المفسِّرون ٱستَشكلوا حَصْر الحبيب صلى ٱلله عليه وآله وسلَّم . هاذه مسأَلة تستفيدونها علىٰ خلاف أقسامها :

النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم في غزوة ( الحديبية ) ـ سمّاها غزوة ، وسمّاها عُمرة وهو لَم يعتمر صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ـ

جاءَ إِلَىٰ (الحديبية)، علىٰ مسافة أَميال مِنْ (مكَّة) فصدَّه المشركون، ورجع عليه الصَّلاة والسّلام؛ لأَنَّه لا يريدُ قتالاً ولا إِراقة دم، وكتب بينهم وبينه شروطاً.

قالوا: النَّبي صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم كان معه هَديٌ ، وهاذي مسأَلة كثير ما تخفیٰ علیٰ النَّاس ، يخفیٰ عليهم الهَديُ ، ويخفیٰ عليهم الأُضحية ، ثلاثة دماء هاذي! ودماء الحجِّ كلَّها أربعة ، للكنْ هاذي ثلاثة دماء تخفیٰ علی الكثير منهم .

فالأُضحية : مسنونة وواجبة ، وهي معروفة .

فمن نذر أَنْ يضحِّي . . فقد وجبت عليه .

ومَن ضحَّىٰ لِلسُّنَّة \_ قالوا \_ يأكل منها ويقسِّم .

والواجبة يُنفقها ويتصدَّق بها . هـٰذي تسمَّىٰ أُضحية ، وهي مطلوبة ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ـ الشَّارع ـ دعا إِلىٰ الأُضحية وطلبها .

ثمَّ أُبسط الحاضرين \_حفظه ٱلله \_بهاذه النُّكته ، فقال :

فيما قبل أَيّام نذكر للأَخ مُحَمَّد وعَلْوي والجماعة في إِحدىٰ الأُمسيات أَنَّه كان آبن عبيد آلله يدرِّس الأُضحية ـ رحمه ٱلله ـ وبعد كان عندنا موجود عمِّي علي بن صالح الحامد (١) ، مِنْ صالحي

 <sup>(</sup>۱) والد العلامة الشاعر الأديب صالح بن علي الحامد توفي بسيون في ربيع الثاني
 سنة ١٣٨٧ .

الرِّجال ومِنْ أَثرياءِ النَّاسِ ، وللكنَّه حضر الذَّرس حقَ أبن عبيد ٱلله ، قال له : وقت الأُضحية يا عم عليّ بغيناك تضحي .

قال له: آه الأُضحية ذي يا عبد ٱلرَّحمن ؟

قال له: النَّبي قال: « مَطَايَاكُم عِنْدَ ٱلصَّراطِ ». وطلب النَبي أَنْ لا تكون عوراء ، ولا مكسورة قَرْن ، ولا ذاتَ جَرَب ، ولا ، ولا ، ولا ، ولا ، ولا . . وعدَّد له الأُضحية وشأْنَها ، وأَنْ تكونَ سمينة ؛ لتكون قويَّة في مرورها علىٰ الصِّراط .

قال له : إِنْ شاءَ ٱلله نضحِي .

ضحًىٰ عمّي عليّ بأضحية كاملة . في السَّنة الثَّانية قال له : بغينا أُضحية ثانية للحُبَابة \_ يعنى زوجتَه \_ .

قال له : أُضحية ثانية للحُبَابة . ضحىٰ عمِّي عليُّ بالأُضحية الثّانية عن زوجته .

والسَّنة الثَّالثة قال له أبن عبيد ألله : اِنتبه مِنَ الأُضحية يا عمّ عليّ .

قال له: بغيتنا راعي غنم هناكَ! وعمِّي عليَ إِلاَّ بطبيعة الحال، ما هو تقول إنَّه قال ذلك للنُّكتة ؛ لأَنَّه أَرسل وحدَه له ووحدَه لزوجته، ويكفي للمرور على الصِّراط ثمَّ عاد \_ حفظه ٱلله \_ إلىٰ الموضوع، وقال:

الشَّارع سَنَّها على التِّكرار دائِماً.

الدَّم التَّاني ، هاذا الَّذي يغفل عنه الكثير : الهَدي : كانَ

النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلم ـ قالوا ـ أعتمر أُربعَ عُمَر ، والرابعة مع حجَّة الوداع ، وفي كلِّ عُمرة كان يهدي للبيت الحرام .

والهَدي \_ قالوا \_ هو الَّذي أَشار إِليه القرآن ، وقَصْد القرآن بالذِّكر ، وهـٰذا هو الَّذي يغفل عنه الكثيرين .

ثمَّ وجَّه الخطاب على سبيل البسط للعم مُحَمَّد المساوى ، فقال : وما أَدري مساوى على باله وبايهدي ، أَوْلاً ؟ أنتبه منها مِنْ ذا الحين. وفي تلك اللَّحظة قال العمُّ سالم خرد رحمه ألله ـ: إذا بايهدي للبيت . لازم يهدي لأَهل البيت .

وتخلُّلَ المجلس شيء مِنَ المرح والضَّحك والبسط.

ثمَّ أسترسل حبيبنا عبد القادر في الحديث ، وقال : هـندا الهَدي أختلف العلماء وأئِمَّة المذاهب فيه :

قالوا: كثر القائِلون بسُنِّيَته وتأْكيده ؛ لأَنَّه هو المشار إليه بقوله: ﴿ لَن يَنَالُ ٱللَّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوك مِنكُمْ ﴿ .

قال العلماء: بقيَّة الدِّماء الأَربعة الَّتي أُوجبها الشَّارع وذكرها الشَّارع في الحجِّ لِمَنْ وجبت عليه ، وسَنَّها لِمَنْ سُنَّت عليه ، وفَرَضها لمَنْ فُرضت عليه . هاذا كثير مِنَ النَّاس ما يعتنون بالهَدي .

والهديُ \_ قالوا \_ هو مقدَّم علىٰ غيره إِلاَّ الواجب .

<sup>(</sup>۱) الرابعة مع حجته في «صحيح البخاري» اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته.

المسألة الثّالثة ، الَّتي ذكرناها لكم : دم القران ، ودم التَّمتُّع .

ودم التَّمتُّع: ذكرنا لكم أَنَّ الحبيبَ صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم المتَّع، ولمّا تمتَّع، ولمّا تمتَّع الحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم ( والتَمتُّع - قالوا - يأتي في ثلاثة أشياء: يأتي في الحَلْق، ثمَّ بعده للمُحصر خاص. قالوا: يرجع المُحصَر، ويجب عليه الحجُّ من عام قادم.

هاذا في حقَّ الأُمَّة ، أَمَّا في حقَّ الحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم. . فلا وجوب ؛ لأَنَّه هو الدّاعي .

الحبيب صلى ألله عليه وآله وسلّم \_ قالوا \_ لمّا كتب الشُّروط فيما بينه وبينهم \_ والشُّروط فيما بينه وبينهم \_ والشُّروط أُربعة كلُّها تعرفونها لا تخفىٰ علىٰ أحد منكم ، تسمعون بها كلُّكم - رجع الحبيب صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم ومعه الهَدي لـ ( مكَّة ) وهو معتمر .

والهَدي - كما قلنا لكم - هذ للبيت الحرام بايهديه.

والواقع أنّه \_ كما قرأنا الآية \_ إِنّما هو قُربان لله سبحانه وتعالىٰ \_ أراد أَنْ يُهدِي الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وأن يحلق ؛ ليتحلّل ، فأخذ يخبر أصحابه بذلك ، فرأىٰ علىٰ وجوههم ما لا يُرضيه صلىٰ الله عليه وآله وسلّم مِنْ عدم الموافقة علىٰ ذلك ؛ لأنّهم غير راضين بالشُّروط الَّتي كتبها .

الشّروط كَأْنِهَا فينها إِجِحَافَ عَلَىٰ النّبِيِّ صَلَىٰ ٱلله عَلَيه وآله وسلّم ، ولنكنْ! شأنه كما قال المولىٰ في حقّه وفي حقّ كثير مِنَ الأنبياء : ﴿ إِنّي أَعْلَمُ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴾ ، يَعرف ما لا يعرفونه ، ويُدركُ ما لا يُدركونه ، ويأتيه خبر السّماء ولا يأتيهم .

فَكَأْنَ الحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم أخبرهم فرأَىٰ منهم عدمَ الرِّضَىٰ بذلكَ ، وللكنْ ما أحد قال للحبيب شيء ، وإنَّما رأَىٰ في وجوههم .

فدخل الحبيب صلى ألله عليه وآله وسلَّم إلىٰ خيمة زوجته أُمَّ سَلَمة ، ورأَت علىٰ وجهه الأثر ، فقالت له : ما شأنُكَ يا رسول ألله ؟

قال لها: شأني ، أخبرت أصحابي إِنْ نحن بانتمتَّع وبانقدًم الهدي حقّنا وبانرجع إِلىٰ ( المدينة المنوَّرةِ ) فرأيتهم كلُّهم غير راضيين بهاذا الأَمر .

قالت له: ما يحتاج هـٰذا . أُخرج أُنته إِلَىٰ وراءِ الخيمة ، و آستدعِ الحلاَّق حقَّك ، فإِذا رأُوكَ أصحابكَ تحلِق . كلَّهم بايبتدرون الحلاقة .

فكانت ذات رأي مصيب ، وكانوا يُسمّونها بعد هلذا : ذات الرَّأي الصّائِب ، أُمُّ سَلَمة رضي الله عنها .

فخرج الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وعجبَه رأْيها ، وٱستدعىٰ الحلاَّق وكشف رأْسَه للحلاّق ، وحلَق الحبيب ، فكلُّ

مَنْ مَرَّ مِنْ أَصحابهِ ورآه يحلق. . أبتدر وحلَق .

قالوا: حتَّىٰ كانوا أُرادوا أَنْ يحلقوا بعظام بعضه لمَا أُدركوه ؛ لأَجْل ينالون السُّنَّة مع النَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَم ، والمبادرة مع الحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلَم .

وعندها \_ قالوا : ذَبَحَ هديَهُ الحبيب ونحر . ورجع الحبيب مِنْ ذلكَ العام ، وللكنَّه جاءَ العام هلذا ، فكان له \_ كما قلنا لكم في المُحصَر \_ واجب عليه مِنَ العام القابل أنْ يحجَ ، للكنَّ الحبيب صلى آلله عليه وآله وسلَّم لا يدخل تحت الوجوب ، وإنَّما هو فَتَح آلله له ( مكَّةَ ) ودخلها عليه الصَّلاة والسَلام .

وقَبْل الفتح خانت قريش الشُّروط . قالوا : خانت قريش أُربع مرّات :

أوّل خيانة أنّها: كان بين النّبيّ صلى ألله عليه وآله وسلّم وبين خُزاعة عهد أنْ لا يمسّه أحد بسوء إلا وكانت خزاعة معه، ولا يمسّهم أحد بسوء إلا كان مُحَمّد معهم، عليه الصّلاة والسّلام. وبين قريش وبني بكر قالوا عهد كذلك ؛ أنْ لا يمسّهم أحد بسوء إلا كانت بني بكر مع قريش، ومثلها كذلك قريش مع بنى بكر.

فجاءَت بني خزاعة معتمرة ، فلمّا دخلت إِلَىٰ ( مكَّة ) ٱتَّفقت قريش مع بني بكر ، وطلبت مِنْ بني بكر أَنْ تضرب خزاعة وهي في المسجد الحرام .

فجاءت بني بكر وقريش ترعاها قائِمة معها بالوعد ، فضربت خزاعة وهي معتمرة في المسجد وأَثخنَتها .

فأرسلت خزاعة مِنْ ( مكَّةَ المكرَّمة ) وافدْ رسولْ منهم آسمه عَمرو بن سالم الخزاعي ، قالوا : وصل علىٰ ستَّ أَيّام ، خرج ببكرته ليلا ونهاراً حتَّىٰ وصل ( المدينة ) ليلاً في اليوم السادسِ .

ولمّا دخل المدينة ليلاً.. وجد أَهلَها قد ناموا ، فبات في المسجد ، فلمّا أُصبح النّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم وصلّىٰ بالنّاس الفجر وسلّم مِنَ الصّلاة ، وقام النّاس.. قام هاذا عَمرو بن سالم وأنشد هاذه الأبيات ، يقول:

يا ربِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدا حِلْفَ أَبِيهِ وأَبِينا ٱلأَتلدا إِنَّ قريشاً أَخلفوكَ ٱلموعدا ونَقضوا ميثاقَكَ ٱلمؤكدا وقَتلونا رُكِّعاً وسُجَّدا

إِهتزَّ النَّبِيُّ صلى آلله عليه وآله وسلَّم ، وقال : « مَنِ الْقَائِلُ » ؟ قالوا : عَمرو بنُ سالم الخزاعي . قال له : « نُصِرْتَ يَا عَمْرُو » وأمر أصحابه أَنْ يَا عَمْرُو » وأمر أصحابه أَنْ يتجهَّزوا \_ عليه الصَّلاة والسَّلام وتجهَّزوا إلى مكَّة . هذه أول واحدة .

المسألة الثّانية: قالوا: إِنَّه كذلكَ جاءَ أَحد أَصحاب رسول ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم، ولقيَه شخص مِنْ قريش في الطَّريق، فضربه وأَثخنه كذلكَ.

فجاءَ إلىٰ النَّبِيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم وشكا إليه قال له : « أَيْنَ ضَرَبَكَ ؟ » فذكر آلمكانَ ، قال له : إنّه ضربنا في مكان الفلاني . يعني في غير مكان العهد الَّذي فيما بينه وبينهم

أُدركت قريش أنَّ النَّبِيَّ صلىٰ أنله عليه وآله وسلّم بيقوم عليهم، فَأَرسلَت سهيلَ بنَ عَمرو \_ هـنذا الَّذي كتب الشُّروط فيما بينه وبينهم \_ فسلَّم سهيل علىٰ النَّبِيِّ صلىٰ أنله عليه وآله وسلّم، فقال له النَّبِيُّ : « مَا شَأْنُكَ ؟ » قال له : جنْت لنْجدد العهد .

قال له: « هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ مُحَمَّداً ـ عليه الصَّلاة والسّلام ـ خَلَفَ مَوْعِداً ، أَوْ خَانَ عَهْداً ، حَتَّىٰ تُجَدِّدَ ، لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ » .

قال له: لا ، إِنَّما جئنا للتَأْكيد .

ثمَّ أُرسلَت قريش كذلكَ الثّاني ، أُرسلت أَبا سفيان ، فجاءَ أَبو سفيان إلىٰ ( المدينة ) مسرعاً ، ولمّا دخل المدينة أَبو سفيان . . وصلَ إلىٰ النّبيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وسلّم علىٰ النّبيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وسلّم علىٰ النّبيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلّم ، فسأله وقال له : « مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ » قال له : جئتُ مِنْ ( مكّةَ ) .

قال له: « مَا شَأْنُكُ ؟ »

قال له : جئتُ لتجديد العَهد .

قال له: « هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ مُحَمَّداً خَانَ عَهْداً! أَنَا لاَ أَزَالُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ ، فَهَلْ حَصَلَ مِنْكُم شَيِّ نَقْضٌ أَوْ نَكْتٌ لِلْميثَاقِ ؟ » .

قال له : لا .

قال له: « لاَ يَكُونُ مَجِيَّئُكُم إِلاَ لِسَبَبِ » .

فتلعثمت اللَّسان منهم ، ورجعوا . وعرفوا أَنَّ مُحَمَّداً يُبيِّت لهم أُمرُ مكتومٌ .

أُرسل النّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم في قومه وتجهّزوا، وساروا حتَّىٰ وصلوا إِلَىٰ ( مكَّة )... الحكاية لا تخفیٰ علیٰ أَحد منكم جاءُوا في رايات كبيرة وعديدة وكثيرة جمم .

ولمّا وصلوا إلىٰ تحت (مكَّةَ) باتوا، فرأَتْ قريش النّيران، وكانت آمرأةٌ لها صلة بأبي سفيان ـ قالوا ـ مِنْ أَوّل ليلة كانت ترىٰ رؤْيا مفزعة، فإذا أُخبرت أبا سفيان. . قال لها: شرٌّ ٱقترب!

قال: وكان أبو سفيان يرى أنَّ الشَّر مِنْ نكث العهد هاذا. فكان كلّ ليلة يطلع إلى أكمة مِنْ أكمات (مكَّة ) يرقب، هل أحد أقبل ؟ حتَّىٰ وقع له في تلكَ اللَّيلة فرأَىٰ النِّيران، فخرج وأسرع، ولمّا وصل. لقي العبّاس - أرسله النَّبي صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم يطوف بالكتائب كتيبة كتيبة، حتَّىٰ أدرك أبا سفيان عند إحدىٰ الكتائب ـ فسلَّم عليه، فقال العبّاس: أبا سفيان ؟

قال له: لبَّيكَ.

قال له: ما الَّذي جاء بك ؟

قال له : ما أُعرف ما هو السَّبب ؟

قال له العبّاس: السَّبب مُحَمَّد وقومُه، جاءُوا إلى ( ﷺ) ما في ذلكَ شكّ ، فهل فيه سبب آخَر ؟

قال له: هل ترى يقبلني ؟

قال: أركب.

فأركبَه وراءَه علىٰ البغلة حقَّه ، وسار به حتَّىٰ وصل به إلىٰ النَّبِيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، فقال له : يا رسول آلله ، لو أَتَاكَ أَبُو سَفِيانَ تَائِباً. . تقبله ؟

قال له: «نَعَمْ! » النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم شأْنَه كريم ، وينبغي لكلِّ واحد أَنْ يكون عندَه شيء مِنْ أَخلاق النَبيَّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

فخرج أَبو سفيان وٱطمأَنَّ في تلكَ اللَّحظة ، وسلَّم علىٰ النَّبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وأخذ بيدِ النَّبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وأسلم .

فلمّا أَسلم. . كان مِنْ شأن النَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم في شفقته علىٰ قريش ورأفته بهم قال للعبّاس : « آحْبِسْ أَبا سُفْيَانَ عِنْدَ مُرُوْرِ ٱلْخَيْل » لأَجل يرىٰ قوَّة الإِسلام وعزَّ الإِسلام في ذلك الوقت .

فحبس أبا سفيان عند مرور الخيل ، فكانت الخيل تمرُّ والكتائِب تمرُّ ، حتَّىٰ وصلت إحدىٰ كتائِب الأَنصار وعليها سَعْدٌ ، فلمّا رأَىٰ أبا سفيان . كان ـ أي : سعد ـ غاضب عليه ،

وكانوا يتمنُّون أَنْ يَلقوا أَبا سفيان فيقسِّمونه بسيوفهم قِسْم قِسْم ، للكنَّ أَبا سفيان عصمَهُ آلله مِنْ سيوفهم .

قال سعد: يا أبا سفيان.

قال: لبَيك .

قال له: اليومَ يومُ الملحمة ، اليومَ تستحلُّ الكعبةُ ، اليومَ يذلُّ ٱلله قريش .

قال له أبو سفيان : حبّذا يوم الذِّمار . واللِّسان تشرد معاد عنده أستعداد للذِّمار ولا للقتال .

فلمّا جاءَت الكتيبة الكبيرة ، كتيبته صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم . . ٱستوقفه أبو سفيان ، وقال له : يا مُحَمَّد!

قال : « لَبَيْكُ » .

قال له : أُمرتَ بقتل قومكَ ؟

قال له: « لأ ».

قال له: للكنَّ سعد يقول: اليومَ يومُ الملحمة، اليومَ تُستحلُّ الكعبةُ ، اليومَ يذلُّ ٱلله قريشاً!

قال له: « لاَ! ٱلْيَوْمَ يَوْمُ ٱلْمَرْحَمَةِ ، ٱلْيَوْمَ تُكْسَىٰ ٱلْكَعْبَةُ ، ٱلْيَوْمَ تُكْسَىٰ ٱلْكَعْبَةُ ، ٱلْيَوْمَ يُعِزُّ ٱللهُ قُرَيْشاً » .

فَأُرتفع رأْسُ أَبِي سفيان وأطمأن . وأستوقف النَّبِيُّ صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم الكتائِبَ حتَّىٰ قال لهم : « أَوْقَفُوْا كَتِيْبَةَ سَعْدٍ » عليه وآله وسلَّم الكتائِبَ حتَّىٰ قال لهم ؛ لأَنَّه لَو أعطاها غيرَ فأخذ الرّاية مِنْ سعدٍ وأعطاها لولده قيس ؛ لأَنَّه لَو أعطاها غيرَ

قيس. . لحدث في نَفْس سعد شيء ، للكنَّ الوالد والولد الحال الواحد ، ما يختلف الوالد عن الولد .

وسارت الكتائِب، وأُمرَهم النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم أنْ يدخلوا:

خالدُ بنُ الوليد يدخل مِنْ أَعلىٰ ( مكَّةَ ) .

والحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم دخل مِنْ أَسفل ( مكَّةَ ) وهي ( المسفلة ) .

ودخل النّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم وأقام في ( مكّة ) ثلاثة أيّام مُطْمَئِنين ، وقريش ـ قال أبن سعد ـ في آلثّلاثة الأيّام كلّها جلستْ في حرزِ بيوتها ، لَم تدري ماذا يصنعُ مُحَمّد ؟ وماذا يجري عليهم في الغد وبعد الغد ؟ حتّىٰ مرّت الثّلاثة الأيّام ، يجري عليهم في الغد وبعد الغد ؟ حتّىٰ مرّت الثّلاثة الأيّام ، فنادىٰ النّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم في أصحابه وقال : " أَسْتَدْعُوا لِي قُرَيْش ، وَآجْمَعُوْهُم لِيَ في صَحْن آلْمَسْجِدِ آلْحَرَام » .

فأستدعوا له قريشاً ، وحضرت قريش في صحن المسجد الحرام ، ولمّا حضرت قريش في صحن المسجد الحرام . . قالوا : إنّه قام فيهم الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم ، وأخذ بعضادة الباب ـ باب الكعبة ـ وقال لهم : « يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، »

مَا تَرَوْنِي فَاعِلٌ بِكُم ؟ »

قالوا له : إِنْ تُعذَّبْ.. فقد أَسأنا ، وإِنْ تغفِرْ.. فخيرٌ ، أَخٌ كريمٌ وٱبنُ أَخٍ كريمٍ .

قال لهم : الحبيب صلى آلله عليه وآله وسلّم : " لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَمَا قَالَ ٱلْعَبْـدُ ٱلصَّالِـحُ : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِـرُ ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ إِذْهَبْوُا فَأَنْتُمْ ٱلطَّلَقَاء " .

والطَّلقاء هـٰؤلاءِ الَّذين أَطلقَهم النَّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ؛ لأَنَّهم كَلْهم في قبضتهِ ، شُمُّوا الطُّلقاءَ مِنْ ذلكَ اليوم .

وأُهل العير وأُهل النَّفير ، قالوا : أَهل بدر كذلكَ يُسمَونَ أَهل العير ، يقال لمن لَم يحضر تلكَ الوقعة ، أَو لم يُدلي فيها بشيء ، يقولون له : لَسْتَ في العير ولا في النَّفير .

وكان مِنْ شأن الحبيبِ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم أَنْ أَطلقهم فاطمأَنَّت قلوبهم ؛ لأَنَّ شأنه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم الصَّفحُ وشأْنه الحِلْم .

رجعنا إلى المتعة وإلى التَّمتُّع:

ذكرنا لكم في شأنه صلى آلله عليه وآله وسلَّم أنَّه ذبحَ هديَهُ في ذي الحليفة .

المسألة الثّانية : أَنَّ الهدي مقرَّرٌ أَنْ يكون في البيت الحرام ؟ لأَنَّه قربان إلىٰ ٱلله حول البيت الحرام في ( مكَّة المكرَّمة ) .

قالوا: كان مِنْ خصوصيّاته عليه الصَّلاة والسّلام.

ثمَّ قالوا أَيضاً: إنَّه في حقِّه عليه الصَّلاة والسَّلام الهدي بخصوصه كان واجباً ؛ لأنَّه لا أَحد أَعرف بالله غير مُحَمَّد بن عبد الله صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم ، فهو أَعرف بحقِّ الشُّكرِ بما

أُولاه مِنَ النِّعَم . أُولاه ما لَم يولي غيره ، هل أَحد أُعطي نِعم مثلَما أُعطيها مُحَمَّد ؟ لا! ما أَحد أُعطيها ، فهو كان أشكرَ النَّاس ؛ ولهاذا كان يقوم حتَّىٰ ورمت قدماه ، وقالت له السيدة عائِشة : أَوَ تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال صلَّى الله عليه واله وسلَم : " أفلا أكُون عبداً شَكُوراً » .

قالوا: هاذا الشُّكر بالنِّسبة له صلَّى آلله عليه وآله وسلَّم كان لازم واجب ، كما أَنَّه يلزم على كلِّ واحد عند حدوث أي نعمة تحصل له أَنْ يقارنها بشكر عظيم ؛ لأَجل يطمئِنَ الإِنسان للنَّعم ويعرف مقدار النَّعمة . فلا يكفي مِنَ الإِنسان أَنْ يقول الحمد لله فقط .

فإِنْ حدثت نعمة ، رؤيا له صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم. . قالوا : سُنَّ الصّيام شكراً ، وسُنَّت الصَّدقة شكراً .

كما أنَّ وجوب صيام رمضان أنَّه أنزل فيه الكتاب الَّذي لا يأتيه الباطل منْ بين يديه ولا مِنْ خلفه . قالوا : لمّا أنزل آلله القرآن وهو أشرف الكتب ، فيه خبر مَنْ قبلكم وخبر مَنْ بعدكم ، وفيه أحكامكم ، وفيه عبركم ، وفيه مواعظكم ، وفيه التَّفاصيل ، وفيه المتشابه ، وفيه الأَسماء الَّتي عُرفت والأسماء الَّتي لَم تُعرف ، وفيه ما علمه آدم ، وفيه ما علمه غيره مِنَ الأنبياء ، وفيه ما لا يَعلمه أحد إلاَّ مُحَمَّد صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم . . قالوا : أكبر نعمة ، ذلك القرآن ؛ لأنَّه صفة مِنْ صفات المولىٰ سبحانه وتعالىٰ .

لا يقال: إنَّ ألله نطق به ؟ لأَنَّ ألله سبحانه ، جاءً في عقائِد التَّوحيد ما جاءً في القرآن أَنَّه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْتَوَسِيمُ فَلَا يوصف بمخلوق ، ولا يوصف بما يأتي على حَدْس ، ولا على خيال ، ولا على عقل ، ولا على وهم ، ولا على ظن قط أبدا .

والتَّفكُّر فيه ـ قالوا ـ : حرام . وكثير مِنَ ٱلعلماءِ قال : كُفْرٌ ؛ لأَنكَ تتفَّكر فيما لا تُدرِكُ : ﴿ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ ولا يعرفه أحد ، ولا يقدر عليه أحد إلا يوم القيامة .

أخبرنا النَّبِيُّ صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم أَنَّه يتجلَّىٰ المولىٰ سبحانه وتعالىٰ لهانه الأُمَّة ولأَهل الجنَّة ، فقال : « هَلْ تُضَامُونَ في رُوْيَةِ الْقَمَرِ » \_ لمّا سألوه عن رؤية المولىٰ سبحانه وتعالىٰ \_ قالوا له : لا . قال : « فَكَذلِكَ رَبُّكُم سَتُشَاهِدُوْنَهُ كَمَا تُشَاهِدُوْنَ الْقَمَرَ » .

هـُـذا كلُّه بالنِّسبة للقيامة ، وأمَّا هنا. . قالوا : لا .

نعم ، حكموا العلماء بالرُّؤْيا ، لو أَحد رآه مناماً. . قالوا : قُبلت رؤْيته ؛ لأَنَّ مسأَلة الرُّؤْيا هاذه لا يُحكَم بها في ظاهر الشَّرع . علىٰ أَنَّ كثيراً مِنَ العلماء جعلوا الحكم في الرُّؤيا أَقسام :

فالرُّؤْيا في حقِّه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وهي مطلَقاً . قال عليه الصلاَّة والسّلام في الحديث : « رُؤْيَا ٱلأَنبياءِ وَحْيُّ » حكم أَنَّ رؤْيا الأَنبياءِ كلّهم ، لا رؤْياه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

وقالوا: كان صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم لا يرى رؤْيا إِلاَ جاءت مثل فلَق الصُّبح .

وقالوا: إنَّه أُوَّل ما بُدِىءَ عليه الصَّلاةُ والسّلام: الرُّوْيَا الصّالحة..

أمّا إذا تعارضت الرُّوْيا بالنَّسبة للصالحين ؛ أي : إذا تعارضت الرُّوْيا في حُكم شرعي ظاهر. قالوا : يُعمل بالحُكم الشَّرعي وتُترك الرُّوْيا ، ولو كانت الرُّوْيا جُعلت للنَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم .

فلو جاء و احد وقال لنا: أنا رأيت النّبي صلى آلله عليه و آله وسلّم وقال لي: أفعل كذا، أو أعمل كذا \_ يعني في غير الأوامر، فالأوامر لا يُقبل من أحد قط، التّهويسات هذي تأتي للإنسان، أمّا لو رأى النّبيّ صلى آلله عليه و آله وسلّم في شيء وقال له: الأمر كذا \_ قالوا:

إِنْ عارض حُكماً شرعيّاً ظاهراً. . فالحُكم مقدَّم علىٰ رؤْياه . وإِنْ لَم يُعارض حُكماً شرعيّاً. . فرؤْياه في حدِّ نفْسه له ذلكَ يُصدِّقها ويَعمل بها .

الثّالث: قالوا: نفس الرُّؤْيا هاذه \_ قالوا \_ حَكَم بها عليه الصَّلاةُ والسّلام وجعلَها ملحقة بدرجات النُّبوَّة ؛ لأَنَّه قال في الحديث الوارد عنه عليه الصَّلاةُ والسّلام: « ذَهَبَتِ ٱلنُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ ، الرُّؤْيَا ٱلصَّالِحَةُ يَرَاهَا ٱلرَّجُلُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ » رواه الإِمام البخاريُّ عليه الرَّحمة .

وقال أَيضاً: « الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءاً مِنَ ٱلنُّبُوَّةِ » .

وكان عليه الصَّلاةُ والسّلام إِذا أُصبح وصلَّىٰ الفجر.. سأَل أَصحابه: « هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُم رُؤْيَا ؟ » فإِذا أَخبره أَحد برؤْياه.. قصّها عليه ، عليه الصَّلاةُ والسّلام.

وقالوا: قَصُّهُ عليه الصَّلاةُ والسَلام يوجب حُكماً صحيحاً. إذا جاءَ واحد وقال: إنّي رأيت كذا وكذا. قالوا: يوجب حكماً صحيحاً ؛ ذلكَ لأَنَّه مِنْ مُحَمَّد ، مِنَ الحاكم الشَّرعي نفْسه لا مِنْ غيره عليه الصَّلاةُ والسَلام. قالوا: هـٰذا إنَّما هو للإيناس.

وقالوا أيضاً: إنّه قد حُكِم بالرّؤيا ، وذلكَ في حديث ثابت بن قيس ، وحديث ثابت بن قيس : خرج في أيّام أبي بكر الصّديق \_ وضي آلله تعالىٰ عن ثابت وعن أبي بكر الصّديق \_ قال : فلمّا خرج . . قُتل ، فجاء أحد الصّحابة وغلّ سرج فرسه ، ولمّا غلّه . . رأىٰ واحدٌ مِنَ الصّحابة ثابتَ بن قيس يقول له : أخبر أبا بكر الصديق الخليفة وقل له : إنّ فلان أبن فلان أخذ سر ج فرسي وغلّه ، وإنّي أوصيت به لفلان .

قال : فجاء هاذا وأخبر أبا بكر الصِّدِيق بالرُّؤْيا ، فأرسل أبو بكر الصِّدِيق بالرُّؤْيا ، فأرسل أبو بكر الصِّديق لذلك الرَّجل وأخذ يسأله ويلحُّ عليه في المسألة حتى اعترف وأقرَّ ، فأخذه أبو بكر الصِّديق وأرسله لمَنْ أوصاه إليه ثابت .

وقالوا: هي الرُّؤْيا الَّتي حكم بها الحاكم، وهو الخليفة الأوَّل، وأَيَدها بحُكم كان مِنْ أَبي بكر الصَّدَيق في رؤْيا كانت، ولاُوَّل أبا بكر الصِّديق وثابت بن قيس وهاؤلاء \_ قالوا \_ كانت رؤْياهم حق .

وهاذي \_ قالوا \_ بالنّسبة لأَبي بكر الخليفة الأَوَل خصوصيّة له ، ولغيره لا يأْتي هاذا .

ومثل هاذه الرُّؤْيا ذكر الإِمام آبن القيَّم ـ رحمه آلله ـ قال : إنَّه كان جاءَ ثابت هاذا نفْسه وواحد ثاني نسيت آسمه ـ سأذكر آسمه أَثناءَ الحديث إِنْ شاءَ ٱلله ـ ٱتَّفقا علىٰ أَنَّ مَنْ يسبق منهم إِلىٰ الآخرة يتفقّد الآخرُ أُولادَه وأَهلَه والسّابق يتراءَىٰ له في منامه .

قال: فكان الميت الأول: ثابت بن قيس. فلَم يتراءَىٰ لصاحبه، ولمّا لَم يتراءىٰ لصاحبه. مرَّت عليه ست أشهر ورآه، فقال له: بيني وبينكَ عهد علىٰ أنّكَ تتراءَىٰ لي في المنام، والآن ستَّة أشهر ولا رأيتكَ في المنام باسألك عن حال البرزخ؟ وكيف أنت؟

قال له: نعم ؛ لأنّك أنت أخلّيت بالعهد ، ٱتَفقت أنا وإيًاك أنّكَ تتفقّد أولادي وتأتي إليهم ، فإذا أنتَ لَم تتفقّدهم ، وأنا لا أزال أتفقّدهم في البيت وأدرج عليهم ، وهم في خير ، مافقدوا إلا وجهي .

نعم ، ماتت عليهم هرَّة منذ ثلاثة أَيّام ، وبنتي زهرة سوف تلحق بنا بعد ستَّة أيّام .

قال: بقي يتفقَّد فيه فإذا فيه شيء في شحمة أُذنه، فقال له: ما هاذا في شحمة أُذنكَ؟

قال له: هاذي أمانة كانت عندي \_ أنظروا أنتم كيف حُكم الأمانة وأهتمام الشّارع بها ، وما ينال المسلم الكامل الإيمان ، هاذا الصّحابي المجاهد الكبير قال له: هاذه أمانة كانت عندي \_ نسيتها ، وهي في الخِزانة الفلانيَّة في الموضع الفلاني ، وهي لفلان أبن فلان .

وقال له: في الصَّباح أذهب إلى عند أُولادي وأُخبرهم عن الرُّورُيا هاذه ، فقل لهم بالأمانة هاذي الَّتي عندي :

فإِنْ أَحبَوا أَنْ يعطوك المفتاح. . فَرُحْ وخذ الأَمانة وأَدِّيها لصاحبها .

وإِنْ أَخذوا المفتاح هم وفتحوا وأَعطوكَ الأَمانة. . فخذها منهم وسِرْ بها إِلىٰ عند صاحبها .

قال : فسار في الصَّباح إلىٰ عند أَهل ذلكَ الميت وسأَلهم عن حالِهم ، فقالوا له : إنَّنا بخير ، ما فقدنا إلا وجه أبينا فقط .

فقال لهم : كيف وكيف ؟ وأُخذ يلحُّ عليهم .

فقالوا له : أكثرت علينا مِنَ الإِلحاح! هرَّة ماتت علينا منذ ثلاثة أَيّام . لمّا أكثر الإِلحاح عليهم .

قال لهم : زهرة فين ؟ قالوا له : هي تحت البيت .

ٱستدعَىٰ زهرة ، وجاءَت زهرة ، وأُخذها في حضنه ، وأُخذ

يمشُّها فإذا بها شيء مِنَ المساس \_ يعني : الحمَّىٰ ، سخونة \_ أي : عرق ، مصداق القول .

فقال لهم : إِنِّي رأيت والدكم وهو بخير ، وللكن! ذكر لي أنَّ أمانةً كانت لفلان هي في الخِزانة في الموضع الفلاني ، فإنْ أردتوا أَنْ تعطوني المفتاح أَنْ تأتون بها. . هاتوها لأوصلها ، وإِنْ أردتوا أَنْ تعطوني المفتاح لآخذها .

قالواله: نحن بانجيبها لك.

قال : فجاءُوا بها ، فإذا هي كما أُخبر .

أَخذَ الأَمانة هاذه وسار بها إلى عند صاحبها . ممّا يدلُ باهتمام الشّارع بالأَمانة وعظمها ، وممّا يُعطي صورة على أَنَ الرُّؤْيا الصّالحة حقٌ لا تختلف . للكنْ! ذكر العلماءُ وٱلشّيخ صاحب الفتح (١) . ذكر للرُّؤْيا هاذه شروط مِنْ شرطها أَوَّلاً : الصّالح .

ومِنْ شرطها: أَنْ لا يبيت في قمر ، فتؤَثِّر علىٰ دماغه .

ومِنْ شرطها : أَنْ لا يكون مجامع تلكَ اللَّيلة ، يؤثِّر علىٰ قوَته كذلكَ .

ومِنْ شرطها: أَنْ لا يكون قد ذكر هاذا الحديث اللّذي جرى فيما بينهما ؛ لأَنَّ الرُّؤْيا هاذه مثَّلها الإِمام الغزاليُّ وتكلَّم عنها وهو أحسن مَنْ تكلَّم في الرُّؤْيا \_: قال : إنَّ الرُّؤْيا هاذه هي عبارة عن يقظة القلب ، والقلب \_قال \_ إنَّه دائِماً مشغول بالحواس .

<sup>(</sup>١) أي فتح الباري للشيخ الحافظ ابن حجر .

فإذا تحرَّكَ واحد. . شَطَّوْا إليه ـ أَي : نظروا ـ قداه ـ أَي : تجاهه ـ النّاس لأَجل يعرفون ما هي الحركة ، فأنشغل القلب ، وإذا تكلّم واحد. . أنصتوا إليه النّاس ، فأنشغل القلب ، فكان القلب مشغول بالحواس هنذه .

فإذا نام الإنسان. . رقدت الحواس الَّتي هي شاغَلت القلب ، فإذا رقدت آنتبه القلب ، جاء وقت آنتباه القلب في تلك اللَّحظة .

قال: والقلب إذا أراد آلله له رؤيا وأطلاع على شيء مِنْ عالَم الغيب ـ قال ـ هبّت الرِّيح فتَقْشَع عن القلب الغطاء، فإذا أنقشع عن القلب الغطاء ، فإذا أنقشع عن القلب الغطاء ـ قالوا ـ شاهَدَ مِنْ عالَم الملكوت أشياء غريبة ما كانت له على بال ممّا يراه الإنسان، فتلك هي الرُّؤيا الصّالحة .

وما دام الرِّيح تهبُّ فالقلب يشاهِد كأنَّما هو يقرأ شيء أمامه ، عتَّىٰ إِذَا يشاهد ، ويشاهد ، ويشاهد ، ويقرأ الشيء أمامه ، حتَّىٰ إِذَا سكنت الرِّيح . . رجع القلب عليه الغطاء . وللكنَّه في تلكَ الحالة \_ قالوا \_ القلب منتبه ؛ لأنَّ الحواس ما هي شاغِلته ، فإذا أنتبهت الحواس . شغلت القلب وأخذته معها .

وللكن! قالوا: كثير من هلؤلاءِ الله يؤثِرون الأعمال الصالحة ، ويؤثرون الله على الدُّنيا ، ويؤثرون الدِّين والاستقامة الكاملة ـ قالوا ـ لا تشغلهم الحواس ، فترى كثير تراه جالس عندك وللكنَّه غائِبٌ ما هو حاضر عندك ، بعيد عنك في عالم ثاني ، يعتقده الإنسان أنَّه قاعد وهو ليس قاعد ، إنَّما قلبه عند

ربِّه ، قلبه يجول في عوالمه أو يَسْبَح في فضاءِ آلله ، في عالم الملكوت ، أو في تيار مِنَ الفِكر في المخلوقات .

والآلة الَّتي جعلَها آلله ، وما خوَّله آلله للإنسان ، وما خوَّله لغيره مِنَ النَّعم ، وفيها هاذه الَّذي نزل ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ لغيره مِنَ النَّعم ، وفيها هاذه الَّذي نزل ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ اللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا شَبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ دَلَنا على أن الهولي طلب الفكر .

وهاؤلاءِ الَّذين يَسْبحون ، قالوا : يخرجون مِنْ كَائِن الدُّنيا وعالَم الشُّغل ، وعالَم الخيال وعالَم الوهم ، إلىٰ عالَم الحقيقة أَو أَقربَ إلىٰ الحقيقة .

فَمَنْ كَانَت زَجَاجَتُه صَافَيةً ، وليس في قلبه عمى - قالوا - كَانَ في عَالَم الحقيقة ؛ لأَنَّ آلله سبحانه وتعالىٰ قال : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ . ومَنْ كَانَ القلب عليه شيء من الغشاء ، كثف أو خفّ - قالوا - كان أقرب إلى الحقيقة ، أو كان يَسْبح في شيء مِنَ الخيال الَّذي هو أقرب إلى الحقيقة ، يأخذ نصيبْ وافرْ .

هنذا كلُّه بالنِّسبة للقلوب الصّافية الَّتي ليس بها مرض ؛ لأَنَّ القلوب ذَكَرَ المولىٰ أَنَّها تمرض ، وأَنَّ الإِنسان يجب عليه أَنْ يعالجها ، سُئِل ما يعالج الإِنسان ؟ قالوا : جسمه .

فحكىٰ المولىٰ ، قالوا : حكىٰ آلله في أربعة عشر آية مِنْ كتاب آلله في ذكر مرض القلب ، وذكر العمىٰ في هاذهِ الآية ، قال : ﴿ فَإِنَهَ الْأَبْصُرُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ .

قالوا: ذَكر كذلكَ في المنافقين، فقال: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ﴾.

وقال في حقّ نسائه عليه الصَّلاةُ والسَلام لمَا أُمر بالحجاب وأُمر بالسَّتر لنساءِ المؤمنين ، فقال : ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللَّهِ مَرَضُ ﴾ دلَّنا علىٰ أَنَّ المرض دائِماً يكون في القلوب ، والقلوب دائِماً تحتاج إلىٰ آنتباه ، وتحتاج دائِماً إلىٰ آلتفات .

ثم قال العلماء عليهم الرَّحمة وفي مقدِّمتهم الإمام الغزالي الله أسلام الغزالي الله أحسن القول وأجاد ، قال : إنَّ القلوب هاذه الَّتي أشار آلله إليها ، والَّتي يشير إليها الحديث النَّبوي في قوله : « إنَّ آلله لا يَنْظُرُ إلَىٰ صُورِكُم وَأَعْمَالِكُم ، وإنَّما يَنْظُرُ إلَىٰ صُورِكُم وَأَعْمَالِكُم ، وإنَّما يَنْظُرُ إلَىٰ قُلُوْبِكُم » .

قالوا: إنَّ النَّظر إلىٰ هاذه القلوب ليست القلوب اللَّحميَّة الَّتي هي تغذّي الجسم وتقسِّم عليه الدَّم وتصفِّي الدَّم، ولها النَّصيب الكامل علىٰ تأثير الجسم، للكنْ قالوا: القلوب الَّتي أَشار الله إليها لكونِها وصلتها النَّفخة ووصلها نصيب مِنْ سرِّ قوله تعالىٰ: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ تلك قداسة خُصَّ بها هاذا الآدمي، وحَظيَ بها هاذا الكائِن الحي ليست لمخلوق غيره.

وهاذه القداسة ، قالوا : لو لَم تكن فيها إِلاَّ نسبة الإضافة ، هاذا المولىٰ يقول : ﴿ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِى ﴾ وكان المفسّرون ارتبكوا في هاذه الياءِ ، إِلَىٰ مَنْ ؟ وأين الرُّوح الَّتي توصف بالنسبة للمولىٰ سبحانه وتعالىٰ ، والمولىٰ يلقيها هاكذا لهاذا الكائن الحيِّ ، للإنسان يُسميّه ويقول : ﴿ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِى ﴾ يصله به مباشرة بلا واسطة ، أفلا يليق \_ مثلاً \_ بمَنْ كُرِّم بهاذه أنْ يعرفها حقّها ، وأنْ لا يدوسَها وأنْ لا يضيعها ، وأنْ لا يجعلَها عرضة للهوان ، ولا عرضة للعون ، ولا عرضة للغفلة ، بل لا يدنسها بحرام ، ولا يدنسها بشبهة ، ولا يدنسها بما لا يحبُ .

فمثلاً لو جاء واحد وطُلب إلى ملك مِنَ المُلُوك ، هل بايدخل عنده بارتداء ثياب ملوَّته ؟ ما تسمح نفْسه أَنَّه يدخل بثوب ملوَّث ، لن تسمح له لنفْسه ، لاَ! يرى أَنَّ الملِك لا شكَ باينفر منه وبايطرده مِنَ المجلس ، عاده إلاَّ ربَّما يتزيّا ويلبس أحسن زيه أَو أُحسن ثوبه .

وهاذه النَّفخة جاءَت مِنَ الملِك الكبير مباشرة سبحانه وتعالىٰ لهاذا المخلوق ، أفيليق منه أنْ تكون مدنَّسة ، وأنْ لا يزكيها ، وأنْ لا يُعمىٰ؟ وحتَّىٰ وأنْ لا يُطهِّرها، وأنْ لا يحافظ عليها ما قدر حتَّىٰ لا تعمىٰ؟ وحتَّىٰ لا يصيبها مرض ، وحتَّىٰ لا تزول منه النَّعمة ؟ فكم مِنْ واحد أصابه هاذا المرض ، فوصفه ألله بما هو أسوأ ؛ لأنَّ ألله سبحانه وتعالىٰ قد ذكر في كتابه في آيات كثيرة ، قال : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا

لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِينَ وَالْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغُينٌ لَا يُتَمِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ وَبعد قال : ﴿ أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَامِ ﴾ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَنْ يكونوا كالأَنعام ، قال : ﴿ بَلْ يستحقون . ثمَ ما رضي المولىٰ أَنْ يكونوا كالأَنعام ، قال : ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ أضلُ مِنَ الأَنعام .

أيرضى مسلِم أو مؤمن أو ذو كرامة أنْ يصل إلى هاذه الرُّتبة ؟ أعطاه الملِك شيء مقدس عظيم ، يأْخذ به حتَّىٰ ينزل به إلى أسفل السّافلين! ذا ما يليق يا إخواني ، كلّ واحد منكم عليه أنْ يعرف هاذه النّسبة ، وأنْ يعرف حقَّ هاذا العلب ، وأنْ يعرف حقَّ هاذه النّسبة ، وأنْ يعرف حقَّ هاذه النّفخة ولِما أحتوت عليه ، ولماذا أعطيها هاذا الإنسان ؟ أعطيها هاذا الإنسان ؟ أعطيها هاذا الإنسان أليكون كالبهيمة ؟! ينظر إلى ما لا يحلُّ ، أو يعمل ما لا يحلُّ ، أو يعمل ما لا يحلُّ ، أو يعمل ما لا يحلُّ ، أو يأخذ ما لا يحلُّ!

أَنْ يسلكَ ما لا يُرْضي ، أو يعمل فيما لا يُرضي ؟ لا! ما ينبغي وقد أُعطي هاذه النَّفخة .

ينبغي له أَنْ يكون أَداة طاهرة مكرَّمة . قال الشّاعر ـ رحمه ٱلله ـ :

قَدْ هَيَّؤُوكَ لأَمرٍ لَو فَطِنْتَ لَهُ فَارْبأ بنَفْسِكَ أَن ترعىٰ مَعَ ٱلهَمَلِ

وهاذا الأمر الَّذي هُيِّيءَ له ، هل تعرفون ما هو ؟ ذكره لنا المولىٰ سبحانه وتعالىٰ في أَبهیٰ مظاهر الذِّكر ، وفي أَحلاها وفي أَكبرها ، وفي أَقدسها وفي أَقومها ، وفي أَفضلها وفي أَشرفها ،

وفي أَنبلها وفي أَعلاها ، وفي أَميزها وفي أَقدرها كرامة ، قال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَنَى ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَنَى ﴾ .

هانده الخلافة ، هل وقفت عند آدم ؟ بل تسلسلت . ثم جاءتُ آيات الخلافة وذكر الخلافة لداوود وللأنبياء ، ولسائر أهل لا إِللهَ إِلاَّ ٱلله عموماً ، مِنْ سابق الزَّمن إِلىٰ هاذا اليوم .

كلُّ مَنْ أَراد أَنْ يتربَّع كرسي هاذه الخلافة. . فهو في مقدوره ، وفي مستوى جسمه ، وفي مؤثرة عتله ومميّزاته ، ما هي بعيدة عنه قَطَّ أَبداً .

إذا أراد الإنسان أن يتربّع هاذه الخلافة ، قالوا : مبناها على أمرين :

الأُمر الأُوَّلُ: هو ما تعبَّدُنا المولىٰ به ـ سبحانه وتعالىٰ ـ ليتصل المخلوق بخالقه الَّذي شرَّفه وكرَّمه .

مَنْ أَعطانا التَّشريف هـندا؟ هو الخالق سبحانه وتعالىٰ ، فالمخلوق إذا وصل إلىٰ الخالق بهـنده العبادة وعرفه حقَّ المعرفة ، قالوا: كان للاتِّصال أثر ، وذلكَ الأَثر هو التَّصريف المعنوي لا التَّصريف الحسى .

أُمَّا التَّصريف الحسي في المِلْكيّات ، قالوا : في أَنْ يملكَ مِنَ البهائِم ما يقدر عليه ، ومِنَ المال ما يقدر عليه ، ومِنَ المال ما يقدر عليه ، ومِنْ المال ما يقدر عليه ، ومِنْ ظواهر الحياة ما يقدر عليه . هنذا في مقدور مَنْ أَراد آلله له شيءْ مِنَ المال ، وليس في مقدور مَنْ لَم يُرِدْ له إِلاَّ القليل .

للكنّ اللّ هلذا التَّصريف المعنوي الَّذي يتصرَّف به الأَنبياء ، ثمَّ أُعطيَ لَمَنْ يليهم مِنْ صالحي هلذه الأُمَّة الَّذين وصفهم الله بالاستقامة ، وأعطاهم مع هلذا التَّصريف قالوا الولاية .

وما معنىٰ الولاية الَّتي يفهمها كثير مِنَ النَّاس؟ إِذَا جَاءَ... قال: فلان ولى مِنَ الأَولياء.

ما هي بهاذا اللَّفظ فقط! الولاية هي:

أَنْ يتولَّىٰ آللهُ سبحانه وتعالىٰ عبدَه فيصيِّرهُ تحت ظِلاله ، دوّار أَمانته وطمأْنينته ، فلا يخاف بؤسْ ولا هضمْ ، ولا مشقَّة ، ولا عناء ولا تعبْ ، ولا شيءْ مِنْ هـٰذا كلِّه . هـٰذه الولاية .

حكىٰ ٱلله سبحانه وتعالىٰ لنا في كثير مِنَ الآيات ، قال : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَا ۚ اللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يعني من تولاه آلله .

وقالَ : ﴿ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .

وقال : ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ. . ﴾ إِلَىٰ آخر الآيات .

وبعدُ قال لهم:

﴿ نحن أولياؤكم ﴿ مَنْ هَاذَا يقول لَهُمُ هَاذَا ؟ يقول لَهُم مَلِكُ مِنَ المُلُوكِ ؟ أَو ظاهر في مظهر مِنَ الوزراءِ ؟ أَو ظاهر في مظهر مِنَ

المظاهِر ؟ يقول لهم ﴿ نَحَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ ﴾ مَنْ هاذا الَّذي يقول ؟ منْ هاذا اللَّذي يقول ؟ منْ هاذا المتكلِّم ؟

هل هاذا ضعيف ؟

هل هـٰذا مَهين ؟

هل هنذا ما يقدر على الولاية ، أُو ما يقدر على نفوذها ؟

هاذا المولى الَّذي أَعطى وقدَّر، وهدى ومنع، وحلقَ وأُولى، يقول: ﴿ فَغُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْإَخِرَةِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ ثمَ قال: ﴿ فَرُلُا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ .

قال الإمام الغزاليُّ ـ رحمه الله ـ : إنَّ آخِر هـنـ الآية أعظم مما قَبْلَها ؛ لأَنَّ هـنـ الهو الَّذي يُهيِّئُ النُّزل .

ذا الحين لو جاء واحد وصافحنا وقال : تفضَّل ، أو : غُدوة تعال للغداء إلىٰ عندي . . رأىٰ الإنسان أنَّه قدَّره ، سبب العزام هـٰذا تقدير ، وأنَّه له مكانة عنده ، أو أنَّه بشَّ له ووقف له وجاء إلىٰ عنده .

وهلذه المكانة فين ؟ ومِنْ أَين هلذه المكانة ؟

ومَنْ أَعطىٰ هاذه المكانة ، يُهَيِّيءُ النُّزُل ثمَّ يدعونا له ؟ هاذا المولىٰ سبحانه وتعالىٰ : ﴿ نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ .

فليعرف الإنسان أَنَّ الولاية ليست عائدة إِلَىٰ العامَّة منَ المصلِّين ، وغير المصلِّين ، هـٰؤلاءِ فروع أهل الولاية .

قال: جاءَ عندنا الحبيب أحمد بن محسن الهدَّار (٢) - هـُولاء الجماعة عرفوه - إلىٰ (دوعن) وأنا ما أعرف الحبيب ؛ - لأَنَّني ما أتَّصلت به . وأنا كنتُ علىٰ سفر ، وقمت به وأخذت بخاطره ،

قال لي : وراكَ . أي : هل باتسافر يا حامد ؟ قلت له : نعم باسافر .

قال لي: وأنا الا في طريقي إلى ( المكلا ) .

فقلت له: مرَّة يا عمّ أحمد . أي : مع بعض .

قال: طلعنا في شدَّة البرد ـ شفوا أنتم كيف حال هاؤلاء أهل الولاية \_ قال: طلعنا ومعي العويلة \_ عمِّي حامد يسمّي الأولاد بهاذا الاسم، يقول: معي العويلة. والعويلة هاؤلاء هم على وجه الأرض أولاده: عمر بن مُحَمَّد، وصالح بن عبد الله. وأولاده بايكون يمكن مصطفى ، ويمكن عُلُويّ ، ويمكن هاؤلاء .

<sup>(</sup>١) وفاته بجدة أواخر الحجة (١٣٨٠ هـ).

<sup>(</sup>۲) وفاته بالمكلا ذي القعدة (۱۳۵۷ هـ).

قال: طلعنا وأشتدَّت ضربة البرَّد ونحن في رأْس الجبال. والحبيب الهدار جسمه نحيف، وكان عمِّي حامد عنده و لاية زايدة.

قال : كَرْفَتْ السلاميد حقّ العويلة وغطَّىٰ بهنَّ الحبيب .

قال عمر بن مُحَمَّد : هـنذا هو موجود على وجه البسيطة .

قال: أبوي حامد ذا الحين تركنا في الخافق الرَافق . وغطَّىٰ بسلاميدنا ٱلسَّيِّد . إِنْ كان هاذا ٱلسَّيِّد معه دعوة صالحة وعنده ولاية يرفع البرُد علينا(١) ، أمّا يخلِّي نحنا \_ أي يتركنا للبرُد \_ ما هو سَواء . وكلامُ عمِّي عمر بن مُحَمَّد في محلِّه .

وقال : إنَّ الحبيب هـٰذا يطالع كلام عمر بن مُحَمَّد ، البَليَّة ذا . قال : فاُستدعىٰ عمِّي حامد ، وقال : حامد ، حامد! قلت له : لبيَّكَ .

قال لي : تعال وشلَّ السّلاميد .

قال: فأُخذت السلاميد.

قال: أَخذ يشلِّهن حتَّىٰ وصل إلىٰ الثَّالث، ولمَّا وصل إلىٰ الثَّالث. قال له: بس، هاذا السليمود ميَّلُه ـ وكان عمِّي حامد يسبق الثَّالث. قال نه قلت: ذا فيه شبهة ـ الحبيب ذا صاحب كشف! فأُخذت السليمود (٢)، وقلت: حق مَنْ هاذا السليمود يا عويلة؟ قال عمر بن مُحَمَّد: حقِّى هاذا .

<sup>(</sup>١) يتكلم سيدي بهذا الكلام . . والإبتسامة تعلو وجهه وأحياناً يرفع بها صوته .

<sup>(</sup>٢) السليمود: البطانية ، غطاء من البرد .

قال عمّي حامد : مِنْ أَين جبت السّليمود ؟ قال عمر : لا تقول مِنْ أَين جبت السّليمود ، السّليمود

أَشْتَرِيتُه بِفَلُوسِي أَنَا . إِلاَّ أَنَّنِي قَلْتَ فِي خَاطُرِي :

إِنَّ ٱلسَّيِّد هـٰذا معه شيء بينه وبين ربّه يدعي أَنَّ ٱلله يرفع البرْد . قال : فإذا الحبيب يطرّب علىٰ عمّي حامد ، قال له : حامد!

قال له: لبَّيك ٠

قال له: أحسن بانرفع البرد، وخلِّ السَّقل يتغطُّون بسلاميدهم، باندعي آلله .

قال : ورفع يديه ، فإذا البرد يرتفع في لمحة بصر .

هنؤلاءِ الله يتولاً هم ألله ، ولأجل تعرفون أنتم أنَّ الولاية وأنَّ كثير ما يدركها فينكر الكرامات أو لا تكون له ببال ، أو لا يقبلها عقله ، إذا جاءً . . قال ما دخلت في عقلي! ما معه عقل حتَّىٰ يدخلها في عقله .

إذا جاءً. . قال : ما تدخل في العقل! وأَين هو العقل ؟ واحد ما هو داري العقل قَدَيْن (١) ، ما يعرف شيء عن مروءة ، ولا عن كرامة ، ولا عن شرف، ولا عن شيء مِنَ المظاهر هـنده .

إذا جاء قال : ما تدخل في العقل! ما حَدِ العقل هو ، للكنَّها هلا مقاييس الولاية الَّتي أَشاد ٱلله بها في كتابه .

<sup>(</sup>١) قدين: أي أين .

قال عمِّي حامد: وصلْنا (المكلاَ) وكلُّ واحد شال... سليموده، وبمجرَّد دخولنا السَّدَّة حقَ (المكلاَ) رجع البرد علىٰ ماكان.

هنذا مقياس للولاية ، وكثير مِنْ مثلها ، وهنذه إلا صورة لأَجْل تعرفون أَنَّ الولاية لها تأثير في العالَم الخارجي .

وأَمَّا ولاية أَمر الدُّنيا \_ كما ذكرنا لَكم \_ مسأَلة تصرِّف ، وما أَدراك ما التَّصرُّف ، للكنْ بالمعنى الثَاني : الولاية الأُخرى الباطنية هاذه هي : التَّصرُّف في عالَم الملكوت وفي عالَم الملك ، بإذن ٱلله .

وهاذه الولاية أشار إليها الحديث ، والحديث ربّاني حكاه لنا النّبيُّ صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم ، فقال عليه الصّلاة والسّلام فيما يحكيه عن ربّه: « مَن عادىٰ لي وليّاً . فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل حتّىٰ أُحبّه ، فإذا أَحببته . كنتُ سمعة الّذي يسمع به ، وبصرَهُ الّذي يبصر به ، ويده الّتي يبطش بها ، ورجلة الّتي يمشي عليها . وإن سألني . أعطيته ، وبإن استعاذني أعذته » يكفيكم دليل علىٰ أنّ المولىٰ سبحانه وإن استعاذني أعذته » يكفيكم دليل علىٰ أنّ المولىٰ سبحانه وتعالىٰ يجعل إرادة العبد الصّالح تأتي وفق مراد الله ، فيمشي ذلك التّصرُّف بإذن الله .

وربَّما طال الكلام عليكم! ألله يجعلنا وإِيّاكم مِنْ صالحي عباده .

ثم وجّه الخطاب على سبيل البسط والمرح: إِنْ بغيتوا مساوئ ينشد ، وإِنْ بغيتوا خرد ، شوفوهم هاؤلاء موجودين . مساوئ أتى بقصيدة ذا الحين ، وقال : عاده بايجيب قصيدة . وكلُّ واحد يأتي بقصيدة منكم أَي : مساوى وخرد .

يصبرون عليكم ونحن بانتذوَّق:

سبَّر يا مساوىٰ ، شف خرد شال الشَّطَّة عليكَ . أي : ناظر إليكَ .

ويتكلِّم \_ حفظه ٱلله \_ والابتسامة علىٰ وجهه .

وأَجابه العم سالم خرد - رحمه ألله - يقول له : هاذا منافس خطير .

وتخلُّل المجلس شيء مِنَ البسط والانشراح.

وقال سيِّدي : طال الحديث عليكم قليل ، وللكن! بايرفَهون عليكم الأَخوان هلؤلاء .

ثمَّ أنشد العمّ مُحَمَّد مساوى :

كُمْ بَعَثْنَا مَعَ ٱلنَّسِيْمِ سَلاَمَا لِلْحَبِيْبِ الْجَمِيْلِ حَيْثُ أَقَامَا وَخُتم المجلس بالفاتحة .

\* \* \*

## الحبيب على الحبشي ومولده الكبير وغزوة الأحزاب وبنى قريظة

وتكلَّم سيّدي \_ حفظه آلله \_ في الاحتفال بقراءة قطنة المولد المبوي بمنزل الأخ طله بن لمحمَّد بن طله مساء الجمعة (٢) ربيع الأوّل عدم ( ١٣٩٥هـ) بعد الجلوس مِنَ المقام ، وبعد أنْ أنشدت قصيدة الحبيب علىَّ الحبشيَّ :

لَكُم بُشْرَىٰ الإِجابةِ وألقبولِ مِن ألموليٰ بواسطة ألـزسول

قال ـ رضي الله عنه ونفعنا به وبما قال ، آمين ـ :

سمعتُم هاذه القصيدة للحبيب على الحبشي.

وهاذه القصيدة وما سمعتوه مِنَ الشَّمائِل النَّبويَة تعطيكم صورة على حال المتقدِّمين وعن سِير المتقدِّمين .

فالمتقدِّمون ممَّن كان قبلكم كان يراعي الواحد منهم في حالِه أَنَّه يكون قدوةً ، وأَنَّه تكون له وفرة علىٰ النَّاس في عمارة المسجد ، وفي عمارة النَّاس ، وفي عمارة الوقت ، وفي تربية الأولاد ، وفي حفظ السيرة ، حتَّىٰ بلَغوا ، فنحن نسب أنفسنا اليوم عالة عليهم ، علىٰ أَنَّنا ما عملنا شيء ، عاد العالة يعمل شيء ؟

فإذا جئنا ذا الحين نحن للحبيب علي حبشيّ هـٰذا ومَنْ قبلَه كانوا على سَنن. . وجدناه قام بتربية أولاد النّاس فضلاً عن أولاده ، بنَىٰ له رباط ، وجعل النّاس يفِدون إلىٰ الرّباط مِنْ كلّ مكان .

والقصد من هذا: أن تكون له أثرة في النيابة عن النبي صلى ألله عليه وآله وسلّم، وهمّة عالية تناسب نسبته إلى النبي صلى ألله عليه وآله وسلّم، وسلّم، وتناسب نسبته إلى الدّين صلى ألله عليه وآله وسلّم، وتناسب نسبته إلى الدّين الإسلامي . فكان له ممّا سمعتوه أولاً مسألة العِلْم، وبثُ ونشر العِلْم، وأمْتِلاء الأودية بالعِلْم بواسطة هذا ألسّيًد . وكان من قبله كثير .

ثمَّ هَاذَه القصَّة الَّتي قرأْتوها ذا الحين أَملاها على خواص تلاميذه في مجالسه الخاصَّة ، وصيَّرها قصَّة لمولد الحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم . أَملاها في ثلاثة مجالس .

ثم ما سمعتوه كذلك مِن القصيدة هاذه أعطتكم صورة على أنّه كان يَعقد آحتفال سنوي قبل آلاحتفال الأسبوعي هاذا ويدعو النّاس فيه ، يُرسل كتب كثيرة إلى الأودية كلّها ، ويأتون النّاس إليه مِنْ شتّى البلاد ، قالوا : حتّى كانوا مِنْ (عدن) على بُعد الشقّة \_ ما هو مع وجود السيارات اليوم والطائرات \_ يأتون مِنْ (عدن) على من (عدن) على سفن وسواعي إلى (المكلاً) أو إلى (الشّحر) ثمّ مِنَ (الشّحر) يخرجون على جمال .

ويقولون : إِنَّهم ٱجتمعوا في حفلة المولد النَّبوي ثلاثون أَلف . والثَّلاثون الأَلف في ذلكَ الوقت وفي ذلكَ الوادي ، وادي (حَضْرَمَوْت ) صَعْب وجودهم ، وصَعْب ٱجتماعهم ، وصَعْب الإنفاق عليهم .

كان يتولَّىٰ قضيَّة الإِنفاق عليهم ويرسلهم إِلىٰ البيوت أكثرهم

وبيته ملآن ، ورباطه ملآن ، ومسجده ملآن ، وديار أصحابه ملآن ، والدّيار الأُخرى يرسل إليها ، إِنَّهم مِنَ الأغنياء حسب ما يصل إليهم .

هاذا يعطيكم صورة على أَنَّ الحبيب هاذا أَراد أَنْ يكون نائبا عن النَّبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وكانت همَّته عالية . وهاذا ما يخصُّ السّابقين ، يخصُّ نحن كلّنا .

فإذا نظرنا مثلاً إلى عمله هاذا ، وإذا نظرنا إلى عمل من قبله من شيوخه ، وإذا نظرنا إلى عمل من بعده ممّن أدركناهم نحن مِن الشُّيوخ . . وجدناهم كلّهم مشوا على شنة حسنة ، وسنوها لنا . لكن! نحن إذا جئنا نحن ، وقال الواحد : أنا ماذا عملت ؟ هل قرأت القصّة هاذه ، ودعوت لها الناس تكرمة للنّبي صلى آنه عليه وآله وسلّم ، أو لا ؟ هل تأثّرت بشيء مِن القصّة هاذه وخبرها ، وسيرته صلى آلله عليه وآله وسلّم ، وولادته ومعاملته للنّاس فيما سمعتوه ؟

قصَّة مختصَرة جابوها لكم ، وللكنَّها مع إيجازها ملآنة بسيرة الحبيب صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، ثمَّ هي ملآنة بالثَّناء عليه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وملآنة بكريم الأُخبار مِنْ أُحواله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

فإذا قاس الإنسان نفْسه بمَنْ قبلَه.. وجد نفْسه صفر ، ويرضى الواحد أَنْ يكون صفر ، ويرضى الواحد أَنْ يكون صفر ، أَوْ لا ؟ فإذا لَم يرض أَنْ يكون صفر .. فعليه أَنْ يُشمِّر وإذا بقي

على هنذه الحالة ، يريد أن لا يُذْكَر ، يمشي بين النَّاس في الأَحياء وهو ميت :

علىٰ نَفْسه فَأَيبُك مَنْ ضاعَ عُمرهُ وليسَ لَهُ مِنها نصيبٌ ولا سَهْمُ لأَنَّه بإمكان كلِّ واحد أَنْ يُدرك ، ما هو بعيد هاذا .

هاذه مائدة بسطَها أنله \_ بواسطة الرَّسول لجميع أهل لا إلهَ إلاَّ ألله ، والنَّاس فيها متفاوتون ، متفاوتون في الجلوس عليها ، ومتفاوتون في القرب فيها ، ومتفاوتون في القرب فيها ، ومتفاوتون في القرب فيها ، ومتفاوتون في الخدمة ، ومتفاوتون كذلك في القِسمة حولها .

وكلُّ واحد ينبغي له أَنْ يأخذ له درس مِنْ أَحوال السّابقين ؟ ليقتدي بهم .

فأنا فكَّرت في أكثر النّاس اليوم! أمّا الخَيْر في هاذه الأُمَّة. . فلا شكَّ أَنَّه موجود ، والنّاس لا يزالون مَنْ فيهم مِنْ سِمة الخير ، وسمة الخير هاذه هي قوله صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم: « كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَىٰ ٱلْفِطْرَةِ » .

فالفِطرة \_ قالوا \_ : هي محبّة الخير .

النَّشأَة الغريزيَّة في الإِنسان والَّتي كُرِّم بها الإِنسان هي هـٰذه.

إِنَّمَا الإِنسَانَ إِذَا بَعُد عن الخير.. تنسَّىٰ الخير، وأَصبح لا يدري عن الخير شيء .

وإِذا قَرُب مِنَ الخير \_ قالوا \_ أَخذ الخير يَعْلَق نوره في قلْبه ، حتَّىٰ ينتشر السِّراج في القلب ويمتلي القلب ، وإذا ٱمتلاً القلب

بالنّور.. كان تفكيره دائِماً في عمل الخير، يفكّر مثلا في أن يعسر مسجد، أو يفكّر مثلاً في أنْ يجمع إِخوانه، أو يفكّر مثلاً في أنْ يجمع إِخوانه، أو يفكّر مثلاً في أنْ يتصدّق، أو يفكّر أيضا في أنْ تكون ك يُعلّم، أو يفكّر مثلاً في أنْ يتصدّق، أو يفكّر أيضا في أن تكون ك مِيزة أو سِمة يظهر بها في الكون، ويَظهر بها في النّاس.

أَنَا ـ شُفُونا ـ قلت لكثير مِنَ الإِخوان : مِنْ منذ أسبوع جاءتني امرأة مِنَ السّادة العَلَوتينَ ، وأنا في ( مكّة ) وجاءت إلي هذه المرأة وقالت : إنّي حِرت في نَفْسي ، طلع بي رجل من ( وادي دوعن ) والرّجل تركني وأهلي وسار . ولعاد تدري : هو خرج إلى الوادي أو رجع ؟ المقصود أنّه ألقاها هنا وخلاص :

أَلْقَاهُ فِي ٱلْيَمِّ مَكْتُوْفاً وَقَالَ لَهُ: إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتِـلَ بِـآلْمِـاءِ

وقالت : ذا الحين أَنِيْ شُفُوني منتظرة أَنَكم تقومون تساعدوني وتسعفوني .

فكَّرت أَنا وأَلقيت نظرة في البلد هاذه قبل أَنُ أَلقي نظرة في إخواننا ، أَلقيت نظرة في البلد ، هاذه ملآنة مِنَ الأَثرياءِ ، وللكنَّها ملآنة مِنَ النَّاسِ الَّذين لا يُسمَّون أَثرياءَ ؛ لأَنَّ الثَّري هاذا هو الَّذي قالوا : تنال ثروتُهُ غيرَه .

أَكثر النَّاس هنا ما هم معروفين ، ٱللَّهُمَّ إِلاَّ أَفراد .

أَنَا أَكتب لسراج كعكي : كلُّ مَنْ جاءَ وقال لي : بغيت كتاب · · قلنا له : حاضر الكتاب ، لأَنَّ النبيَّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم قال : « إشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا ، وَيَقْضِي ٱلله عَلَىٰ لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ » .

وهلذا الرَجل ذا يعطي بين كثير وقليل ، وقد لا يدري ؟ يعطي مثلاً من يستحق المئة يعطيه مئة ، ومَنْ يستحق المئة يعطيه خمس مئة ، والسّب : أنَّه هو ما يدري ، يعطي على قدر نظره .

ثم فكرت في الثروة الموجودة عند كثير مِنَ النّاس ، فوجدت أنّ النّاس كلّهم هنؤلاء مفكّكون ، فكّكتهم الدُّنيا ولَم تجمعهم ، وشأن الذّنيا تفرّق ولا تَجمع ، قالوا وشان الإنسان الاقتصاد في الأمور الوسط ، يجمع ولا يفرّق ، وهنذا هو مصداق قوله عليه الصّلاة والسلام .

جاءً إلىٰ النّبيّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم آثنان بعد ما رجع مِنْ غزوة أُحد \_ خذوا لكم عادكم عبرة أكبر ؛ ليعتبر الإنسان أنّه ليس مِنَ الخير في شيء قَط \_ رجع النّبي مِنْ غزوة الأحزاب ، الغزوة الّتي آنتصر المسلمون فيها ، والغزوة الّتي آنتصر الإسلام فيها ، والغزوة الّتي آنتصر الإسلام فيها ، وهي غزوة الخندق ، لأنّهم حفروا الخندق بأمر رسول آلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم .

فلمّا أنتصر المسلمون في الأحزاب ورجع النّبي صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم وأنهزم المشركون ورَجعوا مِنْ حيث جاءُوا، ودخل النّبي إلىٰ مُغتسَلهِ وأَلقىٰ مغفره، وألقىٰ ثيابه ليغتسل. فجاءَه جبريل وقال له: يا مُحَمّد.

قال له : « لَبَيْك » .

قال له: نزعتوا اللامة ؟ يعني الحرب.

قال له: «نَعَمْ ».

قال له: للكنّ نحن ما نزعناها.

جبريل يقول للحبيب: آخرجوا إِلَىٰ بني قريظة.

قال أهل السِّير : إنَّ النَّبي عليه الصَّلاة والسَلام لبس لاسته وخرج ولَم يغتسل ، ونادى في أصحابه : أنْ لا يصلَّي العصر أحدٌ إلاَّ في بني قريظة . فخرج أكثرهم ، وآختلف أصحابه .

فقال بعضهم : إنَّه أَراد منَّنا أَنْ نكون في وقت العصر هناكَ ، ولا صلاة إِلاَّ هناكَ .

وقال بعضهم: إنَّ المقصود طلبَ منَّنا المبادرة حتَّىٰ نحضر هناكَ .

فكثير منهم فاتتهم صلاة العصر ؛ لأنَّهم في الطَّريق حتَّىٰ دخل عليهم وقت اللَّيل . وكثير منهم صلّوا العصر وخرجوا ، بقي أثنان : واحد أسمه عَقِيل ، وواحد أسمه عُقَيْلُ ، أخوان .

تأخّروا هاؤلاء ، وجاءُوا إلى النّبيّ صلى آلله عليه وآله وسلّم بوجه بعد العِشاء الآخرة ، قابلَهم النّبيّ صلى ٱلله عليه وآله وسلَّم بوجه يظهر منه الغضب ، وقال : « مَا أُخّرَكُمَا عَنّا ؟ » قال له هاذا عقيل : - يا رسول ٱلله - أخي رجله ولَم نقدر أَنْ نتأخّر عن الحضور . وطلبُكَ لَنا الخروجَ إلىٰ بني قريظة ، فقلت : أحمله عُقبة وأَدعه يمشى عقبة أُخرى ، حتَّىٰ وصلنا إليكم .

قال له النَّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم : « لَئِنْ طَالَتْ بِكُمَا

حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ » . قالواله : وماذا نرى يا رسولَ ألله ؟ قال : « تَرَيَّنَ ٱلأَمْوَالَ يُغْدَىٰ عَلَىٰ أَحَدِكُم بِجَفْنَةٍ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأَخْرَىٰ » .

قالوا له: نحن اليوم بخيريا رسول ألله أم ذاكَ أليوم . قال: « أَنْتُمُ ٱلْيَوْمَ خَيْرٌ ، أَنْتُمُ ٱلْيَوْمَ مُتَحَابُوْنَ ، وَأَنْتُمُ إِذْ ذَاكَ مُتَبَاغِضُوْنَ يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْض » .

هندا إلا مِن جفان تغدو وتروح عليهم ، مِنْ مال متوسط ، فالمال هندا يُفرِق ولا يَجمع . ثمّ مِنْ شأنه أنْ يضع الحسيكة فيما بين القلوب ، كلُّ واحد بغى أكثر مِنَ الثّاني ، وكلُّ واحد بغى أظهر مِنَ الثّاني ، وكلُّ واحد بغى ثروة أكثر ، ومظهر أكبر ، وكلُّ واحد بغى ثروة أكثر ، ومظهر أكبر ، وكلام أكثر ، وصار النّاس تبعاً لحظوظ مَهِينة . وهنذا شأن المال ، وجدتهم أنا .

ما أكثر الثَّروة في هاذه البلدة ، وللكنَّها ثروة ما تَجمع ، ثروة تُفرِّق ، ثمَّ هي ثروة لا ينتفع بها ، والسَّبب في ذلك : أنَهم لو أجتمعوا أو حضروا. لنفعوا ، وأتَّصلت بهم مثل هاذه المرأة . وكثير مِنَ الفقراءِ الَّذين يتسكَّعون في الطُّرقات ، والَّذين طلعوا مِنْ بلادهم عارين جائِعين فارِّين ، محتاجين إلىٰ مَنْ يرحمهم ، فلم يجدوا مأوىٰ ، ولَم يجدوا مَنْ يدل ، ولَم يجدوا مَنْ يدل ، ولَم يجدوا مَنْ يلاده أوىٰ ، ولَم يجدوا مَنْ يعين ، ولَم يجدوا مَنْ يلك ، يكسِي ، ولَم يجدوا مَنْ يُطعِم . . ذاك أَنَّ الدُّنيا أَخذت بهم إلىٰ الطَّريق ، أبعدتهم عن طريق النُّبوَّة وطريق الدَّعوة المحمَّديَّة .

فرجعتُ إِليكم ، وقلت : هـٰؤلاء كذلك يعرفون كثير ، ومَنْ لنا أَنْ يجمعهم ؟

وكلُّ واحد مثلاً يضع في صندوق ريال ، أو خمسة ريال ، أو عشرة أو عشرين ريال ، على مقتضى هِمَّته وحاله ، ينتفع بها الغريب وتنتفع بها المرأة ، وينتفع بها المحتاج ، وينتفع بها الرَّحِم في بلادكم هناك ؛ فإنكم ربَّما تصرفون كثير ، يصرف الكثير منكم دخلة كلَّه ولا يفكر في رحم ، ويصرف الكثير ثلاثة أرباع دخله ولا يفكر في مريض ولا مَنْ له عليه حق .

والحقوق هانده ما تحتاج أنْ يكون الواحد يعرف عنها ، هانده مذكورة في القرآن ، قالوا : موجودة في الغريزة الطَّبيعيَّة ، لاكن ! ما شُغَلَ الغريزة عن هاذا ؟ شغل الغريزة عن هاذا أَنَّ النّاس في غفلة : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَاهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ هاذا الّذي شغل النّاس ولَم يُدركوا .

ذا الحين هيا شفوا هاؤلاءِ أهل العِلْم:

ذكرتُ لكم الحبيب عليّ الحبشي ، هاذا ، لمّا كان قلبه وهمُّه مجموع علىٰ مثل أُمور الدَّعوة وأُمور الخير . . فكّر في المولد ، فكّر في المسجد ، فكّر في التّعليم ، فكّر في المواساة ، فكّر في مثل هاذه الأَشياءِ وهو بَشَر ، في إمكان الواحد أَنْ يعمل مثله .

ثمَّ إنَّه يأْخذ منْ أَين ؟ يأْخذ مِنْ خِزانة الباري ، وخِزانة الباري مفتوحة لمَنْ أَقبل إِليها .

كثير ما أذكر لكم حديث الواقدي ، هلذا الواقدي كتب للمأمون يتقاضاه دين ، فكتب له المأمون :

أمّا بعد : فإنّك آمرؤ فيك حياء ، ويمنعُك أَنْ تطلبَ حقّك منا ، ولولا حديث سمعته منك بسندك إلى رسول آلله صلى آلله عليه وآله وسلّم . ما أعطيتك شيء فقد حدّثتنا عن فلان ، قال : عن رسول آلله صلى آلله عليه وآله وسلّم قال : « إِنّ مفاتيح رِزقي في خزانة تحت العرش فمن وَسّع وُسّع له ومن ضَيّق ضُيّق عليه » .

قال : ثمَّ أرسل له مئةً أَلف ليقضي بها دَينه .

قال الواقدي : فما عرفت ، أأنا فرحت بالمئة الألف أكثر ، أو فرحت بالمئة الألف أكثر ، أو فرحت بالحديث الَّذي عَلَمته إِياه ورواه لي أنِّي أنا الَّذي عَلَمته إِياه ورويته عليه ؟

والنّاس لا يزال فيهم الخير موجود ، وإنّما ينبغي لكم \_ يا إِخواني \_ أَنْ تعرفوا أَنَّ عليكم حقوقْ لأَنفسكم أَوَّلاً ؛ حتَّىٰ تكون النَّفْس ذاتَ قدر ، حتَّىٰ تكون النَّفْس ذاتَ قدر ، حتَّىٰ تكون النَّفْس ذاتَ شأْن .

وتلكَ الحقوق ذكرها لكم الشّارع: علىٰ الإِنسان ألاَّ يصلِّي إِلاَّ في جماعة. وعلىٰ الإِنسان أَنْ يحفظ فَرْجَهُ. علىٰ الإِنسان أَنْ يحفظ فَرْجَهُ. علىٰ الإِنسان أَنْ يحفظ بطنه.

على الإنسان أنْ يحفظ يده.

على الإنسان أَنْ يحفظ عينه.

علىٰ الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو عمله .

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو ولده.

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو أَقاربه .

علىٰ الإِنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو جاره .

على الإنسان أَنْ يقوم بواجبه نحو مَنْ يجب عليه أَنْ يقوم بواجبه ، وأَمثال هـٰؤلاء .

هل قام الواحد منكم بشيء ؟ يمكن مَنْ عنده والد أَو والدة أَو والدة أَو رُوجة أَو أَخ أَو أُخت يقوم بهم ، للكنْ لا يكفى هلذا .

هاذا الإمام أبو حنيفة عليه الرَّحمة والوا: إذا بني منزل، أو عمل شيء لولده أو لبنته أو لزوجه والوا تصدَّق بمثله؛ لأنَّه يرى أنَّ هاذا في السَّبيلِ الَّتي لا يُكتب له عند الله بها ثواب كل ما كان لنَفْسه، كما قال النَّبيُّ صلىٰ الله عليه واله وسلَّم لما دخل علىٰ السَّيِّدة عائِشة وقد ذَبحت شاةً وتصدَّقت بأكثرها فلَم يبقىٰ منها إلاَّ الكتف، فقال لها: « هَلْ بقي معكم مِنَ ٱلشَّاةِ شَيء ».

قالت له : ذهبتِ الشّاة إلاَّ الكتف .

فقال النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم: « بَقِيَتِ ٱلشَّاةُ إِلاَّ ٱلْكَتِف » . هـٰذا لي باناكله نحن ، هـٰذا لي بايذهب . وكان السّابقون على ترتيب وعلى أقتصاد ؛ لأنَّ الإنسان لابدً وأنْ يرتابه مرض ، لابدَّ وأنْ تنتابه حاجة ، ولابدَّ وأنْ يحتاج لشيء مضط ، لابدَ وأنْ يصاب بهرم ، لابدَّ وأنْ يحتاج كذلكَ لأَشياءَ ينبغي أنْ يُذكر بها ؛ فالإنسان الّذي لا يُذكر بينَ النّاس قالوا هو [و] البهيمة سوى .

هـُـذَا أَبُـوكُم إِبْرَاهِيم يقول لربَّه : ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْكَارِينَ ﴾ .

قالوا: لسان الصِّدق هي الثِّناء الحسن.

ونحن \_ كما ذكرنا \_ عالة علىٰ المتقدِّمين ، والمتقدِّمون لا تزال دعوتهم والنُّصح الَّتي بنوها لله سبحانه وتعالىٰ ولرسوله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، هاذا لا يزال يُتلیٰ .

إِنْ شِي مولد. وجدنا المولد صنَّفه مَنْ قبلنا ، وإِنْ شِي كتاب مِنْ كتب التَّراجم. وجدناه صنَّفه مَنْ قبلنا . وجدناه صنَّفه مَنْ قبلنا .

ما ذا لنا نُذْكَر به ؟

ما هو الرَّصيد الَّذي يقولونه أهل الزَّمان هـنذا ؟

ما هو الرَّصيد ، الإِنسان بايخلِّفه بايترك ليومه الثاني أَو لغده ، أَو يُذْكَر به عند النَّاس ، أَو بخُلُقه ، أَو لشي مِنْ هاذا . هاكذا يكون من لا يترك له رصيد ، ولا يكون له قَدر ، ولا يكون له

ذِكر ، ولا تكون له نَبَالُه ، ويمرُّ عليه العمر هنكذا ، وأنتنهىٰ الكلام .

تسأَله: ما أُخذت في السُّعودية. . عشر سنين ؟ إندرت منها بماذا ؟

كانوا يذكرون لنا عن تاريخ آبن خَلْكان : جاء واحد من هجرة طويلة ، وبعد ما جاء مِنْ هجرة طويلة سأَلتُه أُمَّه لمَا خرج ، وقالت له : ما خرّجت مِنَ السَّفر ؟

قال لها: جبت رأسي.

قالت له : لي مدَّة وأَنا أُقرْقِرُه في بطني ـ ويتكلَّم حفظه آلله وهو يبتسم ـ كيف جيت برأسك ؟ بغته يجيء بترتيب .

وذا الحين الإنسان ما معه شيء قطّ أَبداً ذِكْر يُذَكَر به في مثل هذه المفاخر أَو مثل هذه المكارم ، يرضىٰ بنفْسه أَنْ يكون علىٰ حسب ما قال الشّاعر :

مَا أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ بَلْ مَا أَقَلَّهُمُوْ آللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَنَدَا إِنِّي لاَ أَرَىٰ أَخَدَا إِنِّي لأَفْتَحُ عَيْنِيْ ثُمَّ أُغْمِضُهَا عَلَىٰ أُنَاسٍ وَلَاكِنْ لاَ أَرَىٰ أَحَدَا ما يُذْكَر قَطَّ أَبداً ، هاكذا يكون .

لا يا إِخواني! ينبغي لكم أنْ تجعلوا لكم صلة في بلادكم ، والصِّلة هاذه شفوا الرِّيال له تأثير ، والرِّيالين لها تأثير ، والخمسة لها تَأثير .

والإنسان قدوة إذا طلب ودعا إلى صندوق وعَمِله ووجد في

الصُّندوق هـندا ، إِنَّه أَلف ، وإِنَّه مئة ، وإِنَّه أَلفين وإِنَّه مئتين وإِنَّه كَتين وإِنَّه كَتين وإِنَّه كثير ، إِذَا فَتأْت أَحُوال النَّاس مِنَ الضُّعفاءِ . . فما هو بقليل ؛ فإنَّ ألله لا شكَ أَنَّه يدفع عنه مِنَ المكروه الشَّيءَ الكثير .

قال سيّدنا علي بن أبي طالب \_ كرَّم آلله وجهه \_ : يا كميل ، مُرْ أَهلكُ بالمكارم ويغدو في سبيل حاجة مَنْ هو نائِم ، فوالَّذي خلقَ الحبَّة ، وبرأَ النَّسمة ، ما مِنْ مخلوق يودع قلباً سروراً . إلا وخلق آلله مِنْ ذلكَ السُّرور لُطفاً ، حتَّىٰ إذا نزلت بالمحسن نازلة ، أو نابته نائِبة . . كان ذلكَ السُّرور أَسْرَعَ إليها في الانحدار حتَّىٰ يطردها كما تُطرَد الغريبة مِنَ الإبل عن الحوض .

آلله آلله الله يا إِخواني . ولا أُريد أَن أُطيل عليكم عادنا إِلاَّ وصلت مِنْ ( مكَّة ) وأَنا مُنْهَك ، ولكنْ! باراجع خرد والشَّاطري بايآذونا أَكثر ، وبايزيدونا إِنهاك ، فأتعبتُ نفْسي بالكلام فوق الإِتعاب ، وإلاَّ معاد عندي آستعداد للكلام ، وجيت ولعاد عندي طاقة ؛ لأَنَّه \_ حفظه آلله \_ جاءَ مِن ( مكَّة ) وقضىٰ يومه في ( مكَّة ) في مجالس ينشر الدَّعوة ، ويَلهج لسانُه بمثل هاذه النَّصائِح .

ثمَّ قال : وللكنْ إِنْ شاءَ ٱلله ، ٱلله يأخذ باليد ، وينفعنا وينفعكم \_ إِنْ شاءَ ٱلله \_ بهاذه الأَيّام وبقصَّة المولد .

وأعتنوا أنتم يا إِخواني كلُّكم . شفونا ، ذكرت للأَخوان ، والإِخوان بايتكلّمون محسن بن علوي ومَنْ هو في جَنْبه ، تجعلون لكم صندوق ، والصُّندوق هاذا إِلاَّ كلُّ مَنْ أَراد أَنْ يضع

فيه شهرياً أَو أَكثر أَو أَقلَ ، لا يخلّي نفْسه مِنْ معروف ، النَصف ريال ـ شوه ـ يفيد ، والرّيال يفيد ، والعشرة تفيد ، والأكثر والأقلّ يفيد .

وألله يسترنا وإياكم بستره الجميل.

إِلَىٰ آخِر ما قال \_ رضي آلله عنه وأَرضاه \_ وأمرهم أَنْ يُتمّوا قراءَة المولد .

\* \* \*

## الحث على التعاون وتفقد المحتاجين والمسارعة إلى أعمال الخير وقصة على زين العابدين

وتكلّم سيّدي عبد القادر بن أحمد السَّقّاف ـ حفظه آلله ـ بهـنذا الكلام في روحة الجمعة ؛ بمنزل الأخ طنه بن لهحَمَّد بن طنه بـ (جدَّة) بعد القراءة في الفقه ، وذلكَ بتاريخ ( ٩ ) ربيع أوّل عام ( ١٣٩٥هـ ) . وفيها يحثُنا على تأسيس عمل صندوق خيري نشترك فيه كلُنا ، وكلُّ واحد يضع فيه شهريّا بما تجود به نفسه .

## قال \_ نفعنا ألله به وبما قال \_ :

ما أُدري في هاذا الزَّمان : هل ذلكَ التَّقدير الموجود عند السّابقين موجود عند المتأخِّرين ، أَوِ ٱنعكستِ القضيَّة ؟

أَمَا العِلْم \_ قالوا \_ لا يزال مقدَّر؛ لأنَّه خاصيَّة خليفة النَّبي، ويحمل بين جنبيه ميراث النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم، فهو مقدَّر.

وكان المتقدِّمون مِنْ أَهل السِّير يذكرون قصَّة هشام بن عبد الملِك وقصَّة سيِّدنا علي زينِ العابدين ، والقصَّة مشهورة ومعروفة ، والمقياس هل اليوم - مثلاً - إذا برز العالمُ الصّالح ، وجاءَ ملِك مِنَ الملوك ، هل يلتفت النّاس إلىٰ الملِك ، أو يلتفت النّاس إلىٰ الملِك ، أو يلتفت النّاس إلىٰ العالِم ؟ لأنَّ هاذا هشام بنَ عبد الملِك خليفة أوسع مُلْكاً مِنْ هاؤلاء كلُّ واحد حجز مُلْكاً مِنْ هاؤلاء كلُّ واحد حجز له قطعة مِنَ الأرض فيها كم بلد وانتهى الكلام ، أمَّا هاذاك كما له قطعة مِنَ الأرض فيها كم بلد وانتهى الكلام ، أمَّا هاذاك كما

قال الرَّشيد ، لو مرَّت سحابة في السَّماءِ يقول لها : أمطري يا سحابة حيث شِئْتِ ، فإنَّما خَراجُكِ لي .

بايجيبون الخَراج إنَّه مِنْ شرق الأَرض وإنَّه مِنْ غربِها إِلىٰ عنده .

وهاذا هشام قصّته المشهورة هو أنّه: حجّ في تلك السّنة ، وأَرادَ أَنْ يُقبِّلَ الحَجر ، فرأَىٰ زحمة على الحجر لا تحتمل ، فنُصِبَ له كرسي وجلس حتَّىٰ يخف الزِّحام ، فجاءَ على زين العابدين ، ولمّا أراد الله إظهار فضيلة العِلْم وأسرار النَّبوَّة . . جاءَ على زين العابدين ، فلمّا رأى النّاسُ نورَ العِلْم ونور النّبوَّة . . أنفرجوا له عن الحَجر وتنجوا له يميناً وشمالاً ، حتَّىٰ دخل إلىٰ الحَجر وقبَّله وكأنَّما هو الخليفة .

وكان الخليفة جالس ما قدر يصل ، فلمّا رآه أَعرابيّ . قال لهشام بن عبد الملك \_ والأعرابيُّ ربّما لا يعرف سيّدنا عليّ زينَ العابدين ، وربّما أراد أَنْ يسأل هشام بنَ عبد الملك ليعرّفه فضيلة العابدين ، وفضيلة سيادة أهل العِلْم وأهل ميراث النّبوَّة \_ قال الأعرابي هاذا لهشام : مَنْ هاذا الّذي تنجّىٰ له النّاس عن الحَجر الأسود ؟

قال له: لا أُعرفه! وهو يعرفه، قريشي وقريشي قَريبَيِ النَّسب.

قال له الفرزدق: للكنِّي أنا أعرفه. وأنشد القصيدة المشهورة

الَّتِي أَلْهُمه آلله إِيَاها ، فنثرها كأنَّما هي كانت محفوظة ومودعة في صدره ، قال له :

هـٰـذا ٱلَّذَى تُعرفْ ٱلبطحاءُ وطأتَهُ هـٰذا أبنْ خير عبادِ أللهِ كلِّهم هـٰذا ٱلتَّقيُّ النَّقيُّ ٱلطَّاهِرْ ٱلعلَّمْ هلذا أبنُ فاطمة إِنْ كنتَ جاهلُهُ وليسَ قولُكَ: مَنْ هنذا؟ بضائِرهِ

وٱلْبيتُ يَعرفهُ وٱلحِلُّ وٱلحَرَمْ بجَـدِّهِ أُنبياءُ ٱللهِ قـد خُتمـوا ٱلعُرْبُ تَعرفُ مَنْ أَنكرتَ وٱلعجمُ

إِلَىٰ آخِر القصيدة . ويقول فيها :

مِنْ كُفِّ أُروَعَ في عِرْنِينِهِ شَمَمُ فِي يَدهِ خَيزرانٌ ريحُها عَبقٌ إلىٰ آخِر القصيدة المشهورة الطُّويلة .

فحقد هشام على الفرزدق وسجنه . وكان سيِّدنا على عنده مقياس العِلْم ومقدار الفضيلة ، رأَىٰ أَنَّ هـٰذا يستحـق عليـه مو اساتین:

مواساة حيث أنَّه مدحه بقصيدة .

ومواساة حيث أنَّه سُجن بسببه . كانت القضيَّة .

قالوا: فأرسل له شيء مِنَ المال ، ولما أرسل له شيء مِنَ المال. . ردَّه الفرزدق ، وقال له أنا لا أرضيٰ أنْ أُقتضى بمدحكم يا أهل بيت رسول ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم جزاءً ، إنَّما قُلتُه فيكم تكرمة وتعريف للحقِّ فقط.

فلم يقبل سيِّدنا علي زينُ العابدين إِلاَّ أَنْ يأْخذ الفرزدقُ منه

الجائِزة ، وقال له : نحن أهل بيت إذا أُخرجنا شيء لا نسترذه ولا نردُّه .

هاذه القضيَّة تعطي صورة عن أَنَّ الملك في ذلك الزّمان والخلافة ومظاهرها الدُّنيويَّة ما لها قيمة بالنِّسبة للعِلم، وما أدري المقياس عندكم اليوم الحاضر هاذا! هل المقياس الكبير للذّنيا، أو المقياس الكبير للعِلْم؟ علىٰ أَنَّ النّاس يعرفون الفرْق معاد يحتاج إلىٰ الفَرْق؛ لأنَّ النّاس أكثرهم ركنوا إلىٰ الذّنيا وتركوا العِلْم.

تركوا العِلْم في بيوتهم ، كثير من العِلْم يدركه الإِنسان في بيته بدون معلّم ، والعِلْم المطلوب لا يُدرَكُ إِلاَ بمعلّم .

وللكنَّ قراءَة القرآن رأْس العِلْم ، ربَّما أَنَّ الكثير ما لهم شيء مِنْ كتاب ٱلله يقرؤُه الإِنسان ، والجزءُ بايجيبه في عشر دقائِق أَو سبع دقائِق ، ونصف الجزء في ثلاث دقائِق .

أَيبخل الإنسان على نفْسه بإدراج نور النَّبوَّة بين جنبيه في قراءة ثمانية مقارىء أو جزء مِنْ كتاب ألله ستَّة عشر مُقْراً ؟ والنَّبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: « قِرَاءَةُ ٱلْقُرآنِ رَحْمَةٌ ، وَنُزُوْلُ الْقُرْآنِ رَحْمَةٌ ، وَمَنْ حَفِظَ ٱلْقُرْآنَ. . فَقَدْ أُدْرِجَتِ ٱلنَّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ فَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوْحَى إِلَيْهِ » أَيبخل الإنسان على نفسه بشيء مِنْ هاذا ؟ فَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوْحَى إِلَيْهِ » أَيبخل الإنسان على نفسه بشيء مِنْ هاذا ؟

ثمَّ إنَّ أَلفاظَه كاملة ، ومعانيه تامَّة ، ومظاهره رائِعة ، وبركاته شاهدة .

وكلُّ القرآن حينما يقرؤُه الإنسان إِذَا تَفكَّر أَنَّه جَاءَ مِنْ عند آلله ، وأَنَّه ينسب بٱعتبار صفة كلام آلله . هـُـذا شيء كبير .

ثمَّ إِذَا لَاحظ أَنَّ هَـٰذَا القرآن جاءَ به مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم مِنْ عند آلله . . فينبغي له أنْ يعرف أَنَّ هـٰذا كبير مضاف إلىٰ كبير .

ثمَّ إِذَا لَاحظ أَنَّ هَانَهُ الحروف والآيات كلَها قرأَتها لسان مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم. أفلا يستعذب الإنسان أنْ يقرأ مِثل ما قرأ مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم، وأنْ يتذوَّق كتاب قرأَه مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم، وأنْ يتذوَّق كتاب قرأَه مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ؟

حقيق. . ذا الحين لو جابوا لنا وثيقة حقّ المتقدِّمين ، أو جابوا لنا كتاب ممّا كتبه المتقدِّمون. . حفظناه وقلنا : ذخيرة مِنَ الذَّخائِر ينبغي أَنْ لا تُضاع ، وينبغي أَنْ تُكرم ، وينبغي أَنْ يُهتمَّ بها .

هاذا كتاب ٱلله ، مَجمع الذَّخائِر كلِّها ، ومَجمع الفضائِل كلِّها .

ثمَّ مِنْ وراءِ هـٰذا قالوا : مِنَ العِلْم أَنَّ يُصلِّي الإِنسان في جماعة ، وأَنْ يتوضَّأ الإِنسان حيث أَمر رسولُ ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

هاندا كلُّه مِنَ العِلْم ، أَيبخل المؤمن أَنْ يأخذ له نصيب مِنَ العِلْم في بيته يقدر عليه بدون معلِّم ؟ ثمَّ مِنْ وراءِ هاندا إِذا صلَّىٰ

سوف يلاحِظ أَنَّه وردَ عن الصّادق المصدوق أَنَّ الصَّلاة في جماعة تعدِل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة .

قال الغزالي: أَترىٰ أَنْ تشاهد السَّفيه الأَحمق المعتوه ؟ فذلكَ الَّذي قيل له: خُذْ لكَ خمساً وعشرينَ ، فقال: لا ، أَكتفي بواحدة ، هاذا سفيه!

وكلُّ واحد منكم لو قيل له: بايعطونك خمسا وعشرينَ ريالاً ، أَوْ ريال ، هاذا الباب مَنْ خرج منه. . يُعطىٰ خمسة وعشرينَ ريال ، وهاذا الباب مَنْ خرج منه. . يُعطىٰ ريال ، بايخرجون النّاس وبايتحوّلون ، قَدا أَبُوْ الخمسة والعشرين!

وهاذا مؤكّد.. مؤكّد بخمس وعشرينَ صلاة مضبوطة عن النّبي صلى ٱلله عليه وآله وسلّم وهو الصّادق المصدوق ، فكيف يبخل الإنسان على نفْسه بها ؟

كلام الشَّيخ الغزالي : إنَّ المقصِّر في هـٰذا الثَّواب يدلُّ علىٰ سفاهة وحماقة وعَتَهْ .

حقيق ، معاد في ذلك كلام ؛ لأَنَّها لا فرق بين أَنْ يصلِّي الإِنسان لِنفْسه أَو يصلِّي في جماعة ، كِلا الصّلاتين واحدة ، يعمل الرُّكن ثمَّ يقرأُ مثلاً \_ السّورة .

غالباً مَنْ يصلِّي على هاذه الصّلاة ؛ لأَنَّ الكثير هاؤلاءِ الَّذين يقرءُون السُّورة بعد الفاتحة أَخذوها عمَّن علَّمهم ، ولَم يعرفوا هي ركن أو واجب أو سُنَّة ؟ ما يدركون شيءْ مِنْ هاذا! المقصود

صلاة تعلُّموها علىٰ هـٰذا النَّمط ، يصلُّونها وغَلَّق .

قنعنا بهانده الصَّلاة والصُّورة هاذهِ ، للكنُ! لا يبخل الإِنسان على نفْسه أَنْ يترك خمس وعشرين درجة ضاعفها آلله له في درجة واحدة في صلاة واحدة .

ثمَّ ها الفريضة ، قالوا : مِنَ العِلْم أَنْ يعرف الإِنسان أَنَّ الله ما أفترضها لِنفسه ، وإنَّما أفترضها ليقرب العبد مِنْ ربَّه فقط ؛ لأَنَّها صِلة فيما بين المخلوق والخالق ، فإذا أقبل على مولاه وكبَر مولاه ، في تلكَ اللَّحظة ـ قالوا ـ تخلَّىٰ عن دنياه ، وإذا تخلَّىٰ عن دنياه ، وإذا تخلَّىٰ عن دنياه في تلكَ اللَّحظة رعاية دنياه في تلكَ اللَّحظة رعاية مولاه ؛ لأَنَّ الإنسان تخلَّىٰ .

ولهاذا قال الإمام الغزالي نبّه المولىٰ عليها في كثير مِنَ الآيات ، وقال لموسىٰ ـ وقوله لموسىٰ في هاذا الكتاب إشارة وتعليم لنا ـ قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّنِى أَنَا ٱللّهُ لَا إِلَهَ إِلّاَ أَنَا ْ فَاعْبُدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ .

قال الغزالي : معنىٰ قوله : ﴿ لِذِكْرِي ﴾ أَي : إِذَا كَنْتَ ذَاكُراً لله .

أُمّا واحد عاده إِلاَّ مشغول ، عنده فِكر ، أَو عنده همٌّ ، أَو عنده همٌّ ، أَو عنده شيء مِنْ ملاحظات دنياه أَو شغله ، أَو واحد شاغِله ، عادُه معادُه وقت صَلاة ، فإذا تفرَّغ منها هاذه . . يقوم للذِّكر .

ثمَّ قال الإمام الغزالي: يلاحظ الإنسان هذه الآية ، فلو كان

واحد ذو نفوذ ، أو ذو جاه ، أو ذو قوَّة ، أو ذو سيطرة . قال لكَ : شفنا أنا ، تعرفنا أو ما تعرفنا ، معاد فيه كلام ، بايرتاب من هاذه الكلمة ، وبا تأخذه هيبة منه ، وهاذا ألله يقول : ﴿ إِنَنِى أَنَا اللهَ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ .

ثمَّ قال ٱلشَّيخ الغزالي \_ رحمه ٱلله \_ : إنَّ ٱلله سبحانه وتعالىٰ مِنْ رحمته جَعل هاذهِ الفرائِض في أوقات ما فيها عمل ، وجعلها لِمناسبات أُخرىٰ .

فجعل وقت صَلاة الصُّبح في وقت ما فيه شَغْلَة مع الإِنسان ، حدّ يفتح دكّانه مع الفجر في تلكَ اللَّحظة ؟ ثمَّ جعله حينما يستيقظ الإِنسان مِنَ النَّوم ، حينما تمر عليه ثمان ساعات ، أو عشر ساعات أو ست ساعات ، وهو في غفلة مِنْ نومه ورقوده .

قالوا: ينتبه ويذكر ٱلله ، ثمَّ يستفتح بالدُّخول للصَّلاة لمولاه .

فأوَّل ما يستفتح به ويدخل فيه في صلاة الصُّبح خطابُه لمولاه في تلكَ اللَّحظة ، في تلكَ الصَّلاة الَّتي شرَّفها ٱلله وجعلها أفضل العبادات على الإطلاق ، وأكبر العبادات على الإطلاق .

قال : ثمَّ إِذَا جَاءَ وقت فريضة الظُّهر حينما يرجع الإِنسان مِنْ عمله ، في ذلكَ الوقت إِذَا رجع يرجع أوَّلاً قبل ما يدخل إِلىٰ بيته . . يدخل علىٰ ربِّه في وقت معاد عنده عمل فيه .

ثمَّ أراد المولىٰ سبحانه وتعالىٰ [أن يغفر] له لَغْوه ، ويغفر له

جعل الصَّلاة في ذلكَ الوقت فيها تكفير في ما مضىٰ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾ .

فإذا صلَّىٰ ورجع في ذلكَ الوقت وأستراح مع أهله ، أو نام أو أو أخذ له حصَّة مِنَ الجلوس مع صاحب له ، أو كماه ، وأراد أن يخرج إلىٰ عمله . لا يخرج إلا بعد أنْ يأخذ ربح صفقة الصّلاة ؛ لتكون فاتحة الدُّخول علىٰ عمله .

فإِذا انتهيٰ وقت النَّهار . . جاءَ وقت فريضة اللَّيل .

وكان في الوقت السّابق مِنْ قديم ، مِنْ عصره صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم إلىٰ العصر هاذا ـ اللّهُمَّ إلاّ ذا الحين لمّا ظهرت مظاهر الدُّنيا ـ كانت الحجاز إذا جاء وقت المغرب . . معاد حدّ يجلس في شغله ، ولمّا جاءت ذا الحين مظاهر الدُّنيا وكثرت وتكالب النّاس عليها . . معاد قنع النّاس بحقّ النّهار ، عادهم أضطروا إلىٰ أنْ يكون لهم نصيب مِنَ اللّيل ، وإلاّ . . كان إذا جاء آخِر الوقت يقفل الإنسان حانوته ويرجع إلىٰ مسجده ، يجلس للصّلاة ولتلاوة كتاب ٱلله ، أو لأذكار أو لأوراد ، أو لِما شاكلها حتّىٰ يأتي وقت العشاء فيصلّى عشاه ، وعندها يذهب لينام .

شُفُوا كيف الرَّحمة الإلهيَّة والتَّرتيبات السَّماويَّة الَّتي جعلها ٱلله لهاذه الأُمَّة! للكنَّ الإِنسان الغافل كأنَّه يقول لربَّه:

ما أنا شفنا ما بغيت الرَّحمة حقَّك هاذه الَّتي جبتها!!

لا يصلِّي الصَّلاة في وقتها ، لا يذكر ألله ذِكر صحيح سوا ، ربَما لا يصلِّيها في جماعة ، ربَّما لا يصلِّي راتبتها ، ربَّما لا يستحضر السَّواكَ .

وأكثر النّاس الّذي أعتقده أنا أنّهم ما يستعملون الأسوكة معتمدين على البُرُش (١) هاذا حقهم . والبرش ما أحسنه ؛ لأنّها نظافة ، للكنْ! ما يكفي ، عند الشّارع يُسنُ لنا السّواك ، فيجب علينا أنْ نتأسّىٰ به ، ونستعمل البرش هاذا لأَنَ البرش منظف ، معاد في ذلك كلام ، طريق للنّظافة وللصّحة ، ولكن! الشّارع نبّهنا علىٰ السّواك ، فهل شيء فيه تعب ؟ ما فيه تعب ، كلّ شيوخِكم ، كلُّ واحد شال السواك في جيبه ، ما فيه أي تعب علىٰ الإنسان ؛ لأنّ السّواك يمكن الإنسان أنْ يحمله في جيبه ، ويمكن يحمله تحت إبطه ، يمكن يحمله في أيّ شيء ، ما يكلف شيء علىٰ هاذا السّواك ، فالتّهاون به إنّما هو تهاون بسُنّة رسول آلله صلىٰ الله عليه وآله وسلّم .

إِنَّ الأَحاديث الَّتي وردت فيه \_ قالوا \_ أكثر مِنَ الأَحاديث الَّتي وردت حَتَّىٰ في الجماعة ؛ لأَنَّه قال النَّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَم في الحديث: «صَلاَةٌ بِسِوَاكٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ صَلاَةً بِغَيْر سِوَاك».

وفي الحديث الثَّاني : « لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم الشَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ » . فينبغي للإنسان أَنْ لا يتركه .

<sup>(</sup>١) البرش: أي فرشاة الأسنان.

ثمَّ إِنَّ هنذه المأمورات لها ثواب ، ثواب الأمر وثواب العمل ، وثواب الاتباع للنَّبيِّ صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم .

ثمَّ هي قُربة إِلَىٰ النَّبيِّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

هلذا أُوَّلا طريق مِنَ العِلْم الَّذي ذكرته لكم .

ثمَّ مِنْ وراءِ هـذا العِلْم كان يستفتح ـ شفوهم ـ السّابقون خروجهم مِنَ البيت ، لا يخرج إِلاَّ بعد أَنْ يركع له شُبْحة الضُّحىٰ .

وسُبْحة الضَّحىٰ ، قال النَّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وهو الصّادق المصدوق : « مَجْلَبَةٌ لِلْرِّزْقِ » . فإذا أَرادَ الإنسان أَنْ يسترزق ٱلله . . فلا أَقلَّ مِنْ أَنْ يأْخذ له نصيب مِنَ الضَّحىٰ .

فإِنْ قدر أَنْ يصلِّي ثمان.. فهي الأُكمل، وإِنْ لَم يقدر.. فأربع، وإِنْ لَم يقدر.. فأربع، وإِنْ لَم يقدر.. فركعتين.

ثمَّ قالَ النَّبِيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم في هاذا: « يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَیٰ مِنَ ٱلنَّاسِ صَدَقَةٌ » .

قال العلماء : والسُّلامي المفصل .

وفي الإنسان ثلاث مئة وستِّين مفصل ، فكأَنَّه يصبح علىٰ كلِّ إنسان ثلاث مئة وستِّين صدقة يوميّاً . والصَّدقة هـٰـذه معلومة .

والسَّبب: أَنَّه إِذَا أُصبح الإِنسان صحيح الجسم.. أُصبحت المفاصل حقُّه كلُّها تتحرَّك ، وأُصبح بخير وعافية ، ما يشوِّش عليه شيء قَطَّ أَبداً ، ما في ذلك كلام ، عليه صدقة شكراً للنَّعمة

هاذه الّتي أصبح وَهُوْ بها ، فنبّهنا الشّارع فقال : " يُصْبِحْ عَلَىٰ كُلّ سُلاَمَىٰ مِنَ ٱلنّاسِ صَدَقَةٌ " وبعد نبّهنا لأجل يعرّفنا أنّه صعب على الإنسان أنْ يتصدّق ثلاث مئة وستّين صدقة ، فقال : " فَأَمْرُ بِمَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ " هو واجبٌ ولكنْ يثاب بمعرّوُفٍ صَدَقةٌ " هو واجبٌ ولكنْ يثاب عليه ثواب الواجب وثواب الصّدقة " وَإِمَاطَةُ ٱلأَذَىٰ عَنِ ٱلطّرِيْقِ صَدَقةٌ " .

والسَّلام ـ قالوا ـ كذلكَ يُعتبر صدقة ، وإِدخال السُّرور صدقة .

وأخذ يُعدِّد النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم كثيرا مِنْ هـٰـذهِ ، ثُمَّ قال : « و . . يُجْزِىءُ عن ذلكَ ركعتان يصلَيهما مِنَ الضُّحىٰ » ركعتان تجزىءُ عن الثلاث مئة والسَّتِّين المفصل .

وكان السّابقون ـ كما ذكرنا لكم ـ لمّا كانوا يتأثّرون . أنا ذكرتُ لكم في بالي أنّكم تسمعون كثير مِن وقائِع الأَحوال الَّتي كان الشُّيوخ يذكرونها ، ولمّا كانوا قريبي عهد بالعِلْم وكانوا ينتسبون إلىٰ أهلِ العِلْم. . كلُّ واحد يتأثّر بالعِلْم ، ثمَّ يسير في ركاب العِلْم .

كان هاذا واحد أسمه عبد ألله علي مكارم \_ أدركوه شيوخنا ، والدي عرفه \_ قال : كان في كلِّ ليلة يخرج مِنْ سوقه السّاعة إحدىٰ عشر قبل المغرب بساعة وإذا خرج مِنَ السّوق. . يذهب إلىٰ بيته ، ويحمل قِربة الماء علىٰ كتفه ، ويخرج بها إلىٰ المسجد ويسقي أهل الرَّوحة هاؤلاءِ الَّذين يجلسون في المسجد ، وهو في

سعة مِنَ الرَّزَق ، فكان يقول له الكثير مِنْ أَصحابه : يا عبد آلله ، خفَّف على نفْسك ، واحد مِنَ المساكين باتكفيه كزمة بايحمل لك القربة ، أو قليل مِنَ التَّمر - لَهْوَة علىٰ قول آل (حَضْرَمَوْت) وبايحمل لك القِربة وبايكفيك إِيّاها .

قال له : تبخل عليَّ أَنْ أَكون خادم لأَهل العِلْم ومعين لأَهل العِلْم ومعين لأَهل العِلْم!

هيًا ، شوفوا أنتم ما الله عرَّفه بهاذه المرتبة حتَّىٰ جعل نفْسه يستقى الماء ؟

ونبُّهنا بامخرمة ، قال :

فَٱنَّ مَنْ كَانَ خَادِمْهُم مُحرَّمْ عَلَىٰ النَّارْ

ما تَمَسُّه ولو لَمْسَتُه مَا لَمْسُها حارْ

وكان يقول والدي أنّه هو الّذي يكنس مسجد طاه ، ولمّا سأَلوه عن الكناسة هاذه ، وقالوا له : خلّ حد يكنس المسجد بقليل مِنَ الخبز . . قال لهم : ٱسْتَكثرتوا لي أَنْ أَكون خادم لكناسة المسجد ؟

ثمَّ هو يأْخذ التُّراب هاذا ، فقالوا له : والتُّراب تعمل به ماذا ؟

قال : هاذا بغيته مدرة القبر ، دَبْغَتُهُ أقدام المصلّين مِنْ أَهل لا إِللهَ إِلاَّ ٱلله ، فيهم العلماءُ ، فيهم الأولياءُ ، فيهم الصُّلحاءُ ،

فيهم أهل القرآن ، فيهم أهل الذِّكر ، فيهم أهل الطّاعة كم ما دبغته مِن الأقدام .

والتُّراب هاذا لاشكَّ أَنَّهُ بايشم منه شذا ريح العنبر وأكثر مِنَ العنبر ، تراب المصلِّين ، تراب الصَّالحين ، تراب مسجد مِنَ المساجد ، ذلكَ المسجد وهو المأْثور ، ذلكَ المسجد الَّذي دَبغَتْه أقدام علماء عارفين وأولياء .

شفوا كيف بلغ بهم العمل إلى هنذا الحدِّ.

وكان واحد أسمه أحمد علي مكارم ، هـندا كان يحضر دروس الحبيب على الحبشي ، وكان يكتب له نيّات في لِهْج الخَلْفِة ، إِذَا أَراد أَنْ يخرج إِلَىٰ سوقه وحانوته . يقرأ النّيّات هـنده : نويتُ قرض المستقرض .

نويتُ نفع عباد ٱلله الصّالحين .

نویت صیانة وجهی .

نويت ٱلاسترزاق كما أُمر ٱلله .

نويت معاونة رحمي .

نويت القيام بأُولادي .

نيّات مكتوبة في نفْس اللِّهْج حقّ الخلفة حقَّه ، ما عليه إِلاَّ أَنَّه إِذَا أَرَاد أَنْ يخرج . . قرأ النّيات هاذه . . وٱستحضرها وخرج علىٰ بركة ٱلله .

أحسب أَنا أَنَّ الأَكثر ما تحوم علىٰ خاطره هـٰذه قَطَّ ، والسَّبب

في ذلك أَنْكُم ما قرأتوا شيءُ عن أَهلِ العِلْم هنؤَلاء الَّذين عِلْمهم وصل بهم إلى الاتباع للنَّبيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم .

قالوا: وكان واحد آسمه عمر غُبَادي ، هاذا الرَّجل كان يبيع ويشتري ، وكان له مركز في (عدن) وله مركز في ( ٱلشَّحْرِ ) وهو مِنْ أَهل ( الغُرفة ) جاءَ إليه سيَّد آسمه عبد ٱلله بن عيدروس الحبشي ، كبير في السِّنِّ ، طلع مِنَ ( الغُرفة ) ودخل إلىٰ (عدن ) ونزل عند عمر عُبادي ؛ لأنَّه مِنْ أهل بلده .

لمّا نزل عنده.. فرح ، وقال له: يا مرحبا بك يا حبيب عبد آلله ، وللكنّك ليه طلعت وأنت كبير في السّنّ ؟ بغيت باتموت هنا في بلاد بعيدة عن أهلك ، وأنت باتُدفَن في تربة ملآنة بالصّالحين ، ملآنة بالأولياءِ ، ما الّذي طلّعك ؟

قال له : عليَّ دَين سبع مئَة ريال ، بغيت باسافر إِلَىٰ ( جاوه ) لأَنَّ ولدي في ( جاوه ) وبغيته يقضيها ، هـٰذا الَّذي طلَّعني .

سكت هندا عمر عبادي ؛ لأَنَّ الدَّين هندا حِمْلٌ على الظَّهر . لمَّا سكت . أُسرَّ في نفْسه أَنَّ الرِّبح حقَّ اليوم الَّذي يدخل بأسم هندا الحبيب ، فكأنَّه ما خرج للسُّوق في نظره ، كأن أصابه ضارب أَو أَحد شَغَلَهُ ، أَو سافر مِنْ هنا إلىٰ هنا .

أسرَّ في نفْسه أَنَّ الرِّبح الَّذي يدخل باُسم ٱلسَّيِّد الشَّيبة الكبير هاذا في السِّنِّ .

قال : فلمّا رجع إِلىٰ بيته أَخذ يحسب الحركة الَّتي تحرَّكها في

ذلكَ اليوم ، فإذا ربحُها سبع مئة ريال! لا زايد ولا ناقص .

دخل إلىٰ عند ٱلسَّيِّد وقال له : حبيب عبد ألله .

قال له: لبّيك .

قال له: الحاجة قُضيَتْ ، السَّبع مئة جاءَتك مِنْ ربك ، وأمَا سفركَ إلىٰ عند أهلك سفركَ إلىٰ عند أهلك وهديَتك هاذا علىٰ مُحبَّك ، إنَّما هاذي السَّبع مئة ما أحد له يد فيها جاءَتك مِنَ ٱلله سبحانه وتعالىٰ .

قال له: جزاك ٱلله خير . أنا ٱلّذي حرَّكَنا للسَّفر ودعانا له إِلاَّ أَنَّه كان عليَّ الدَّين هاذا ، وكان مقتضي للسَّفر ، وذا الحينِ إِذا تيسَر. . رُدَّنا إِلىٰ بلادي ، إِذا أَنت باتتكرَّم عليَّ بالإيصال إلىٰ بلادي ، والهديَّة والنّول وما شاكل ذلكَ جزاكَ ٱلله خير .

شوفوا كيف هاذه النّيّات ، ومِنْ أين هاذه النّيّات ؟ تعلَّموها ، هل خطرت علىٰ بال أحد منكم ، أو تحرَّكَ خاطر أحد منكم وعرف منها شيء ؟ لا!

ذلكَ لأنَّ الإنسان ماقرأً .

\[
\sim \text{order}
\]
\[
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\text{order}
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\text{order}
\text{order}
\text{order}
\]
\[
\text{order}
\t

فجاء هاذا أحمد علي مكارم ، وكانت بينه وبين الحبيب علي

<sup>(</sup>۱) المتوفى بسيون ( ١٦/١٢/١٦ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الحبشي (١٢٣٧ هـ).

الحبشي أُخوَة ومشيخة ، وقال له : إِنِّي عزمت علىٰ سفر يا حبيب عليّ .

قال: ليه عزمت على السَّفر؟

قال له: بلغنا أنَّ الحبيب عيدروس عليه أربع مئة دين ، بغيت باقضيها أنا ـ شوفوا كيف النيّات الكبيرة! قال له: أنا بغيت باقضيها ـ ولنكني بغيتك تعينني في هنذا ، آلسَّيِّد علوي الحدّاد معه حمار زين جواد بايفيدنا في طريق (المُكلاً) وبغيت باشتريه ، ولا بايبيعه عليً ؛ لأنَّ آلسَّيِّد حاله طيِّب ، وإنَّما إذا طلبته أنت بقيمته . بايعطيك إيّاه .

قال له: يا خير . راحوا إلىٰ عند الحدّاد ، وطلبوا منه المركوب بقيمته ، فقال الحدّاد : حاضر .

فأُعطوه مكارم ، وسافر وعاد وقضىٰ دَين الحبيب عيدروس مباشرة .

وكذلك قالوا: إنَّه سافر سَفْرَة ، وأُسرَّ في نفْسه أَنَّ السَّفرة ها ذه بايقسمها بالتَّساوي على التَّناصف هو والحبيب علي التَّناصف هو والحبيب علي الحبشي ، وسافر وقسم السَّفْرَة على التَّناصف هو والحبيب علي حبشي .

وهاذه يعوض آلله فيها أكثر ، لا يعتقد الإنسان أَنَّ ذاكَ باياخذ رزقه . أَو أَنَّه يخدم ذاكَ .

والإنسان قالوا دائِماً إنَّ عمله الصَّدقة ، والمعونة والكلمة

الطَّيِّبة هاذا إنَّما هو يخدم نفْسه ، ما يخدمها ذاك الإنسان ؛ لأنَّ ٱلله يخدمه ويتولاه ، معاد في ذلك كلام ، يقوم به رأه ويتولاًه .

ومثلها كثير ما تسمعون قصَّة الحبيب عليِّ الحبشي لمَا قال لولده مُحَمَّد: أشتروا لنا الخرابة مكان القبَّة هـنـذه حقَّه الكبيرة وكان عندهم أحمد بارجاء ، فسمع الكلمة هـنـذه مِنَ الحبيب علي وخرج مِنَ المجلس ، وأشترى الخرابة بالغة ما بلغت .

وجاءَ عمِّي مُحَمَّد بن علي في اليوم الثَّاني أَو الثَّالث وأَرسل لصاحب الخرابة بايشترونها منه ، قال لهم : يهوين أمس بعنا الخرابة .

علىٰ مَن ؟ قال لهم: علىٰ أَحمد بارجاء.

قال: هلذا يسرق السَّمع علينا. فوَصَّوا لأحمد بارجاء، وسَبَّروا وأفتتحواله بالعتاب.

قال لهم: لا تعاتبون ، أَنا أخذتها إِلاَّ لكم ؟ أخذتها لمّا سمعت الحبيب قال: بغيناها. فأخذتها لكم ، لكن لي شرط واحد.

## ما هو الشُّرط ؟

قال: بغيت با أدفن فيها ، إذا متّ ٱطرحونا عند حبيبي على . قالوا للحبيب على : إنَّه - أي بارجاء \_ يبغاك إذا مات تطرحه هناكَ . قال: أطرحوه هناك ، يستأهل .

شوفوا أنتم: غلقت دنيا بارجاء، وغلق عمر بارجاء، وغلقت أحواله، ولكنُ! كم ما يكون يدخل مِنَ الرَّحمة ومِنْ تنزُّلها في القبة ذلك، وكم مَنْ يقرأ، وكم مَنْ يسلم، وكم مَنْ يلعم عن يلاعو، وكم مَنْ يلهم عن الجموعات وبارجاء مخزون بينهم وعندهم ؟ والمسألة كلّها يافي مئة ريال، يا مئتين، يا أقل شيء بسيط.

ولنكنْ! وين النّاس الّذين يعقلون ؟ ما أُدركوا النَّاس مِنْ سرِّ العِلْم الحقيقي شيء ، ولا حصّلوا العِلْم ولا ٱستفادوا العِلْم .

هـُـوُلاء \_ كما ذكرت لكم أنا في أوَّل الكلام \_ قدَّموا العِلْم علىٰ كلَّ شيء .

يذكرون \_ كذلك الشُّيوخ \_ أَنَّ الحبيب عيدروس جاءَ ذات يوم إلى عند الحبيب علي وقال له : إِنِّي ضقت مِنَ ( الغُرفة ) ولي ناس يؤذوننا هناك ، وبغيتكم تتنبهون لي مِنْ بيت في ( سيئُون ) .

قال له الحبيب علي : حاضر ، بانتنبه لكَ مِنْ بيت .

جاءَت سعادة إِلَىٰ الدَّار ، وكان موجود بارجاء ، وبنیٰ داره هـٰذا الَّذي قبلي مسجد الرِّياض ، عاده إِلاَّ جديد .

أستدعىٰ الحبيب علي مِنَ المجلس ، وقال له : أنا بغيت الغنيمة لي يا حبيب عَلِيّ .

قال له: باتَلْقِي ايه؟

قال له: الدّار خلاص ، عيالي في دارهم مبعاد نقلناهم إلىٰ الدّار الجديد ، وعيدروس بن عمر أَفضل منّي وأفضل من عيالي ، هاذا الدّار ، وشفنا نذرت به لحبيبي عيدروس .

دخلو للحبيب عيدروس وقالوا له : حَصَل الدّار ، حقّ أحمد بارجاء ، وهو هـٰذا الّذي قدّامنا ، وشفه نذر به لكم ، وتعال ويا مرحبا .

قال : جزاه ٱلله خيرْ ، وفرحنا منه ، وأكرمه آلله .

وفي نفْس المجلس الحبيب عيدروس بعد فكَّر أَنَّه إِذَا خرج مِنَ البلاد وهو المعلِّم في البلاد ، وهو الدّاعي في البلاد ، وهو المنوِّر للبلاد ، وهو الظّاهر في البلاد . . ربَّما تموت البلاد ولعاد يجدون حدّ .

قال للحبيب علي: يا علي.

قال له: لبيَّك.

قال له: شفنا أنا فكّرت إِذا خرجت مِنَ ( الغُرفة ) لنا أقارب نواسيهم ولنا جيران نرحمهم ، ولنا دروس تقام في ( الغُرفة ) ربَّما ما نجد مَنْ يقيمها بعدنا ، بانصبر علىٰ أذىٰ مَنْ يؤذينا وبانتمِّي في غرفتنا هاذه ، والدّار نذرنا به لبارجاء ، جزاه ٱلله خيْر وأكرمه ٱلله .

هنذا جاءَه ثمن دار عند ربّه ، وجزاه دار عند ربّه ، ورجع له الدّار حقُّه ، وهنذا قد قال المولىٰ : ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

والله لا يُضيع ﴿ أَخِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ وللكن! وين النَّاس مِنْ هـذا النَّوع ؟

يسهل على الإنسان أن ينفق في لذّة ، أو ينفق في آمرأة أو في ولد ، أو ينفق في الإنسان أن ينفق فيما لا طائِل تحته ، وحبّذا الإنفاق حتّى في الترف ، وللكن! هل له مقابل ؟ ربع أو نصف ، أو أكثر أو أقل ، أو ثمن ينفقها صدقة . إذا أنفق المئة . يخرج عشرة صدقة .

كان الإمام أبو حنيفة إذا بنى منزل. تصدَّق بمقابله سَوَاء . لا ، هـنذا ما حد هو في كثير مِنَ النَّاس ، وقليل مَنْ عصمه آلله ، ورحمه آلله .

إنَّما ينبغي يا إِخواني أَنْ تجعلوا سِيَر مَنْ قبلَكم قدوة لكم . شفوهم ، بهنذا سادوكم وفضلوا عليكم بهنذه المزايا ، تأثَّروا بالعِلْم فانتفعوا به .

وأَنا ذكرت لكم في الأُسبوع الماضي أَنَّهم شوفوهم كثير من إخوانكم الَّذين قدِموا مِنْ ( حَضْرَمَوْت ) في هاذه البلاد موجودين وعليهم مِنَ الفاقة ما لا يخفيٰ علیٰ كلِّ واحد منكم .

أُهل (حَضْرَمَوْت) محتاجين ، ذكرت لكم أَنَّ ( الحوطة ) أُهلها محتاجين ، وأَنَّ ( الغُرفة ) أَهلها محتاجين ، وأَنَّ ( الغُرفة ) أَهلها محتاجين ، وأَنَّ ( الغُرفة ) أَهلها محتاجين ، وأَنَّ ما بين ( سيئُون ) و( تريم ) محتاجين ، وأَنَّ ( تريم ) في حاجة ربَّما كانت أَمسَ ؛ لأَنَّ الإِيذاءَ وقع بها أَكثر ، وإنَّ ( عينات ) كذلك .

ثمَّ إنَّها ٱنقطعت الصَّلة ما بين النَّاس كأَنَّما هو حَشْر ، وكأنَّما النَّاس ﴿ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلا يَتَسَآءَ لُوكَ ﴾ .

وقلت: إنَّ القليل يدفع عن الكثير، وإنَّكم لو جعلتوا لكم صندوق وتعاونتوا عليه، صاحب الريال، وصاحب العشرة، وصاحب الخمسة وصاحب الأكثر، وصاحب الكثير وصاحب القليل. بايجد الإنسان له مساغ يحصًله، وجعلتوا لكم مَنْ يأخذ هالفلوس، ثمَّ رتبتوها، الَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (الحوطة) والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (الحوطة) والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (سيئُون) والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (سيئُون) والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (تريم)، والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (تريم)، والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (تريم)، والَّذي يحتاج يُرسَل إلىٰ (عينات).

كم بايكون ثوابها هاذه ، كم بايكون فضلها هاذه ؟

ثمَّ هاذه ما تنقص على الإنسان بالنَّسبة لصرفه هو نفْسه ؛ إذا يصرف الإنسان مثلاً ألف ، هو معاد بايكثر عليه إذا هو ألف وعشرة ريال ، هل بايزيد عليه ؟ وإلاَّ ألف وعشرين ريال ، وإلاَّ ألف وخمسين ريال ، معاد باتعطِّل عليه .

وإذا كان يصرف خمس مئة. . معاد باتغيّر عليه العشرة الرّيال ولا العشرين ، وإذا كان يصرف أكثر. . ما تغيّر عليه شيء .

أجعلوا لكم صلة فيما بينكم . والمَرَة في الأُسبوع الماضي ذكرتها لكم ، وأُحسستُ منكم كلّكم القَبول لها ، إنَّما الَّذي

أُحسبه ما حصل فيما بينكم ترابط لها حتَّىٰ يكون لها مصدر وحتَّىٰ يكون لها مصدر وحتَّىٰ يكون لها مورد .

أَنَا قَلَتَ لَكُم : إِنْ جَعَلَتُوهَا مِثْلاً وَٱطْمَأَنَيْتُوا إِلَىٰ الأَخِ محسن بن علوي ، وجَعَل لكم وقتْ مِنْ حصَّته. . واحد يأخذها ويضعها عند الأخ محسن .

وإذا جلستوا وأتَفقتوا علىٰ أَشخاص منكم خمسة أَو ثلاثة أَو أُربعة ، تحبُّون يحضر معكم الأَخ مُحَمَّد الشَّاطريُّ ، والأَخ سالم خرد أَوحد مِنَ الإِخوان هلؤلاء ، يعطيكم رأْيُ فيها حَسَنْ.. كتبتوا قائِمة عنهم ، وكلُّ مَنْ جادت نفسه وأَريحيَّته .

ومَنْ لَم تَجُدْ نفْسه ولا أَريحيَّته. . فمعذور ، وإِن كان غير معذور ، ولكن نحن بانعذره .

وأمّا كوننا نجلس في هاذه البلاد ، والأَموال تفيض في أَيدي النّاس وفي أَيديكم ، ونترك الأَمر فيما وراءَنا. . هناكَ إهمال ، ما أَحسبكم أَنّكم ترضون عنه ، ولا نحن نرضىٰ عنه ، ولا أحسب أَنكم باتوافقون عليه .

والمسألة هاذه أنا قد ذكرتها لكم ، بغينا لها كيان ، كيان يكون يكتفي منه الإنسان بشيء ظاهر ، وأنا ذا الحين باطرح لكم نواة ، إِنْ شاءَ ٱلله ، وعلى الإخوان الَّذي تتفقون عليهم ، ما بانخرج مِنَ المجلس إِلاَّ بناس ترجعون إليهم ويكتبون هاذا إِنْ شاءَ ٱلله .

فأنا مِنْ نفْسي مئتين ريال ، ومِنْ محسن بن علوي مئتين ريال طرحناها عليه معاد في ذلك كلام ، ومِنْ حسن بن علي كماها مئتين ريال ، ومِنْ هُود بن مئتين ريال ، ومِنْ هُود بن عمر مئتين ريال . ومِنْ هود بن عمر مئتين ريال .

واحد يكتبها ، والَّـذي بغيتـوه مِـنْ بقيَّـة الإِخـوان هــُــؤلاء آختاروهم .

هيّا خذوا! أجتمعت لكم النّواة . وكثير مِنَ الإِخوان بايشتركون ، ولا هو ينبغي على الإِنسان إِذا كان حاله ما عنده قوّة للكثير . العشرة أَنا أقول لكم تكفي ، والخمسة تكفي ، والرّيال الواحد يكفي ، ولكنّ الإِنسان لا يخرج مِنْ ديوان الخير ، ولا مِنْ ديوان الصّدقة ، يكتب نفسه في هنذا الدّيوان حتّى يستفيد مِنَ الدّيوان هنذا ، إِنّه مكتوب عند ألله ، ومكتوب في صدقته لأقاربه ، ومكتوب في رحمه ، ومكتوب في صدقته في بلاده .

ذا الحين هلؤُلاء تغالَوا في الوطن ، كم مِنْ واحد قال : أُقسم بالوطن ؟ ذا الحين نحن ما بغينا القَسَم بالوطن ، بغينا صدقة للوطن .

ما عندنا نحن قَسَم بالوطن! القسم بألله سبحانه وتعالى .

إنَّما \_ يا إِخواني \_ ذا الحين نتيجة المجلس أَنَّكم تجتمعون وتختارون مَنْ ترونه مناسباً .

وأَخذ \_ حفظه ٱلله \_ في أَخذ رأْي بعض الحضور ؛ مثل العمّ

مُحَمَّد الشَّاطري ، والعم سالم خرد ، وقال لهم : أَمَّا الصُّندوق . . محسن بن علوي طرحناه لكم .

وطلب مِن الإِخوان أَنْ يشتركوا في هاذا الصَّندوق شهرياً بما تجود به النَّفْس ، وقال : ذا الحين نحن وضعنا أوّل نواة ، وإنَّما بعد بغيت كل مَنْ عنده شيء يكون شهري ، وبغيت عيالنا أهل (الحوطة) بغيتهم يحضرون أو تعقد لهم جلسة ـ موجّه الخطاب إلى العمِّ أحمد بن عبدِ ٱلرَّحمان الحبشي ـ تعقد لهم جلسة وباتكلَّم فيهم .

تعقد لهم جلسة عندك \_ أو عند أبو بكر \_ وباتتكلَّم فيهم ، وهاكذا .

وإذا قدَّرنا مثلاً أُهل (تريم) كَفُوا (تريم) جزاهم ٱلله خيرٌ، وأُهـل (سيئُـون) كَفَـوا (سيئُـون) وأُهـل (الحـوطـة) كَفَـوا (الحوطة) جزاهم ٱلله أَلف خيرٌ.

المقصود إذا تيسَّرت كفاية ، وإلاَّ.. يأْخذون مِنْ هاذه لهاذه ، والنّاس إلاَّ رَحِم أَبناء رحم واحد ، معاد شيء فرق قطعاً ، لا يقول الواحد: بلادي وإلاَّ أقاربي ، كلّهم إلاَّ أقاربكم ، كلّهم إلاَّ أهلكم ، وأغلب البلدان فيه أيّم ، نساء أيّمات جالسات ما معهن شيء قط أَبداً .

والمقصود: هاذه نواة جمعناها لكم، والبقيَّة صاحب العشرة عشرة. والبقيَّة المقصود أَنَّهم كلُّ واحد عليه الَّذي يقدر به، هاذا إِلاَّ نواة، وبَعْدُ كلُّ مَنْ بايطرح.. يطرحه عند

محسن بن علوي ، إِنْ جمَّ وإِنْ شُوَيْ مقبول .

وطله بن ( مُحَمَّد ) الَّذي بايطرحه ، إنَّه جم وإنَد شوَيْ مقبول .

وأنا كذلك باشارك، والشّاطري بايشارك، وسالم خرد بايشارك، وحسن بن سالم وأولاده. . وكلُّ واحد بايشارك .

ولا هو شرط مبلّغ معيَّن لَهُ! إِنْ حدّ معه ريال. . مقبول ، حدْ معه نصّ ريال. . مقبولة لهم . معه نصّ ريال. . مقبولة لهم . يأتون بها إلىٰ عند الأَخ محسن ، ويكوِّنون لكم قائِمة تعرفون بها .

وبعد محسن يجمعكم أنت ـ أي العم مُحَمَّد الشاطري \_ وخرد وكم نفر ، وتصرفونها وتوزَّعونها ، وتُرسَل إِذا قدَّر ٱلله .

هـُـٰـذا الَّذي أَنا أُريده .

وأستمرَّت المشاورات وأَخْذُ الرَّأْي ، وكُتبت في نفْس المجلس قائِمة بأسماء مَنْ يريد المشاركة ، وكثير الَّذي أشتركوا ، إلاَّ أَنَّ هاذا الصَّندوق ـ وللأسف ـ لَم يدم سوىٰ عدَّة أشهر ، لأَنَّ المشتركين أغلبهم يريدون معقب ومراجع يمرُّ عليهم في منازلهم أو محلِّ أعمالهم ليستلم منهم أشتراكاتهم ، وهاذا السَّبب الَّذي جعل هاذا الصَّندوق الخيري لَم يَدُمْ طويلاً ، لو أَنَّهم مِنْ قِبَلِ جعل هاذا الصَّندوق الخيري لَم يَدُمْ طويلاً ، لو أَنَّهم مِنْ قِبَلِ أَنفُسهم كلُّ واحد يأتي بما فرضه علىٰ نفْسه إلىٰ عند العم محسن! نشالُ ٱلله أَنْ يُحْيي هاذا المشروع ، ويستبدل ٱلله أُناساً آخرين نسألُ ٱلله أَناساً آخرين

نسألَ آلله أن يُحْيي هـٰذا المشروع ، ويستبدل الله اناسا اخرين ثمَّ لا يكونوا أَمثالَكم .

ثمَّ رتَّب الفاتحة ، وقال ـ حفظه ٱلله ـ .

الفاتحة بالبركة أنَّ آلله يجعلها سارية في الذُّرِيَّة والمال ، وسارية في الأُحوال حتَّىٰ وسارية في الأَحوال حتَّىٰ وسارية \_ إِنْ شاءَ آلله \_ مَنْ وراكم مِنْ أهل الفقر وأَهل المسكنة ، وحتَّىٰ تنالوهم بخير .

و يجعلنا وإيّاكم متواصين بالخير ، متواصين بالحق ، سائِرين في طريق أهل الحق .

ويجعل أعتمادنا وجه ألله سبحانه وتعالىٰ ، ومرجعنا وسندنا رسول ألله صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم .

ويجعلنا وإِيّاكم - إِنْ شَاءَ ٱلله - ممَّن ٱستجاب حتَّىٰ يستجيب المولىٰ لنا ، ويجعلنا ممَّنْ رعته عين الرَّعاية في جميع حركاته ظاهرها وباطنها ، ويتولانا بالولاية الَّتي تولىٰ بها أهل لا إله إلاَّ ٱلله مِنْ خواص ، ودائِرة الإخلاص .

ويجعلنا مسعودين ، ويسعدنا بالعِلْم ، ويسعدنا بالتَّوفيق ، ويسعدنا بالتَّأييد ، ويسعدنا بالهداية ، ويسعدنا بالرِّعاية .

ويجعل لنا نصيب كامل - إِنْ شاءَ ٱلله - تعمر به القلوب ، وتعمر به الدّيار ، وتعمر به الدّيار ، وتعمر به الحركات الحسّيّة والمعنويّة .

وإلىٰ حضرة النَّبي مُحَمَّد صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم.

\* \* \*

## من جوامع الكلم والبلاغة النبوية ومولد الحافظ ابن الديبع وبلاغته

وتكلَّم سيَدي عبد القادر بن أحمد السَّقَاف ـ حفظه أنه ـ بهاء الكلسة القيَّمة مساءً الجمعة (١٦) ربيع الأول من عام (١٣٩٥هـ) بعد قرءة قصَّة المولد النَّبويُّ للإمام الدَيبعيُّ . وبدأ كلامه عن البلاغة ـ وكان ذلك بمنزل السَّيَّد طنه بن مُحَمَّد بن طنه السقاف .

فقال \_ حفظه ألله ونفعنا به ، آمين :

وبمناسبة البلاغة أذكر لكم هنذا المولد العظيم للإمامِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بن علي الديبع .

كان مِنَ البلاغة والعذوبة بمكان ، ولهاذا أختاره المتأخّرون الله عنه عنه عنه عنه و فصهروه بكثرة الله الله الله الله عنه و فصهروه بكثرة القراءة ، وبكثرة التّلاوة ؛ لأنّه أوجز في كلامه ، وجاب سرّ البلاغة المقصودة ، فكثير مِنَ النّاس يريد أنْ يمدح فيذم ، والسّبب أنّه ما يعرف .

فإذا أراد الإنسان أنْ يصف النَّبي صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم فقال: إنَّه ليس بكذّاب. قالوا: هذا الوصف يصير سَبَ ما يصير مدح ، والسَّبب أنَّ الكذب حرفة ومهنة ما يرتديها \_ قالوا \_ إلاَّ كلُّ واحد لا يؤبَه له .

لَّكُنَّ هَاذَا ٱلشَّيخ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَصْفُهُ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَّمُ وَأَنْ يُبَعِدُهُ عَنِ هَاذَهُ الخَلَّةُ. . قال : من نظر في وجهه . . علم أَنَّهُ ليس بوجه كذَّاب .

شفوا كيف هاذه البلاغة العجيبة ، ثمَّ شفوا كيف عذوبة اللَّفظ ، أراد أنَّ يصفه صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم في شيء مِنَ الاختصار ، فقال : يا أُعزَّ جواهر العقود ، وخلاصة إكسير سرً الوجود .

هاذا الكلام في غاية الشَّمو ، وفي غاية العظَمة ، وفي غاية الارتقاءِ في المديح ، بلغ به ما لَم يبلغ به غيره . لو سكت . . لكان كافي ، ولاكنَه عاده ما سكت ، فقال :

مادخُكَ قاصرٌ ولو جاءَ ببذل المجهود ، وواصفُكَ عاجز عن حَصْرِ ماَ حَوَيتَ مِنْ خصال الكرم والجود . الكون إِشارة ، وأنت المقصود .

هاذا في منتهى المدح وفي منتهى الإغراق في بيان الحقيقة باللَّفظ الوجيز .

وكان هو عليه الصَّلاة والسَّلام لمّا جاء في وقت الفحول وعقول العرب ، كانوا خطباء وكانوا شعراء ، وكانوا لَسِنِيْن ، وكانوا متكلِّمين ، وكانوا مِنَ البيان في أعلىٰ غاياته ، ومِنَ البحكمة في أعلىٰ غاياتها ، فجاء عليه الصَّلاة والسّلام وفَاقَهُم ، ولمّا رأوا أنَّه فَاقَهُم . تكلَّم هو عن نفسه فقال : « أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكلِم » فكان كلُّ كلامه صلوات الله وسلامه عليه \_ قالوا \_ كلام في غاية الإيجاز ، ثمَّ هو في غاية البلاغة ، ثمَّ هو في غاية مجتمع المعنى .

يريد الواحد أنْ يتكلّم بصفحة أو بصفحتين ، أو بأربع صفحات ، أو بأكثر أو بأقل ، لكنّ النّبيّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم لا يزيد في حكمته وحديثه علىٰ اللّفظين والثّلاثة الألفاظ ، والأربعة الألفاظ ، فتجيء حكمة موجزة ، وتجيء في غاية البلاغة ، وتجيء في غاية الإعجاز أو ألإعجاب .

كثيرُ إِذَا نظر الإِنسان إِلَىٰ حديثه صلوات ألله وسلامه عليه. . وجده في غاية مِنَ البلاغة . والقرآن قدُه أُعلىٰ وأُعلىٰ ، وأُغلىٰ وأُغلىٰ .

والإنسان شفوه خُلق لهـٰـذه البلاغة .

مِنْ حديثه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم : « دَعْ ما يَريبُك إِلى ما لا يَريبُك إلى ما لا يَريبُك » . شُفُوا هـٰـذه الحكمة العجيبة .

ومِنْ حديثه عليه الصَّلاةُ والسّلام : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ ٱلنّاسُ مِنْ كَلامِ ٱلنُّبُوَّةِ ٱلأُوْلَىٰ : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ . . فَٱصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

ومِنْ حديثه عليه الصَّلاةُ والسّلام : « ٱلْحَلاَلُ بَيِّن وَٱلْحَرَامُ بَيِّن وَٱلْحَرَامُ بَيِّن ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ » .

ومِنْ حديثه عليه الصَّلاةُ والسَّلام : « ٱزْهَدْ فِي ٱلدُّنْيَا يُحِبِّكَ ٱلنَّاسُ » . يُحِبِّكَ ٱلنَّاسُ » .

وكلُّ كلامه عليه الصَّلاةُ والسّلام كان مِنَ الحكمة بمكان : « أَنَا مَدِيْنَةُ ٱلْعِلْم وَعَلِيُّ بَابُهَا » . وكان كلُّ كلامه عليه الصَّلاةُ والسّلام يأْتي فقرات مفصّلة في غاية مِنَ الإِتقان .

قالوا: ثمَّ كان هاذا الميراث جاءً في كثير مِنْ أُصحابه، وأُسماهم بالدَّرجة وأُعلاهم به بالرُّتبة: عليُّ بن أَبي طالب \_ كرَّم آلله وجهه \_ جاءً فارس الميدان. كان لا يجارى، وكان لا يُفحَم في قول.

مِنْ كلامه الَّذي أَرويه لكم أَنا \_ وأَنا لا أَحفظ إِلاَّ قليل ، قد يكون الأَخ مُحَمَّد الشَّاطري يحفظ الكثير مِنْ كلام الإِمام الغالب \_ هـٰذه الحكمة عنه :

القلوب أَوعية ، فخيرُها أَوعاها .

شفوا هذا الكلام الجزل! والقرآن جاء لنا بمثل هذا المعنى ، قال : ﴿ وَتَعِيما آُذُنُ وَعِيةً ﴾ ما قال أُذُن فقط ؛ لأَن كم مِن أُذُن تسمع فلا تعي ، أو تسمع ولا تكن واعية ؟ وجاء الإمام الغالب بمثل هذا الكلام الكبير ، وبمثل هذه الوصايا ، مِن جملتها قوله هذا الدي كثير ما تسمعونه :

يا كميل! مُرْ أَهلكَ بالمكارم . ويغدوا في قضاء حاجة مَنْ هو نائم ، فوالَّذي فلق الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسمة : ما مِنْ مخلوقٍ يودع قَلْباً سروراً إِلاَّ وخلقَ ٱلله مِنْ ذلكَ السُّرور لطفاً ، حتَّىٰ إِذا نزلت بالمحسن نازلة ، أو نابته نائِبة . . كان ذلكَ السُّرور أسرعَ إليها في الانحدار ، حتَّىٰ يطردَها كما تُطرَد الغريبة مِنَ الإِبل عن الحوض .

وأَخذ كثير مِنَ الشُّعراء ، ومِنْ أَهل البلاغة ومِنْ أَهل

الإعجاز ، كلام الإمام الغالب ، فأخذوه ففصلوه في شذرات كلامهم ، وأخذوه قطوف لماعة يظهر لمعانها في ذات الكلام الذي يتكلّم به ، فقالوا: إنّ الإمام أبن نباته ، خطيب سيف الدّولة ، وسيف الدّولة كان محظوظ ، كان جعل له خطيب يخطب له في جُمَعه وأعياده أبن نباته .

فكان أبنُ نباته مِنَ البلاغة بمكان ، وللكنَّهم قالوا: لمَا تتبَعوا كلامه . . وجدوه أكثره مأخوذ عن الإِمام الغالب علي بن أبي طالب رضي ٱلله عنه ورحمنا به .

وكان شاعره أبو الطَّيِّب المتنبِّي ، وَجَد له شاعرٌ مِنْ أَبرز النَّاس في الحكمة ، ووجد له خطيب مِنْ أَبرز النَّاس في الحكمة ، قالوا : ولمّا رأَى الإِمام علي \_رضي آلله عنه \_ أَنَّ النَّاس أَبتدأَت تتعثَّر أَلسنتهم . . خاف عليها أَنْ تذهب العربيَّة .

وذا الحين يمكن يكاد يكون أَنَّ العربيَّة ذهبت ؛ لأَنَّنا نسمع الخطيب يقول ، أَنا أُمس واليوم وأَنا أُسمع الرَّاديو يؤَبِّنون الملكَ الرَّاحل هاذا الملك فيصل بن عبد العزيز ، فسمعت واحد يرفع المجرور وواحد يجرُّ المرفوع .

والحاصل أنَّهم جاعلين للنَّحو وللعربيَّة لعبْ كاملْ ، عندهم بلاغة وعندهم معنىٰ ، وللكنّه كلُّه هلذا مأُخوذ مِنَ الصُّحف ومِنَ الرَّاديو وممّا شاكلها .

فالأَخذ الحقيقيُّ هو: أَنْ يكون الإِنسان يأْخذ مِنْ أَسرار بلاغة القرآن ، ومِنْ أَسرار بلاغة كلام العرب ؛ حتَّىٰ يكون بليغاً ، وحتًىٰ يكون هو معجز ، وحتًىٰ يكون هو قَؤول ، وحتَّىٰ يكون هو متكلِّم . لا يكون أكمه ولا يكون غير متكلِّم .

فالإمام الغالب سيّدنا علي - رضي ألله عنه وكرَّم وجهه - قال لأَبي الأَسود الذُّؤليّ لمّا سمع البنت تقول: ما أَحسنُ السّماءِ. قال: أنح النَّحو - عاده إلاَّ هاذا في أوّل الكلام - فكتب، وأعطاه الإمام جُملاً وقواعد ، فجاءَت الجملُ والقواعد هيّ إعراب لمَنْ لا يُعرِب وإدراك لمَن لا يُدرِك ، فأخذوها ودرسوها ووسّعوها فمشى النّاس فيها في سعة ، وأدركوا فيها الشّيء الكثير.

قال ٱلشَّيخ مُحَمَّد صالح رَيِّس (١):

النَّحو مِنْ خيرِ ما الطُّلاَّبُ قد طَلبوا لأَنَّه مِـنْ كـلامِ ٱلله مكتسَبُ إِلَىٰ آخِر الأَبيات الَّتي ذكرها ٱلشَّيخ .

قالوا: وكان الإمام على ـ رضي ألله تعالىٰ عنه ـ هو والحبيب صلّى ألله عليه وآله وسلّم ـ قالوا ـ كان يتأثّر غاية التّأثّر مِنَ البلاغة، كثير أنا ما ذكرت لكم مِنْ أبياته الّتي يهتز لها هو والحبيب صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم.

قالوا: لمّا كان في غزوة هَوازن وخرج مِنْ (مكَّة) بعد ما مضت عليه أيّام ؛ ليُقسِّم الغنائِم ـ قالوا ـ قُمْن إليه نسوة منهن ثلاث فقابَلْنَهُ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم، ولما قابَلْنَهُ النسوة وسلَّمن عليه. . أنشدته واحدة منهن ، قالت له :

<sup>(</sup>١) المتوفى بمكة المكرمة ٧جمادى الآخر سنة ١٢٤٠ .

أمننْ علينا رسولَ ٱلله في نفَر فإنَّكَ ٱلمرءُ نرجوهُ وندَّخِرُ هنذا شعر هنذا الشَّطر العجيب، وهنذا البيت الهائِل! هنذا شعر لمرأة:

أُمننْ علينا رسولَ ٱلله في نفر فإنَّكَ ٱلمرءُ نرجوهُ وندَّخرُ ما ندَّخر إلاَّ أنت ولا نرجو إلاَّ أنت :

أُمننُ علىٰ نُسوةٍ قد كنتَ تَرضَعُها إِذ فوكَ يملؤُهُ مِنْ ثديها الذُّررُ تأثَّر النَّبيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وقال : « مَنِ ٱلْقَوْمُ ؟ » قالوا : بنو سعد .

تأثّر الحبيب صلى ٱلله عليه وآله وسلّم ، وأستحالت الصّهباء، وأنحدرت دموع العَيْن منه ، وأستدعى بني سعد وجاءَت النّساءُ .

قالوا: وكان مِنْ شأنه أَنْ ما مسَّت يده يد آمرأة لا يملك رقَّها ، للكنَّ هلؤلاء لمّا شفن تأثّره. . آغتنمن الفرصة وكلُّ واحدة جاءَت وأخذت بيده ، وتقول له : أَنِيْ فلانة زوجة فلان . وهو قد عرفهنَّ ؛ لأَنَّه نشأ فيما بينهنَّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم .

وتقول له الأُخرىٰ: أَنِيْ فلانة بنت فلان ، وتقول له الأُخرى: أَنِيْ فلانة . قالوا: حتَّىٰ جاءَت في عدادهن أُخته هاذه الأُخرى: أَنِيْ فلانة . قالوا: حتَّىٰ جاءَت في عدادهن أُخته هاذه آسمها شيماء ، جاءَتْ وقالت له: إِنِّي شيماء بنت حليمة .

فتأَثَّر النَّبِيُّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم وعرفها وعانقها ، وأشتدَّ به زفرات صوت البكاء حتَّىٰ هدأ ، قال لها : « وَأَيْنَ حَلِيْمَةُ ؟ » قالت له : هي في الخِباءِ .

وهو يبكي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم ، قال لها : أَتجيبينها ؟ قالت : بيني وبينها مسافة .

قال لها: إلىٰ أين ؟

قالت : إلى (المدينة) آتيك بها . بسط لها النَّبي صلى آلله عليه وآله وسلَم رداءَه ، وجلست عليه وأجلسها عليه . فكانت هي سيّدة النِّساء وسيَّدة القوم كلِّهم ، لأَنَّها جلست على رداء مُحَمَّد صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم .

أَحسن البوصيري الكلام، لما ذكرنا لكم البلاغة، قال البوصيري فيه:

بَسطَ ٱلمصطفىٰ لَها مِنْ رداءً أَيُّ فضلٍ حواهُ ذاكَ الرِّداءُ فَعَدَّ فَصِلٍ حواهُ ذاكَ الرِّداءُ فَعَدَتُ فيهِ إِماءُ فَعَدَتْ فيهِ إِماءُ

ثمَّ أفرج عن القوم ، وقام خطيباً صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم ، وذكر لأصحابه أنَّ هلؤلاءِ فيهم بنو سعد ، وأنَّهم لهم حقوق عليه : « هَلْ تُطَيّبُونْ ؟ » فارتفعت الأصوات ، فقال لهم : « آرْجِعُوْا وَلْيَرْفَعْ إِلَيَّ عُرفاؤُكُم أَمْرَكُم » فرجعوا إلىٰ أماكنهم ، ورجع إليه العرفاءُ وقالوا له : قد طيّبنا يا رسول الله ، وقد طيّب القوم كلُّهم ، فأخذهم النَّبيُّ صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم .

ولمّا كان أكرمَ العرب على الإطلاق. . فداهم ، هم أرادوا أَنْ يعطوه ذلكَ كرامة له ، وللكنّه هو ما يرضى أَنْ تكون لأَحد يد عليه \_عليه الصّلاةُ والسّلام \_ إلاّ كانت يده هي العالية .

فأُعطاهم الفداءَ ووضعه في الغنائِم حتَّىٰ آقتسَموا فداءه القوم هـــــؤلاء . وسار بنو سعد مكرَّمين محترمين .

كلُّ هلذا مِنْ أَجِل أَنَّهِنَّ قَدِمِنَ عليه النَّسوة وأَخبرنه.

√قالوا: وكذلك لمّا كان سبب فتح (مكّة). و(مكّة) هذه لمّا فتحت \_ قالوا \_ كانت قريش كثيرة الأذى له عليه الصّلاة والسّلام، وللكنّه كان يعرف أنّ هـ ولاء كرام، وأنّ النّاس سيدخلون بدخولهم في الإسلام، وأنّ هـ وأنّ هـ ولاء اليهود لئام، وأنّهم سينفّرون النّاس عن الإسلام.

فه واله وسلّم في الهود حَكَم بقتلهم صلى الله عليه وآله وسلّم في القَصص الّتي تسمعونها وتقرؤُونها والّتي يذكرها المؤرّخون، ويذكرها القرآن، ذكر قصّة كاملة في قصّة بني قريظة كلّكم تقرؤُونها.

لمّا أَرادَ ٱلله له أَنْ يفتح ( مكَّة ) سار أَوَّلاً في غزوة ( الحديبيَّة ) وكانت سمّاها النَّبيُّ صلى ٱلله عليه وآله وسلَّم غزوة وعُدَّت مِنَ الغزوات وإِنْ لَم يغزو ؛ لأَنَّ غزواته ـ قالوا ـ سبع وعشرين .

قالوا: إنَّه ما غزا فيها ، للكنْ عارضه لفيف مِنْ قريش ، فيهم: سهيل ، وفيهم عقيل ، وفيهم أبو سفيان . فأرادوه أنْ يرجع ، فرضيَ النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم ، وكتبوا عليه شروط ، وطلبوا منه أنْ يتأخَّر عن العُمرة الَّتي أرادها إلىٰ العام القادم ، وكتبوا هاذه الشُّروط .

والشّروط كلّها في نظر أُصحاب النّبيّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم أُنّها مجحفة وأنّها غير عادلة ، ولـٰكنّه كان يرىٰ ما لا يرون .

يرى أَنَّ البلاد ستفتح ، وأَنَّ الغلَبة له ، وأَنَّ آلله مؤيِّده ، وأَنَّ آلله مؤيِّده ، وأَنَّ آلله عليه الصَّلاةُ وأَنَّ آلله ناصره ، وأَنَّ القوَّة قوَّتُه ، وأَنَّ قوَّته لا تُغلَب عليه الصَّلاةُ والسّلام . فرضيَ منهم بالأربعة الشُّروط المجحفة هاذه .

ورجع إلىٰ (المدينة) بعد القصَّة الطَّويلة. جاءُوا ناس مِنْ (مكَّة) مسلمين ، وكانوا قدِ آشترطوا عليهِ : إِذَا أَتَىٰ إِليكَ ناس مِنْ (مكَّة) وإِنْ كانوا مسلمين. أَنْ تردهم إِلينا ، وإِذَا جاءَ إِلينا ناس مِنَ (المدينة) مسلمين وغير مسلمين. لا نردهم .

قالوا له أُصحابه: يا رسول ٱلله ، مَنْ ذا الَّذي يخرج عن دِينك ويرجع مِنَ المدينة ؟

فجاءَ إليه ناس ، منهم أبو بصير ، وجاءُوا إلىٰ (المدينة) وقال لهم النّبيُّ : « لَنْ أَقْبَلَكُم » .

قالوا له: يا رسول ٱلله ، خرجنا مِنْ هـٰؤلاءِ الَّذين آذونا وسبُّونا وشتمونا!

قال : وإِنْ كان ، أَنا ما أَقبلكم لأَنِّي بيني وبينهم شرط ولن أَتَا خَر عن شرطي ، سيجعل ٱلله لكم فَرَجاً .

فجلسوا على مفرق الطَّريق ، كلَّما جاءَهم حمول لقريش . . أَخذوه وجاءُوا أَوَّلا ، وخرجوا خلفهم ثلاثة نفر مِنْ قريش جاءُوا إلىٰ (المدينة) يستردُّوهم مِنَ النَّبِيِّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم، فلمّا أُخذوهم. . قَتَل منهم أَبو بصير آثنين وهرب الثّالث ، فجلس أَبو بصير ورفقاؤه في مفرقِ الطَّريق ، وكلَّما مرَّت قافلة لقريش . . أُخذوها حتَّىٰ ضاقت صدور قريش بهم ، فقالوا : يا فحمَد ، الشَّرط هاذا ألغه . فألغاه النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم تيامنا مع قريش .

ثمَّ جاءَ الخزاعيُّون هـاؤلاءِ ، وكان بينهم وبين رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسلَّم عهد أنَّه لا يضرِبُهم أحد إِلاَّ وقام معهم النَّبي ، ولا يضرب قريشْ أحد إِلاَّ وقام معهم بنو بكر .

جاءُوا هاؤلاءِ الخزاعيّون وبينهم وبين النّبيّ عهد منه ، لمّا وصلوا معتمرين إلى (مكّة المكرّمة) أتخنتهم قريش ضربا وقتلاً وإيذاءً ، فأرسلوا واحد منهم آسمه عمرو بن سالم الخزاعيّ ، جاء إلى (المدينة) ليلاً وبات بالمسجد النّبوي ، وأصبح حتّى سلّم النّبي صلى آلله عليه وآله وسلّم مِنْ صلاة وأصبح حتّى سلّم النّبي عمرو بن سالم الخزاعي هاذا وأنشد الفجر ، ولمّا سلّم . . قام عمرو بن سالم الخزاعي هاذا وأنشد هاذه الأسات :

اللَّهُ مَّ إِنِّي نَاشَدٌ مُحَمَّداً حِلْفَ أَبِينَا وأَبِيهَ الأَتلَدا إِنَّ قريشاً أَخلفوكَ ٱلموعدا ونبذوا ميثاقَكَ المؤكَدا وقتلونا رُكَعاً وسجَّدا

أَهْتَزَّ النَّبِي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم . وكما قلنا لكم : إنَّ

البلاغة والشّعر يؤَثّر علىٰ كلِّ عربي سابقاً ، والآن أَصبح كلُّ عربي ما يعرف مِن البلاغة حتَّى يتأثّر .

تأَثَّر النَّبِيُّ صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم وقال: « مَنِ ٱلْقَائِلِ؟ » قالوا: عمرو بن سالم الخزاعي . أدركَ النَّبي وعرف الكلام ، فقال له: « نُصِرْتَ يَا عَمْرُو ، نصرت يا عمرو ، نصرت يا عمرو » . يا عمرو » .

وسار بجيوشه الكبيرة الطّويلة العريضة حتّىٰ دخل بها (مكّة) في يوم الفتح، وفتح ألله له (مكّة) وأقام في (مكّة) ثلاثة أيّام، وفي اليوم الرّابع أستدعىٰ قريش وقال لهم: «أَحْضِرُوْا لِي قُريشْ » هولاءِ الّذين أرادوا قتله! والّذين طردوه، والّذين خنقوه، والّذين وضعوا السّلا عليه، والّذين رموه بالحجارة حتّىٰ أذلقوه، واللّذين باتوا يرصدونه تحت الدّار ليقتلوه، عملوا معه كلّ إساءة! أستدعاهم النّبي صلىٰ ألله عليه وآله وسلّم، ولمّا حضروا \_ قال أبن سعد في «طبقاته » موجودة «الطّبقات » ذا الحين \_ قال أبن سعد في «طبقاته » نا قريش كلُّ واحد منهم الحين \_ قال أبن سعد في «طبقاته » : إنَّ قريشُ كلُّ واحد منهم الكلاب والسّباع، خذوني وآدفنوني .

قال: جَمَعهم في صحن البيت الحرام، وقام وأَخذ بعضد باب الكعبة، وقال: « يَا مَعشَرَ قُرَيْشٍ ، مَا تَرَوْنِي فَاعِلٌ بِكُم؟ » قالوا له: إِنْ تُعذّب. فقد و الله و أَسأنا، وإِنْ تغفرْ. فخيرٌ ، أَخْ كريمٌ ، و أَبنٌ كريمٌ ، كان مِنْ قوله صلىٰ الله عليه و آله و سلّم أَنْ

قال: « لاَ أَقُوْلُ لَكُم إِلاَّ كَمَا قَالَ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ: ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم﴾ إذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ ٱلطَّلَقَاءُ ».

هنذا الكلام الكبير ، وهنذه المنقبة العظيمة ، وهنذا الشَّرف الزَّاخر . هنؤلاءِ اللَّذين آذوه كان يعاملهم صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم بمثل هنذه المعاملة .

وللكنَّه كان مع الحِلم ، وكان مع الكرم ، وكان مع المقدرة . . كان يعرف صلى ألله عليه وآله وسلَّم عقول النّاس .

ذا الحين جاءَ النّاس ، وقالوا لنا : أُصبح النّاس يَعلمون عِلْم النَّفْس . شُفُوا هـٰذا العِلْم الّذي يُدرِك به الإِنسان مِنْ صفحات الوجوه ، إنَّ الوجوه طلاسم ، يدركُ الإِنسان منها كلّ شيء .

لمّا أَطلقهم النّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم. . كلّهم جاءُوا وأسلَموا ، وما دعاهم إلىٰ الإسلام ، للكنّه كان حكيم ، وكان ذو عِلْم يعرف الأمور ويعرف البصائر حقّها ، ومتبصّر بالعواقب كلّها عليه الصّلاةُ والسّلام .

فلمّا أُسلمت قريش. . دخل النّاس في دِين ٱلله أَفواجاً . وكانَ عليه الصَّلاةُ والسّلام عَفا وسامحهم كلّهم ، إِلاَّ هـٰؤلاءِ الّذين تسمعون بهم أَنَّهم مَنْ ذَكر لنا ترجمتَهم سالم البار ومُحَمَّد الشّاطرى .

ذا الحين عكرمة بن أبي جهل كان ممَّنْ أمر النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم بقتله ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة ، وكعب بن

زهير الَّذي تسمعون به، ومجير أم هاني ، هاذا الَّذي قالت أُم هاني : زعم ابن أبي ـ يا رسول ٱلله ـ أَنَّه قاتلٌ فلانُ ، يعني آبن هبيرة .

وعدَّد منهم - قالوا - أَحد عشر أَو ثلاثة عشر نفر . وبقيَّة الناس كلَهم الَّذين أَساءُوا إِلىٰ رسول آلله صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم أَعلن أَنَّه عَفا وتاب عنهم عليه الصَّلاة والسّلام .

وهنؤلاءِ الَّذين أَمر بقتلهم - قالوا - ورد بعض منهم وجاءُوا إلىٰ ( المدينة ) مستسلمين ، فقبلَهم عليه الصَّلاةُ والسّلام .

عكرمة ذا الحين ذكر لنا قصَّتَه ، سالم البارُ ، وكعب بن زهير قصَّته مشهورة : أنَّه جاء إلى عند أبوه زهير بعد ما مرَّت عليه ثلاثة أشهُر وهو يرتاد الجبال ؛ لأنَّه ما حصَّل له مكان ، جاء .

قال له أَبوه : تعبت ، وإلىٰ أَين تريد ؟ الجبال ، والأَرض ، والبراري ، والسَّماء ، والماء . كلُّها مع مُحَمَّد عليه الصَّلاةُ والبراري ، عادكَ بغيت فين ؟ معاد لكَ مكان قَطَّ أَبداً ، ما يصلح لكَ إلاَّ أَنْ ترجع إليه وتُسلِم .

جاءَ إِلَىٰ ( المدينة المنوَّرة ) وصلَّىٰ الفجر ، وسلَّم علىٰ النَّبي صلىٰ ٱلله عليٰ وسلَّم .

لمَّا سلَّم النَّبي مِنْ صلاة الفجر.. قال له: يا رسول الله، إِذَا أَتَاكُ كعب تائِباً ومستسلماً.. أتقبلهُ ؟ قال له: « نَعَمْ ».

شفوا كيف هاذا الحِلْم.

قال له : أنا كعب بن زهير . أُخذ بيده وقال :

أَشهد أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ آلله، وأَنَّكَ رسول آلله. وأَنشد له القصيدة: بانت سعادُ فقَلْبي آليومَ مَتْبولُ مُتيَّمٌ إِثْرَها لَم يُفد مكبولُ وما سعادُ غَداة البَيْن... إلىٰ أَنْ قال:

أُنْبِئْتُ أَنَّ رسولَ ٱلله أُوعدني مَهْلاً هداكَ الَّذي أَعطاكَ نافلةَ الـ لا تأْخُذَنِّي بأَقوال الوُشاةِ ولَم كلُّ ٱبنِ أُنثىٰ وإِنْ طالَتْ سلامتُهُ إنَّ الرسول لَسيفٌ يُستضاءُ بهِ

والعفو عند رسول الله مقبول قراب فيها مواعيظ وتفصيل أذنب وإن كثرت في الاقاويل يوما على آلة حدباء محمول مهند من سيوف الله مسلول

إِلَىٰ آخِرِ القصيدة هاذه ٱلتذَّ بها النَّبيُّ وقبلَها منه وأعطاه بُردتَهُ ، ففاز بالخيرين .

فاز بتوبة النُّبي وقَبول النَّبي له ، ودخوله في الإسلام .

وفاز بالبُردة العظيمة الَّتي أَخذها الملوكُ منه بعد ما تعبت النَّاس في طلبها وفي شرائِها منه .

المقصود مِنَ الكلام الَّذي سقناه بمناسبة المولد هـندا: البلاغة وسرُّ القول.

والبلاغة هنذه ، أنا كما ذكرت لكم ، أنَّ النَّاس في الوقت الحاضر مَنْ كان عنده شيء مِنْ سلاسة القول أو حُسْن التَّعبير ما كان عنده شيء مِنَ النَّحو ، وما كان عنده شيء مِنَ البيان ، وما كان عنده شيء مِنَ البيان ، وما كان عنده شيء ممّا يمتاز به الإنسان ، يعرف كيف يضع وما كان عنده شيء ممّا يمتاز به الإنسان ، يعرف كيف يضع الكلام لأيِّ محل مناسب ، والعرب كانوا يقولون ويمثّلون

بقولهم: كَانَ يَعرِفْ مِنْ أَينَ تؤخَّذُ الكَتِف أَو مِنْ أَين تؤكُّلُ ٱلكَتِف.

ذكرت لكم أُنَّ لي يومين وأنا أسمع النّاس هاؤلاء يتكلَّمون عن الملك الرّاحل فيصل بن عبد العزيز ، وحُقَّ لهم أَنْ يتكلَّموا عنه ، ولو سنينَ طويلة ، وللكنْ! مِنْ شأن النّاس \_ قالوا \_ خصلتان موجودة في طبيعة البشر : أَنَّهم يُعظَّمون الإنسان ما دام حياً ، فإذا مات . . أُخذوا معه أُسبوع أَو أُسبوعين ثمَّ نسُوه ، أنتهى أمره كلُّه أَمداً .

قالوا: لنكنَّ العالِم هنذا مهما كان يبقىٰ عظيم ، وغير العالِم مهما عمل لا يبقى له ذكر .

علىٰ أَنَّهم ميَّزوا فيما بين السُّلطان العادل والإِمام العادل ، والإِمام العالم :

فأكثريَّة العلماء - عن بكرة أبيهم - يقولون : إنَّ الإِمامَ العالِم أَفضل مِنَ الإِمامِ العادل والسُّلطان العادل ، ويتأسَّون بقوله تعالىٰ : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ الأكثريَّة علىٰ أَنَّ العالىٰ : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ الأكثريَّة علىٰ أَنَّ أُولو الأَمر هم العلماء ؛ لأَنَّ الملوك - قالوا - يأتونَ ويأخذون ، أولي العلماء ، ويستندون إلىٰ العلماء ، ويستمدُّونَ مِنَ العلماء .

ويستندون كذلكَ إِلَىٰ الحديث الوارد عنه عليه الصَّلاةُ والسّلام، قال: « يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً ». قالوا: هاذا بالنِّسبة للعبادة، لا بالنِّسبة للعِلْم ؛ لأَنَّ أَفضليَّة

العِلْم \_ قالوا \_ هي أفضل الخلافة عن رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسلَّم ؛ لأنَّ مَنْ حمل العِلْم . . فقد حمل الخلافة بين جنبيه عن رسول الله صلى ألله عليه وآله وسلَّم ، وخلافته أفضل الأشياء وأعظم الأشياء ، لماذا ؟ لأنَّ ما المقصود مِنَ التَّفاضل ؟ المناسبة ما تقتضي التفاضل فيما بين العالِم وفيما بين الملوك هـنولاء .

المَلِك هـٰذا مزاياه ما خفيت علىٰ أَحد قطَ أَبدا ، أعظم مزاياه : تمسُّكه بقانون الإسلام في أَمره وفي بلده كلَّه .

ثمَّ مع هاذا أنَّه يحمل بين طيّات جنبيه نيَّات صالحة في تألَّف الإسلام ، وفي إِرجاع أهل الإسلام إلىٰ الإسلام ، وفي تآزرهم ، وفي كونهم يداً واحدة ، ليكونوا كلُّهم تضمُّهم راية مُحَمَّد بن عبدِ ٱلله صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم حتَّىٰ لا يستوردون مبادى عبدِ ألله عليه وأله وسلَّم حتَّىٰ لا يستوردون مبادى شرقيَّة ولا يستوردون مبادى غربيَّة .

هلذا كان هدفه الَّذي عرفوه النَّاس به ، وكان يسعىٰ لهلذا الهدف ، وإنْ شاءَ ٱلله الهدف ماشي ، والسَّير في الطَّريق كما قال أَخوه الملك الجديد .

لكن موضوع الكلام الخطباء الَّذين سمعت أَنا كثيرٌ منهم وسمعتوهم .

المولىٰ سبحانه وتعالىٰ حكىٰ لنا عن أبيكم إِبراهيم (١) ؛ لأَنَّ الثَّناءَ ـ قالوا ـ مِنْ جلائِل الإِيمان .

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ .

الثَّناء يربو به الإيمان في قلب العبد المؤْمن ويزيد به الإيمان . والثَّناء ، قالوا : مِنَ الأَعمال الَّتي تعطي للإِنسان صلاحية لأَنْ يكون ينتهج فرصة العمل الصالح للثَّناء .

وفيما بعد حكىٰ ألله لنا سبحانه وتعالىٰ \_ كما ذكرت لكم \_ حكاية إبراهيم ، وهي في غاية البلاغة ، قالها أُبوكم إِبراهيم ، وحكاها لكم ربُّكم في كلامه .

قال سيّدنا إِبراهيم عليه السّلام: ﴿ وَالجّعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي آلَاَخِرِينَ ﴾ هاذه الدَّعوة جَمعت ما لم يجمعه غيرها ، وكانت في غاية الإيجاز ، وكانت في غاية الثّناء وكانت في غاية المعرفة بما كان عليه إِبراهيم .

والنّاس ذا الحين ـ كما ذكرتُ ـ يطيلون ويُعرِبون ويتشدَّقون ، ويقولون ويتشدَّقون ، ويقولون ويعملون ، ويمدُّ الواحديده ، ويحرِّك رأسه ، ويرفع رجله ، ويقعد ويقوم وهو في غير طريق البلاغة .

أُمّا ما سمعتوه كلُّكم عن الملك هاذا. . فالَّذي أحسبه أَنا بالنِّسبة لِما سمعناه عنه أَنَّه قليل في حقَّه . ثمَّ إنَّه جعل البلاد مهد الإسلام .

ذا الحين نحن منكوبون ، نحن متغربون ، الأكثريَّة مننا ـ غير المتقدِّمين هـٰؤلاءِ الَّذين جاؤُوا كلُّهم مسترزقين في هـٰذه البلاد ـ جئنا منكوبين فكانت البلاد مفتوحة لنا بأيسر ما يكون .

وأَنا زرت كثير مِنَ البلدان ، في الرِّحلة هـٰـذه طفت ( جاوه ).

ف (جاوه) هناك كلُّ مَنْ دخل عندهم وجاب لهم جواز من عينة الجواز هنذا حقَّنا الَّذي نحن نحمله هنذا. . يخشون أنَّه شيوعي ، يراقبونه ، ويخلُّون النّاس يسألون عنه ويبحثون ، والكاذب يكذب ، والصَّادق يصدق ، ومِنْ وراه أَحكام ، ومنْ وراه أَخبار .

ثمَّ إنَّ الدُّخول إِليها بالنِّسبة لهاذا الجواز أَصبح مِنَ الصَّعوبة بمكان . بينما ( جاوه ) معترفة بالبلاد حقَّنا ، للكنُ هاذه البلاد غير معترفة .

ثمَّ هاذا الملك فاتح الباب ؛ لأنَّه يعرف أَنَّ هاؤلاءِ مسلمين لا صدر لهم إلاَّ الله ، ولا مفرَّ لهم إلاَّ إلى الله ، ولا ملجاً ولا مرجع لهم إلاَّ الله ، ففتح البلاد ، وفتح لهم الطَّريق إليها ، وغضَّ الطرف عن مَنْ كان لَم تكن عنده إقامة ، ومَنْ كانت عنده إقامة . هم ما يخفي عليهم شيء ؛ لأَنَّ السّائِس هاذا ـ أي الحاكم \_ يدركُ الأَمر كلّه ، ما هو ما يدرك!!

ذا الحين هم يعرفون النّاس واحد واحد واحد في البلاد، ويعرفون عن أخلاقهم، ويعرفون عن سِيَرهم، ويعرفون عن أعمالهم، ويعرفون المطرود، ويعرفون الفارَّ، ويعرفون المسترزق، ما شيء خافي عليهم قَطَّ.

للكنّهم مع هلذه المعرفة تركوا النّاس وكأنّهم في بلادهم الّتي ولدوا فيها ، مطمئنين آمنين ، يعمل العامل ويمشي الآخر وكأنّما هو يمشي في طمأنينة ، وفي بلاده ؛ فقد رفع بها رأس مسلم ،

رفع بها رأس فارَ ، رفع بها رأس متغرب ، رفع بها رأس مطرود ، رفع بها رأس شارد .

ثمَّ مِنْ وراء هاذا أَنَّ الرَّعيَّة حقّه مدَّ لهم جناح الرّفاهيَّة والمال ، وتركهم يعيشون في بحبوحة مِنَ العيش ، مطمئِنين وَادعين هانئِين .

ثمَّ إنَّه لا يحكم في هاذه البلاد إلاَّ الإِسلام ، ما فيها قانون مستورد مِنْ هاذا قَطَ أَبداً .

عندهم غاية ما هناكَ أَنَها مثلاً تختلف ببعض المبادي ما بين بلاد وبلاد ، آختلاف المذهب فقط .

ومِنْ هـٰذه البلاد كانت الهجرة ، وإليها كانت الهجرة ، وإليه كان الرُّجوع في هـٰذا الزَّمان .

نرجو آلله سبحانه وتعالىٰ أَنْ يحقِّق الأُمنيات ؛ بأَنْ يكون هـندا الخلَف الموجود خير خلَف لخير سلَف ، وأَنْ يزيد عليه فيما كان يعمله مِنْ أعمال صالحات ، وأَنْ يبلِّغه كلَّ الأُمنيات الَّتي كان يصبو إليها الملِكُ الرّاحل ، ويجعلَها إِنْ شاءَ ٱلله تأتيه مذلَّلة ، ويجعل له وزارة وبطانة تكون صالحة له ـ إِنْ شاءَ ٱلله ـ حتَّىٰ ينتفع المسلمون وينتفع الإسلام به .

رجعنا إلىٰ البلاغة .

البلاغة هاذه \_ كما ذكرتُ لكم \_ سرُّ القرآن ومعجزة القرآن ، القرآن معجزته البلاغة .

جاءَت قريش وأرادت أنْ تقول شيء مِنَ الآيات تحاكي هذه الآيات ، فعجزت ، ثُمَّ نبَّه القرآن فقال : ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مَثلِهِ . ﴾ ثمَّ نبَّه قائِلاً : ﴿ فَأَتُواْ لِسُورَةٍ مِن مَثلِهِ . ﴾ ثمَّ نبَّه قائِلاً : ﴿ فَأَتُوا لِلقرآن وأذعنوا لكرمه ، وأذعنوا لقوله عليه الصَّلاةُ والسَلام .

وكما ذكرت لكم دخل النَّاس في دِين آلله أَفواجا ، ثمّ كانوا حريصين علىٰ هاذه البلاغة وعلىٰ سرّها ، وعلىٰ العروبة حتىٰ يبقىٰ العربي عربي ، وحتّىٰ تبقىٰ اللّسان منطلقة ، وحتّىٰ تبقىٰ اللّسان ذلقة ؛ لأنّ هاذه العربيّة - قالوا - أَفضل ما يكون ، وأشرف ما يكون ، وأعلىٰ ما يكون .

ومِنْ سرِّها : أَنْ كان الرَّسول عربي ، وأَنْ كان القرآن باللِّسان العربي . فكلُّها جاءت أوصاف فوق أوصاف .

يتمنّىٰ الأعاجم أن يكونوا عرب فلم يكونوا ، وللكنّهم برزوا في العِلْم ، وبرزوا فيما كان فيه العرب ، وفيما كانت فيه العروبة .

أَكثر مَنْ نفعَ الإِسلام وخدَمَ الإِسلام إنَّما هم الأَعاجم: الإِمام البخاريُّ هاذا عجمي ، الإِمام مسلم عجميٌ .

أَكثر الأئِمَّة هـٰؤُلاءِ مِنْ ( بخارىٰ ) ومِنْ ( سمرقند ) ومِنْ وراءِ النَّهر ، وممّا علمٰ, شاكلته .

وإنَّما يا إِخواني أَنا أُحِبُّكم كلُّ واحد منكم لا يكتفي بالمطالعة في الجرائدِ هاذه ، وإذا قدرتوا أَنْ

تجعلوا لكم \_ أنا إِلاَّ أَتمنَّىٰ أَنْ تكون لكم \_ ليلة مِنَ اللَّيالي الَّتي تدرس في هنذه القاعة ، يقرأ لكم فيها الشَّاطري \_ وسقّاف عنده نصيب وافي ، بارك ألله في سقّاف \_ يقرؤُون لكم شيءٌ تأخذون به فكرة عن البلاغة حتَّىٰ تقوَّم الألسنة .

هاذه القراءة الَّتي باتقرؤُونها خذوا لكم ثلاثة أَسابيع في الفقه ، وليلة تجعلونها لكم في أُسرار العربيَّة ، حتَّىٰ يكون الواحد عنده منطلق مِنَ العربيَّة ، يقدر يتكلَّم ، ويقدر يفهم .

ذا الحين الواحد يكون أبكم ، ما يعرف يتكلَّم ، وبديهي ما يعرف يتكلَّم ، وبديهي ما يعرف يتكلَّم ، وإِنْ تكلَّم . جاب المرفوع ردَّه في أسفل ، والأسفل ردَّه أعلىٰ ، وخبط لنا الطُول والعرض ، ثمَّ إنَّه ما يميِّز بين أسرار العربيَّة ، وبين ما كان دخيل علىٰ العربيَّة .

ذا الحين جاءَت كلمات دخيلة على العربيَّة مِنَ الأَلفاظ الَّتي أَسمعها أَنا مِنْ كثير مِنَ النَّاس ، ينطقون بها ، مثل هاذه : ( الأَزمَّةُ ) كثير من النَّاس إِذا جاءَ قال : ( أَيام الأَزمَة ) .

و ( أكفه ) بدل الكفو .

والأزمّة معناها: اللِّجام، وجمعها: زمام.

وأُمَّا الأَزْمَة هي : الشَّدة .

وهاذا سببه أنَّكم تسمعون ناس يتكلَّمون في الجرائِد عِيْنَتْهم ، وإلاَّ يسمعون مِنَ الرّاديو عِيْنَتْهم ، وأهل الرّاديوات علىٰ هاذا الأُسلوب .

والَّذين قبلكم كانوا فحول الكلام ، لا تعتقدون فقط أَنَّ شيوخنا أُولياء فقط ، يصلُّون فقط! والصَّلاة إِلاَّ إِضافة إِلىٰ ما كان معهم مِنْ سعة .

أَنا باجيب لكم حكاية كانوا يحكونها لابن شهاب جد الشَّاطري (١) ، الشَّاعر هـندا المعروف :

تسمعون أنتم بالماء القلّتين أنّها خمس مئة رطل بالبغدادي ، يعبّرون بها ذا الحين ويمثّلونها العلماء ، ذا الحين عندنا يقولون : إذا أحد يريد أنْ يعرفها بالمربوع ، وإلا بالمثلّث ، وإلا بالمدروج - يعني في جابية مربوعة أو مثلّثة - ذراع وربع طول ، وذراع وربع عرض ، وذراع وربع عمق .

هاذا هو الذي يقرّرون ، فجاء أبن شهاب \_ آنظروا أنتم كيف المتوسّعين في العِلْم \_ جاء ابن شهاب ، وقال : أنا ما أسأل عن هاذا ، أنتم آختصرتم الوزن ، وقلتم : هاذا يكفي عن الوزن . لاكن! الماء يختلف ثقلاً ويختلف خفّة \_ عرفتم ذا الحين ؟ \_ فكثير مِنَ المياه إذا كانت خفيفة . . فالجابية \_ الّتي هي على ذراع وربع طول وذراع وربع عمق ما يجيء خمس مئة طول وذراع وربع عمق ما يجيء خمس مئة رطل . وبعض الجوابي بايكون الذراع والرّبع بايكتفي مئة بأربع مئة رطل لثقل الماء .

ونظم سؤَالاً ، وأرسل السُّؤَال ، يمكن الشَّاطري ـ يحفظه ؟ أَنا باجيب لكم أُوَّله :

<sup>(</sup>۱) العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب (۱۲٦۲\_۱۳۶۱هـ).

السُّوَّ ال هنذا يقول:

إِلَىٰ عَلَمَاءِ الدِّينِ فِي البَّرِّ وٱلبَّحْرِ سُؤَال ولو لا ألعجز ما خُطَّ رسمُهُ مِنَ ٱلحضرميَّ أبن الشهاب أبي بكر إِذَا بلع ٱلماء قلتي هَجَر فليس يحمل الخَبَثَ المُزْرِيّ وأَطبقَ أَتباعُ آبن إدريسَ بعدَهُ بأنَّهما محفوظي ٱلقَدْرِ وٱلحَزْر

مِنَ الشَّافعيِّينَ الجهابذةِ ٱلغُرِّ

يعني : قدرها وحزرها خمس مئة رطل .

وبعد ذَكَرَ الخفَّة ، فقال : بماذا تعرف الخفَّة ؟

ثمَّ وجَّه كلامَهُ لِلعم مُحَمَّد بن أَحمد الشَّاطري قائِلاً له : علىٰ بالكَ السُّوَ ال هــٰذا ؟

فأجابه: نعم في بالي!

ثمَّ قال \_ حفظه آلله \_ مشيراً إِلى هذا السُّوَّال فقال : وعالَجوه العلماء في شتَّىٰ الوجوه ، وأُجابه واحد مِنَ ( اليَمن ) ٱسمه ٱلسَّيِّد داوود حجر مِنْ بحره وقافيته، وكان جوابه شافى ؛ لأَنَّ ( اليَمن ) فيها علماء ، وكثير مِنَ العلماءِ عجزوا عنه ، وذا الحين حتَّىٰ أَنتم تقرِّرون الماءَ بالقلِّتين ، وللكنَّ المشكلة هاذه تأخذ بكم! حد عنده جواب لها هانده ؟ وكيف الطَّريقة ، وكيف معرفةُ ثقل الماء وخفَّة الماء ؟

جابوا طريقة لخفَّة الماء ، قال لكم سالم البار :

القطن يضعونه في الماء ، ثمَّ يأْخذونه ويبقىٰ حتَّىٰ يجفُّ منه الماء ، فإذا جفَّ. . يوزنون القطن مِنَ الجابية هـٰذه والقطن مِنَ الجابية الأُخرى باتعتبار الماءِ الخفيف والماءِ الثَّقيل ، فيْعرَف التَّقل ويُعرَف الخِف الخِف به ؛ لأَجْل يعرف الإنسان أَنَّ القلَتين علىٰ هاذا التَّرتيب ؛ أي : بذراع وربع عمق ، وذراع وربع عرض ، وذراع وربع طول غير مضبوطتين .

وبعد هاذا القدر مِنْ كلامه \_ حفظه ألله \_ أعترض بعض الحاضرين بأَنَّ هاذه الطَّريقة \_ أَي وضع القطن في الماء ثمَّ تجفيفه ، ثمَّ وزنه \_ هاذه طريقة متعبة ، وما دام فيه وزن فيوزن الماء مباشرة ، وبالوزن في الحال نعرف الثَّقيل مِنَ الخفيف حالاً .

وطال الأَخذ والرَّد ، وآنتهيٰ بأَنْ أَخبرهم العمّ مُحَمَّد الشَّاطري أَنَّ الفرقَ نسبيٌّ فقط ، ما يصل إِلىٰ درجة تؤثَّر .

ورُتِّبت الفاتحة وأنتهت الجلسة .

\* \* \*

كلام نفيس عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم الكثيرة مثل الغزالي والنووي وغيرهم وقصة زين العابدين العيدروس

وتكلّم سيّدي ـ حفظه ألله ـ بهنذه الكلمة القيّمة في الرّوحة الّتي تعقد بمنزل الآخ طلم بن لمحمّد بن طلم . وذلك مساء الجمعة الرّابع عشرَ من شهر ربيع الذّني من عام ( ١٣٩٥هـ ) الموافق الخامس والعشرين مِنْ أبريل ( ١٩٧٥م ) .

وقد أبندنت الجلسة كالعادة بقراءة في الفقه، ثمَّ أنشد بارجاء قصيدة للحبيب علي بن مُحمّد الحبشي .

## قال حفظه آلله:

الَّذي أُصيب به النَّاس في هاذه العصور الأُخيرة هو أُمر واحد ، ذلكَ الأَمر سوف تأخذونه مِنْ كلام الحبيب علي في القصيدة الَّتي سمعتوها ، والَّتي أنشدها لكم بارجاء لما قال :

ما تسير السُّفن إِلاَّ بقوَّة شراعي .

كانوا العلماء يقرِّرون أَنَّ الهمَّة رائِدة التَّوفيق ، ويقرِّرون أَنَّ الهمَّة بريد البشارة ، فإذا عزم الإنسان على أَمر مِنَ الأُمور - مهما كان الأَمر - إذا جدَّ فيه . . لانت له شدائِده ، وهانت صعابه ، وأدركه الله بمعونة مِنْ عنده ، وبتوفيق وبتأييد وبتسديد ، فتذلّلت له الشِّداد ، وسار ، وتيسَّر له الأَمر هاذا .

 ترى الإنسان يعرف حقيقة إنسانيَّته ، وأَنَّ آلله سبحانه وتعالىٰ جعل فيه شيء ما أعطاه غيره مِنَ المخلوقات .

جعل فيه قوَّة الإدراك ، وجعل فيه قوَّة الحاسَّة ، وجعل فيه كذلك قوَّة العِظام العصبيَّة القويَّة الَّتي تنود لها الجبال ، وتهتزُّ لها الشَّوامخ .

هلذه أُصبحت ضعيفة ، وهلذه - قالوا - إِذا صدق الإِنسان فيها. . ساعده آلله بالتَّوفيق ، كما ذكرنا .

والتَّوفيق هـندا ـ قالوا ـ يعمل الإنسان ما يريد معه ، فتتذلَّل له الصِّعاب ، كما يقول المتأخِّرون : يأْتي بالمُحال . وما شيء بالمحال في أمر الدُّنيا قَطَّ أَبداً .

علىٰ الإنسان أَنْ يجد ، وعلىٰ الإنسان أَنْ يصدق في كلّ شيء . فإذا أقبل علىٰ الله وصدق مع الله سبحانه وتعالىٰ ، وَاتَاهُ الله بأسباب مِنْ عنده . أعانه فيها علىٰ العبادة وذلّلها له ، وإلا . فإنّكم تسمعون كثير مِنَ الشُّيوخ هاؤلاءِ الّذين يقومون اللّيل كلّه ، وفيه ناس يقومون ثلث اللّيل ، وفيه ناس يقومون أقل ، وفيه ناس يقومون أكثر . نصف اللّيل ، وفيه ناس يقومون أقل ، وفيه ناس يقومون أكثر .

وأكثريَّة النَّاس يصعب عليهم القيام مِنَ النَّوم ؛ لأَنَّ الإِنسانَ يشعر باسترخاء ، ويرى أَنَّ الاسترخاء إِذا قام فيه مع الفجر . . ربَّما \_ يقول \_ بايصبح ضارب عندي \_ أي : وجع بالرّأس \_ بأصبح مرهق ، معاد باقدر أتحرَّك قَطّ أبداً .

هنده كأنها وساوس وتخيَّلات لا أقل ولا أكثر، وإلاَّ. فالقائِمون هذ لاء في ثلث اللَّيل، ونصف اللَّيل ومَنْ كان على فالقائِمون هذ لاء في ثلث اللَّيل، ونصف اللَّيل ومَنْ كان على شاكلتِهم، وما ذكرهم القرآن فيه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثَلُثَى اللَّيْ وَلَا يَن مَعْكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيل وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَلَّن تُعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْ رُبُنُهُ وَطَآيِفَةٌ مِنَ اللَّذِينَ مَعْكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيل وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَلَن تَعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْ رُبُ إِلَىٰ أَن قال: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْ فَهُ .

فالشَّاهد: أنَّ الإِنسان يقدر علىٰ شيء بهمَّته وبمساعدة مولاه، ومثله العزائِم الجبّارة المهيلة هاذه.

وتذليل الصّعاب سَواء ، إِنْ كان في أمر دنيا أَو كان في أَمر أُخروي .

فإذا نظرنا ذا الحين نحن إلى أنفسنا مِنْ جهة ما نُكِبنا به ، ومِنْ جهة ما نُكِبنا به ، ومِنْ جهة ما أُصِبنا به ، كلُّ واحد يصدِّق نَفْسه لعاد يصدق نحن ؛ لأَنَّ كلَّ واحد ما يريد أَنْ يتكلِّم .

لو قيل له : هل بكيت لله سبحانه وتعالى فيما أصاب بلادك ليلة مِنَ اللَّيالي . بايقول : لا! بينما هو يتذمَّر ، للكنَّ الهمَّة الصّادقة ما هي موجودة .

هل تأثّرت ليلة مِنَ اللَّيالي أَو في يوم مِنَ الأَيّام بدعاء حول الملتزم، أَو حول البيت الحرام، أَو حول قبر الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم \_ أَو ما شاكل ذلكَ \_ حتَّىٰ خارت قوائمك في تلكَ اللَّحظة أكثر ؟ النّاس بايقولون: لا! إلاَّ مَنْ عصم الله ، وقليل ما هم ؛ ذلكَ أَنَّ الهمَّة الَّتِي أُعطيها الإنسان علاوة علىٰ إنسانيَّته ، ليكون روحانياً ،

وليكون قويًا ، وليكونَ مَلِكاً ، وليكونَ شديداً ، وليكون ذا نفوذ ، وليكون ذا إمرة ، وليكونَ ذا هيبة وسلطان قوي . . هـنـده هو أضاعها وأطاح بها بنَفْسه ، ما أحد ضيّعها عليه .

كان الشَّيوخ المتقدِّمون يذكرون حكاية \_ مهما كانت الحكاية وللكنْ مقبول كلُّ ما يجيء مِنَ الشُّيوخ \_ فقالوا \_ : إنَّ فيه واحد مِنَ الدُّراويش الفقراءِ الضعاف وقع نظره علىٰ بنت ملك مِنَ الدَّراويش الفقراءِ الضعاف وقال : أنا باخطبها هاذه .

فضحكَ النّاس عليه ، وقالوا : ما يتأتّىٰ أَنَك تخطبها ، درويش يتزوَّج علىٰ بنت ملك! وأين القصر الَّذي لها ؟ وأين الأُبّهة ، وأين الأَبْهة ، وأين الأَثاث ، وأين المظهر ، وأين الثّياب ، وأين اللّياقة ؟ هذه كلُّها ما هي موجودة .

فما وسعه إِلاَّ أَنْ يسير بالهمَّة الفعّالة هـٰـذه إِلَىٰ عند الملك ، فخطب منه بنته كما يخطب النّاس مِنَ النّاس .

فقال له الملك ساخراً به ، قال له : أنت تعرف أَنَّ بنات الملوك ما هو مهورهن ؟

قال له : لا! ما أُعرف ، ما هو مهورهنَّ ؟

قال له: مهورهنَّ ملا القَدَح هاذا الَّذي معك . ـ درويش هو ، قدح معه يشله يشرب به ويأْكل فيه ـ ملاء القدح هاذا مِنَ الجواهر .

قال له: يكفيك هلذا؟

قال له : یکفی ، إِذَا جبت ملاء القدح هـُـذَا مِنَ الجواهر . . کفانی هـُـذَا .

خرج مِن عند الملك وهو متحقِّق أَنَّ الخطبة في محلِّها ، وأَنَّ الجواهر هـٰذه متيسِّرة ؛ لأَنَّها في الدُّنيا ، وكلُّ ما كان في الدُّنيا في إمكان البشريَّة .

فسار يسأَل : أينَ الجواهر هاذه توجد ؟

قالوا له: توجد في قعر البحار.

فخرج بالهمَّة الَّتي هي رسول التَّوفيق ، وأَخذ بقدحه يغرف مِنَ البحر .

قال الشُّيوخ : إنَّ آلله أَلقىٰ في قلب الحيتان أَنَّ كلَّ حوت يلقي له جوهرة بفمه وأَلقاها له خارج البحر .

هو لما كان صادقاً في مقصده. أخذ ملاً القدح حقَّه وتركَ الباقي ، وسار إلىٰ عند الملكِ وقال له : هـٰذا المَهر الَّذي طلبته منِّي .

تعجّب الملك منه! مِنْ أَين جبته ، وكيف ، ومِنْ أَين هـٰـذه الجواهر ، وما هو الشَّأْن ، وما هو هـٰـذا العمل ؟

قال له: المقصود، هاذا المهر.

ما وسع الملك \_ قالوا \_ إِلاَّ أَنْ يزوِّجه . جاب له شيءُ فوق مستواه ، فزوَّجه بنته .

وموضع الكلام: أَنَّ الهمَّة الَّتي ذكرناها لكم رائِدة التَّوفيق. وقد فترت الهمم أو لَم تكن موجودة في البشريَّة في هـٰذا الزّمن.

وكان الشُّيوخ ـ كما سمعتوا قصيدة الإمام الحدّاد ('' ـ الَّذين يَتأَثَّرون بوقائِع الأَحوال ، ربَّما كانت أقل بكثير مِنْ وقائِع الحال الَّذي نحن فيه ، وربَّما كانت غير ذات مراسي ، وربَّما كانت ضعيفة ، وللكن زمانهم جعلَها كبيرة بالنِّسبة لزمانِهم ذاك ، يتأثَّر ويبكي لرسول آلله صلى آلله عليه وآله وسلَّم .

وكان في مناقبه \_ يحكيها الشَّيخ عبدون قطنة ، يحكيها للحبيب مُحَمَّد بن زين بن سميط \_ قال : إنَّها حدثت حادثة في (تريم) فلمّا حدثت الحادثة في (تريم) تأثَّر لها الإِمام الحدّاد ، ولمّا تأثَّر لها . . حصلت الهمَّة والانفعالات .

والهمَّة والانفعالات يطلبها الإنسان مِنْ ربَّه ؛ لأَنَّ الإِنسان \_ قالوا \_ إِنَّما يبكي لمربِّيه ، والمربِّي هو ٱلله .

فالصبيُّ الصَّغير يبكي لمَنْ ؟ إِذَا يريد شيء مِنَ الآلات هـٰذه يبكي لمَنْ ؟ بايبكي لمربِّيته ، للَّتي تربِّيه ، إِنْ كانت أُمَّه أَو أُختَه ، أَو خَادمته أَو عمَّته ، أَو أَحد منهم هـٰؤلاء البُكاء عندها هـٰذه ؛ لأَنَّها هـى الَّتي باتعطيه لا غير .

والمولىٰ هوَ المربِّي ، وهو الرَّبُّ الأَوَّل ، فكانوا يبكون له . قال ٱلشَّيخ قطنه : إنَّ الإِمام الحدّاد في تلك اللَّيالي ، ثلاث

<sup>(</sup>١) الإمام قطب الدعوة والارشاد عبد الله بن علوي الحداد ( ١٠٤٤ - ١١٣٢ هـ ) .

ليالي أَخذ لا ينام ، وأخذ يكرِّر كثير مِنْ آيات القرآن الَّتي ملاَنة بالتَّوفيق :

- ﴿ قُولُوٓاْءَامَنَا بِٱللَّهِ﴾ .
- ﴿ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنَبِ ﴾ .
- ﴿ وَمَن يَبْتَعِ عَيْرَ ٱلْإِسْكُمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ .
  - ﴿ لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ .
  - ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ ﴾ .

قال : وهوَ مرتعد ، وفي كلِّ لحظة أنا منتظر أَنْ تزهق روحه ، وتخرج .

تلكَ هي قمَّة الإِيمان ، وبُعْد الهمَّة أُو العزمة القويَّة .

قال: ما مرَّت ثلاث أَيّام حتَّىٰ ٱنفرجت القضيَّة بذاتها، وأَصبح النّاس في خير ولطف ببركة دعاءِ الإِمام، وببركة الهمَّة الَّتي حصلت للإِمام.

ثمَّ إِذَا نَظُرِنَا إِلَىٰ الدِّينِ هَـٰذَا الَّذِي أَقَامَهُ سَيِّدُ البَشْرِ. . فلا شَكَّ أَنَّ قيامَهُ بمعونة ٱلله ، وبحفظ مِنَ ٱلله ، وبتأييد وتسديد مِنَ ٱلله . للكنَّه صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم بذل في سبيله أقصىٰ جهده .

كان أبو طالب الَّذي يحنوا عليه ويربِّيه ، ويتعب ، ويجهد معه ، كان يقول له : يا ولدي! أشفق على نفسك مِنْ هاذا الأَمر ، وٱترك هاذا الأَمر .

فقال له: « و ٱللهِ لَوْ وَضَعُوْا ٱلشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي ، وَٱلْقَمَرَ فِي شِمَالِي ، عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَاٰذَا ٱلأَمْرَ.. مَا تَرَكْتُهُ ». وقد يدعو بمفرده.

وفي سبيل الدَّعوة ناله مِنَ الأَذيٰ ما قد عرفتوا، رموه بالحجارة، ورموه بالجنون، وأرادوا قَتْلَه، وثَقوه إِلَىٰ شِعب بني هاشم سنتين وثمانية أشهر، وطردوه إِلىٰ (المدينة المنوَرة) ولاكن ما حصل في عزيمته يوماً مِنَ الأَيّام أَيُّ كَلِّ أَو وَهن قَطَ، حتَّىٰ تبعه المستضعَفون كما حكىٰ ٱلله : ﴿ وَالتَّبَعَكَ ٱلأَرْدَلُونَ ﴾ .

وما كان هو صلى آلله عليه وآله وسلَّم ليقيم الدِّين بهاؤلاء ، للكن إقامة الدّين تكون بالاتباع ، وبالقوَّة والهيمنة والسُّلطان ، فبقي هو وإيَّاهم محصور في دار الأرقم يعبد آلله سرا حتَّىٰ نزل عليه : ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ وجاءَتُه القوَّة الإللهيَّة ، والقوَّة الإللهيَّة هي البريد \_ كما ذكرناها لكم \_ بريد التأييد ، وبريد التَوفيق ، وبريد القوَّة ، ثمَّ هاؤلاء أهل العزائِم القويَّة .

هاذا الملك ذا الحين - أيّ : الملك عبد العزيز آل سُعود ـ يمكن تقرؤون تاريخه! أقام دولة طويلة ، أكبر دولة في الجزيرة العربيَّة كلِّها بمن ؟

يقال : إنَّه أَقامها بثلاثين أَو بثلاث مئة نفر . أَحد يقيم دولة علىٰ هاذا العَدد ؟ وللكنَّ الَّذي صيَّره يعمل علىٰ هاذا مِنْ ثقته بنَفْسه ، ومِن إِيمانه بأَنَّه يتغلَّب ولا يُغلّب .

فأَعانه آلله ، وعقد له بالقوَّة حتَّىٰ صارت الدَّولة الَّتي يشار إليها في أَيَامه .

في أيّامه صارت الدَّولة الَّتي يشار إليها بالبَنان مِنْ شرق الأرض وغرب الأرض ، وقامت الدَّولة علىٰ كتفه وعلىٰ أُتباع قليلين ، وصارت الدَّولة الوحيدة .

والهمَّة اليوم ضعفت ؛ فالنَّاس ضعفت فيهم عزائِمُ الخير ، وضعفت فيهم حتَّىٰ عزائِم المادَّة .

ولو جئنا ذا الحين بغينا واحد حتَّىٰ يكون في نشاطه التِّجاري ، وفي مضمار الحياة . وجدناها كلَّها عزائِمَ ضعيفة ، أو سخيفة ، أو ذات مرض كلّها ما فيه يوجد في قلب الواحد علىٰ أَنْ يكون مليونير .

يقولون له: لماذا يقنع الكثير منكم بأنْ يكون موظَف بألف ريال وإلاَّ خمس مئة ؟ ويشوفها أنَّها سلطنة! هي ، ما هي مِنَ العزَّة بمكانة ، ولا هي مِنَ الشَّرف بمكانة ، ومثل هاذه الأُمور الَّتي تقام بها العلوم .

ذا الحين ، كما عمّكم مُحَمَّد الشاطريّ هاذا ، إذا نظرنا إلى مطالعته للكتب ، وقراءته في الكتب في السِّنِّ المبكِّر ، ما ذاالحين! معاد معه وقت للقراءة ، والكتب الَّتي نعرف أنَّه قرأها ، ومثله الَّتي قرأتُها أنا ، وأنا أقلُّ منه يمكن ثلاثة أرباع أو عشر أسهم ، هو بعيد المدى ، وبعيد الشَّأو في كلِّ شيء . .

وجدنا أنَّه لولا الهمَّة الإللهيَّة والمعونة الإللهيَّة ما حفظ شيء ممّا قرأه ، ولما أُدركَ شيء ممَّا قرأه .

ثمَّ هاذا العون الإلهيُّ تتفتَّح مِنْ ورائه معارف أُوسع مِنَ المعارف الَّتي قرأها في المعارف الَّتي يدرسها ، وفهوم أُوسع مِنَ الفهوم الَّتي قرأها في هاذا أَو ذاكَ الكتاب .

وكثير مِنَ العلماء مضت أَعمارهم في التَّدريس والتَّأْليف ، ومنهم كذلكَ مَنْ صنَّف .

هل تعرفون أَنَّ الإِمامِ الغزالي والإِمامِ النَّووي في أَعمارهمِ القليلةَ ، عمر الإِمامِ النَّووي إِلاَّ خمسة وأَربعين سَنة ، هل تسمعون بكتبه ؟

قالوا: أَكثر مِنْ ثلاثين كتاباً للإمام النَّووي وحده! ويكفي في كتبه إِلاَّ « المجموع » هـٰذا الَّذي تعرفونه .

إحد عشر جزء منَ « المجموع » للإمام النَّووي ، كلُّ واحد لوحده مجلد كبير .

اليوم نريد واحد يكتب جزء منها ، يصعب عليه كتابته .

و « الرَّوضة » الكتاب الكبير في ثمانية أجزاء وكتاب له سماه : « التَّحقيق » .

وكتاب له: « المنهاج ».

وكتاب له: « الأذكار ».

وكتاب له: « رياض الصّالحين ».

وله كتب كثيرة جمعوها ، قالوا : ثلاثين كتاباً للإمام النّووي في عمر خمسة وأربعين سنة . والخمسة والأربعين السّنة لا شكّ أنّ منها عشر سنين أو أثني عشر سنة صِبا ، ومنها قراءة وتدريس على الشّيوخ ست سنين وإلاّ ثمان سنين وإلاّ مثلها . نُقِل هو ؛ لأنّه كان في ( نوى ) \_ قرية تحت دمشق \_ فنقلوه مِنْ ( نوى ) \_ قالوا \_ إلىٰ ( بغداد ) للدّرس ، ودَرَسَ في ( بغداد ) .

ولمّا دَرَسَ في ( بغداد ) عاد إلى ( دمشق ) وجلس للتّدريس وللكتابة في هاذا السِّنِّ المبكِّر ، لا أَقلَّ مِنْ أَنَّها عشرين ، خمسة وعشرين مرَّت عليه أَوَّلاً في الصِّبا ، ومرَّت عليه في أخذ الطَّلب هاذا ، وبعدها يمكن صنَّف ، وللكنْ! متى كان يجلس للدُّروس ؟

ومتىٰ كان يقعد للعبادة ؟ معدود كان مِنْ كبار الأولياء ، يسمَّىٰ : العالِم الرَّبَّاني ، إذا كتبوا عنه . . فقالوا: العالم الرَّبَّاني .

متىٰ ذي العبادة حقُّه ، وقيام اللَّيل ؟

ومتىٰ يقرأُ الأَذكار حقَّه ، والأَوراد الَّتي يأْتي بها ؟

ومتىٰ يعمل أعماله ؟

ومتىٰ يكتب ، ومتىٰ يُدرِّس التَّلاميذ ؟

ثمَّ قالوا: سِنُّ الإِمام الغزاليِّ خمسة وخمسين سَنة يكفي « الإِحياء » وحده ، فكيف وله مِنَ الكتب الكثير .

اليوم كنَّا في مجلس أنا والأَخ عبد القادر وجماعة مِنَ الإِخوان

نُعدّد كتب الإمام الغزاليّ الَّتي عثرنا عليها ، وهي الَّتي أَنا عثرت عليها في ( الشام ) وآستجلبتُها ، فكيف هذه الكتب . أَلَفُها وكتبها ؟

وفي أَيِّ وقت كتبها ، ومع مَنْ كتبها ؟ وكيف هـٰذه البركة في الوقت ؟

قالوا: عَدُّوا للإِمام النَّووي كلَّ يوم كرَّاس مِنْ يوم وُلد.

أُمًّا الإِمام الغزالي: يمكن تكون كراريس مِنْ يوم ولد.

ثمَّ أَخذ الحبيب \_ حفظه آلله \_ يتجاذب الحديث مع بعض الحاضرين ، وذكروا الإِمام السُّيوطيِّ ، وأُخبرهم بأنَّه أكبر منهم سنَّاً .

ثمَّ أخذوا يُعدِّدونَ بعضاً مِنْ كتب الإِمام النَّووي ، وذكروا له « شرح مسلم » و « شرح البخاري » له تعليقات يشيرون إليها في « البخاري » . وكثير عَدوُّا له في كلِّ يوم كرّاسة مِنْ يوم وُلد وليس مِنْ يوم أُدركَ . ثم قال الحبيب عبد القادر حفظه الله .

وأُمَّا الإِمام الغزالي: فأُمره أوسع مِنْ هـٰذا الكلام.

ويذكرون عندنا الشُّيوخ الإمام العيدروس الأكبر ، توفِّي في هاذا السِّنِّ المبكِّر ، وكتب وختم ، وعمل وصنَّف . ويذكرونه بالولاية الكبرى والعمل الصّالح ، ويذكرونه بإصلاح ذات البَيْن ونقيب العَلَويّين ، وأشياء كبيرة جمّ . هاذه الَّتي ذكرناها لكم هي الهمَّة .

وكثير مِنَ الشُّيوخ توفّاهم آلله في السِّنِ المبكِّر ، ونفع آلله بهم . والنَّفع هـنذا ـ كما ذكرته لكم ـ إنَّما هو الهمَّة الَّتي فقدوها النَّاس اليوم ، والَّتي تأثَرَتْ بمرض قلبي وخدرت في النَّاس اليوم ، فأصبح النَّاس اليوم عاجزين .

هل أحد عنده همَّة ؟

هل أحد عنده عزيمة ؟

تسمعون أنتم بقضيَّة زين العابدين ؟ زين العابدين العيدروس ـ قالوا ـ جاء إليه واحد مِنْ أهل الهِمم الفعَّالة ، جاءُوا إليه ناس ـ يشكون إليه الحاجة ـ مِنْ طلبة العِلْم في (تريم) وكأنَّهم بايسافرون.

قال لهم : لا ، لا تسافرون ، واحد يسافر وأنتم أبقوا لطلب العِلْم ، وأنا سأكفيكم المهمَّة .

سافر ، وكان الحبيب علي حبشي يذكر في كلامه أنَّه غاب عن ( تريم ) خمس جُمَع فقط .

لمّا وصل إلى (الهند) وكلُّ ذلكَ سببه الصّدق مع الله والهمّة الفعّالة هاذه لمّا وصل إلى (الهند).. كان رئيسُ دولة (الهند) له اعتقاد في العلماء وفي أهل البيت الطّاهر أكثر فبلغه وصوله ، وعَلم النّاس بهاذا الإمام أنّه وصل ، فأستأذن الملكُ في زيارته ، ولمّا استأذن في زيارته.. قال : قولوا له : ما هناكَ رخصة للزّيارة ، ولا لتقبيل اليد ، ولا للسّلام إلا بثلاث مئة ألف . إنْ كانت دنياك أعز منك . يدي أعز منها .

فقالوا للملك : إنَّ العيدروس يقول : إذا باتسلم عليه ، وباتجيء باتزوره . . يبغى ثلاث مئة ألف . ما باتجيء . . معذور .

فقال : ثلاثَ مئة عندي أُهون مِنْ أَنْ أَرىٰ الوجه الصّبيح وأُسلّم عليه ، وأَطلب دعاءه ، وأَلثم يده .

أَتَىٰ بِالثَّلَاثِ مِئَةَ أَلْفَ قَبْلِ أَنْ يُسلِّم عليه ، قال : هـٰذه الثلاث مئة الألف ، أنا بغيت باسلِّم علىٰ ٱلسَّيِّد ، وباطلب دعاءَه .

دخل إلىٰ عند العيدروس وأُعطاه الفلوس ، وسلَّم عليه . ورجع العيدروس وكانت منِ ٱنفعالاته الكثيرة .

قالوا: كان جعلها أثلاث: مئة ألف جعلها بأسم طلبة العِلْم، فأنتعشت البلاد، وكانت (حَضْرَمَوْت) منتعشة بهـٰؤلاء الرِّجال.

ومئة ألف جعلها للضَّيف \_ كان الحبيب على يحكي عنه ، كتبوا عنه ، له ترجمة خاصَّة \_ فقال لأهل (تريم) كلهم : إنَّ الضَّيوف الَّذين يدخلون (تريم) إلىٰ ألف كلهم هاتوهم إلىٰ عندي ، وما زاد علىٰ الألف مَنْ يأخذ له ضيف . . يأخذه ، لا مانع . وأمّا ألف ضيف هنذا إلىٰ بيت زين العابدين العيدروس .

والمئة الألف الباقية قسَّمها علىٰ الفقراءِ والمساكين.

[وقال العمّ مُحَمَّد بن أَحمد الشَّاطري : إنَّه جعلَها لإِصلاح المساقي] .

وقال\_حفظه آلله -: ويمكن لإصلاح المساقي . هــــذا يحكيها الحبيب على حبشي ، وقد تكون أنَّها لإصلاح المساقي ، وقد يكون أنَّ منها لإصلاح المساقي ، أصلحها هو الحبيب .

هاذه الهمَّة الفعالة ، وكيف أَنَّ المولىٰ سبحانه وتعالىٰ يحرِّك القلوب .

القلوب بيد مَنْ ؟ بيد محرِّك يحرِّكُها ، ومصرِّف يصرفها ، وعامل يعمل فيها ما يريد وما يشاء .

وإذا صدق العبد مع آلله سبحانه وتعالىٰ. . حرَّك له الهمَّة . وأَنا الَّذي أُريده اليوم أَن كلَّ واحد منكم أَولاً يصدق مع آلله ، ثمَّ في الصِّدق مع آلله إذا أراد أَنْ يدعو مولاه . . فليُحْضِر قَلْبَه ، يخرج كلَّ شيء مِنْ قَلْبِه في تلكَ اللَّحظة وكأنَّه يواجه مولاه تلقاه ، فليرفع يديه وليبكي . والنَّبي صلىٰ الله عليه وآله وسلَّم يقول : (إِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوْا » . هاذا له تأثير .

قالوا العلماء ـ الإمام الغزالي هذا نقله عنه ٱلشَّيخِ ٱبن حَجَر مِنَ « الدُّرِّ المنضود » طَبَعَهُ الكعكي ، طبعوه جديد قبل ثمان سنوات أو ستِّ سنوات ، « الدُّرُّ المنضود في فضل الصَّلاة على الحامد المحمود» ـ للشَّيخِ آبن حَجَر نَقَلَ فيه: قال ٱلشَّيخ الغزالي: إنَّ سبب ٱلاستسقاءِ ، وسبب الرَّحمة الَّتي تتنزَّل للجموع ، وسبب البركة الَّتي تفيض على النّاس ، وإنَّ كلَّ ٱجتماع لا بدَّ له مِنْ البركة الَّتي تفيض على النّاس ، وإنَّ كلَّ ٱجتماع لا بدَّ له مِنْ محضور روحانيّين وملائِكة متأثّرين مع تلكَ الملائِكة ، مِنْ فوقهم ملائِكة متَّصلين مرتبطين بهم روحانيّين في العالَم الأعلىٰ .

قال: فإذا تأثر الجمع ورجع إلى مولاه في دعاه، أو حصلت عنده طمأْنينة، أو خشية، أو سكون، أو ما يدخل الرَّهبة ـ قال ـ يتأثّر الرُّوحانيُّون الحاضرون عنده في المجلس الَّذي يحيطونه، وبتأثّر الرُّوحانيَّون هـُؤلاءِ يتأثّر الرُّوحانيُّون الَّذين هـم فوق.

وعند تأثُّر الرُّوحانيون الَّذين هم فوق تتنزَّل الرَّحمة ، ويتنزَّل الحير ، ويَقبل ٱلله الدُّعاء ويستجيب المولىٰ سبحانه وتعالىٰ .

والنَّاس اليوم فقدوها ، كلُّنا نصلِّي ، ولـٰكنْ! هل نصلّي بحضور ؟ أو بدون حضور .

كثير أنا ما أذكر لكم هاذه الآية خطاب للمؤمنين: ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ . أقمها إذا كنت ذاكر ، إذا لَم تكن ذاكراً لله. . فلا تُقِم الصّلاة ، معاده وقتها إذا صلَّىٰ الإنسان علىٰ هاذه الكيفيّة .

ومثله دعاء ألله على هاذه الكيفيَّة . ومثله خَرَج لعمله الدُّنيوي بهاذه الكيفيَّة ، بهمَّة قويَّة وبرهان ونفوذ . ومثله حاجته ، ومثله مطالبه ، ومثله حاجة أُخيه إِذا أَراد أَنْ يقضيها . . أنفعلت له الأَشياء وتيسَّرت له .

وقد سمعتوا منِّي أَنَّ واحداً كان مِنْ تجّار (الغرفة) آسمه عمر عُبادي ، سافر في ذلكَ الوقت واحد مِنَ السّادة الكبيرين في السِّنِّ السّادة الكبيرين في السِّنِّ اسمه عبد آلله بن عيدروس الحبشيِّ شيبة \_ ، سافر ووصل إلىٰ (عدن) فأستقبله هاذا عمر عُبادي ؛ لأنَّه مِنْ بلده ، وفرح به .

وبعد لمّا جلس هو وإِيّاه . . قال له : بغيت فين يا حبيب عبد ألله؟ قال له : بغيت (جاوه) .

قال له: (جاوه) في السِّنِّ الكبير! ذا معناه باتموت طالع في ( جاوه) وأنت باتُدفن في بلد عليها رحمة ، وعليها قرآن ، ولها عادات ، وباتُدفن في بلد مليانة بالأولياءِ ، وملاّنة بالصَّالحين ، بغيت هاكذا ؟

قال : عَلَيَّ سبع مئة دَين ، ومعي ولد في ( جاوه ) ما أُرسل لي شيء باطلع إِلىٰ عنده عسیٰ ربِّي يقضي الدَّين .

سُكت عمر عُبادي ورأَىٰ أَنَّ قضاءَ الدين مهم ، لـكنَّ هــٰذا الرَّجل أَسرَّ في نفسه أَنَّ الرِّبح الَّذي يدخل اليوم عليه. . فهو مِنْ نصيب ٱلسَّيِّد .

أنظروا أُنتم إلىٰ الانفعالات القويَّة! قال : إِنَّه خرج إِلىٰ عمله ورجع مِنْ عمله ، وقعد يحسب فإذا الرِّبح سبع مئة .

صَدَق الهمَّة مع ٱلله حَصَلَتْ الإعانة.

وكثير أنا ما أُذكر لكم كذلكَ قصَّة الحبيب عقيل بن حسن الجفري (١) .

كان ملازم التِّجارة ، وكان مِنَ الصَّالحين ، وكان يؤَدِّي الحقوق كما هي .

فطلب مِنْ وكيله بـ ( الهند ) إِرسال سُكَّر ، فكتب إِليه : صدر

<sup>(</sup>١) الحبيب عقيل بن حسن بن أبي بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقاف وفاته (١٢٦٢هـ).

إِلَيْكَ السُّكر في السّاعية الفلانيَّة فما هي إِلاَّ أيّام حتَّىٰ بلغ النّاسِ أَنَّ السّاعيَّة غرقت وفيها شُكَّر الحبيب حَسَب كتاب وكيله ، فلمّا جاءً الخبر.. قالوا له: حبيب عقيل ، عمّ عقيل!!

قال لهم: مرحباً.

قالوا له : السُّكر ، عظَّم ٱلله أَجركَ فيه .

قال : أَمَّا سكَّري. . حاشا عليه ، ما يضيع و لا يغرق .

قالوا له: هاذا غرام أَو عقل ؟ السَّاعية غرقت بحقك ، معاد فيها كلام ، وسُكَّرك معكَ خط أَنَّه فيها .

قال لهم: مهما يكن مِنَ الأَمر، هـٰذا النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلِّم وهو الصّادق المصدوق يقول: « مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرِّ وَلَا بَحْرٍ إِلاَّ بِحَبْسِ ٱلزَّكَاةِ » أَنا أَدَّيت الزَّكاة ، وأَدَّيت المعروف ، إِنْ شيء ما عرفته ، هو ٱلله أعلم ، أَمّا كوني ما أَدَيت! فقد أَدَّيت ، كلام النَّبيِّ أصدق مِنْ كلامكم لعاد تتعبون أَنفْسكم .

قالوا له: كلام النَّبيِّ صِدق ، والسَّاعية غرقت ، معاد في ذلكَ كلام .

قال لهم: النَّبي كلامه صدق، وسكَّري ما غرق، ما هي إِلاَّ أَيّام حَتَّىٰ وصله كتاب مِنْ صاحبه يعتذر له، وقال: خرجنا بالسُّكر لصاحب السّاعية، فأعتذر بأنَّها ملآنة، ونحن تعجَّلنا بالكتاب لكَ ، وتراه الآن صدر في السّاعية الفلانيَّة.

فقال : هل كذب النَّبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم علىٰ أَحد ، وهو القائِل : « مَا تَلِفَ مَالٌ . . إلخ » .

هـٰذا صدقُ النَّيَة ، وإِلاَّ قد تأْتي ظروف يكون فيها كلام النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم صدق معاد في ذلكَ شكّ ، ولـٰكنَّها قد تصادف يقضي آلله بسبب مِنَ الأَسباب أَو عوارض أُخرىٰ .

وللكن صدق النِّيَّة هلذا بريد التَّوفيق.

فعليكم يا إِخواني أَنَّ كلَّ واحد منكم يصدق في نيَّته مع ٱلله في أَمر دُنياه وفي أَمر دينه إِنْ أَردتم النَّجاح .

وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا مستخدَمين ، وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا مهانين وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا مهانين وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا مشتضعفين ، وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا مأمورين ، وإِنْ أَردتم أَنْ تكونوا تحت نعال النّاس وتحت رحمات النّاس. . فعليكم بالذُّلِّ والمسكنة وعدم الصّدق مع ٱلله .

أُمرين : إِمّا هاذا ، ويكون الرَّأْي لكم والأَمر لكم ؟ أَو هاذا الأَمر الثّاني ، وستكونون تحت نعال النّاس ورحمة النّاس ؟

فعليكم بالصِّدق مع ٱلله حتَّىٰ يكون الإِنسان مع ٱلله لا مع النّاس . إنَّها أُمور دنيا ، شفوها تحصل مِنَ ٱلله . والدُّنيا كلُّها هاذه وسائِط ، لا فيها شيء قط ، والنّاس وسائِط ، والتعلّق بالناس والنَّظر إلىٰ النّاس هاؤلاءِ كلّهم \_ شفوه \_ يورث المقت من الله ؛ لأَنَّ الرّازق الله .

وإِذا رجع الإِنسان إِلَىٰ هـٰذه الآيات ، قبيل يقرأ لنا الخطيب

في خُطبته في (مكّة) آيات الخَلْق: ﴿ خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن الْجَلْقِ : ﴿ خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن الْإِنسان الْعَلْدِ ضَعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن طين ، ثمّ رجع مِن نطفة ، كم تكون هاذه النّطفة ، تسيل على الأرض أو تقع على الرّحم ، تكون رجل كبير ، واحد مِن العمالقة الكبار هاؤلاء! ثمّ تكوينها بماذا ؟

مِنْ أَيِّ شيءِ تنشأ عظامها ؟ ومِنْ أَيِّ شيءِ تنشأ عروقها ؟ ومِنْ أَيِّ شيءٍ تنشأ الشَّرايين هاذه ؟ ومِنْ أَيِّ شيءٍ تنشأ الأوصال هاذه ؟ ومِنْ أَيِّ شيءٍ تنشأ الأوصال هاذه ؟ ومِنْ أَيِّ شيءٍ تنشأ هاذه اللَّحوم ؟

أرجعوا إلى الله ، هاذا الخالق العظيم ، الَّذي يَخلق مِنْ حيث لا يعرف الإنسان كيف الخلْق ، ومِنْ حيث لا يُدرك الإنسان كيف الخلْق ، ومِنْ حيث لا يُدرك الإنسان كيف الخلْق ، ومِنْ حيث لا يقدر الإنسان على تكوين خلْق ، ولا يعرف شيء .

أَمَا في هـٰذه معجزة ؟ أَما في هـٰذا شيء مِنَ الاعتبار ؟ ثمَّ ٱرجعوا إِلَىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ أَفَرَءَيْتُهُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشُرَبُونَ﴾ ٱنقطع الماءُ علىٰ أهل ( جدَّة ) فكادوا يموتون عطشىٰ .

 ويُكرِّر القرآن : أفرأيتم ، أفرأيتم ، أفرأيتم ؟ هاذه أُمور تستدعي تستدعي عجب! هاذه أُمور تستدعي فكر ، هاذه أُمور تستدعي نظر ، هاذه أُمور ترد الإنسان إلىٰ ربَّه مباشرة مِنْ دون تعب .

يأْتي بها القرآن لنا في حوار ، ثمَّ يأْتي بها في صورة ومِنْ وراءِ صورة ، ثمَّ يأْتي بها لنا في مقطع مِنْ وراءِ مقطع ، ثمَّ يأْتي بها لنا في بيان أوسع مِنْ بيان ، ثمَّ يأْتي بها لنا في ذِكر أُوسعَ مِنْ ذِكر ، ثمَّ يأْتي بها لنا في مَثَل أُوسع مِنْ مَثَل .

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَهُ وَهِى رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُحْدِيهُ الْعِظَهُ وَهِى رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُحْدِيهَا ٱلَّذِى آنشَاهَا آوَلَ مَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ ﴾ .

إذا رجع الإنسان إلى هاذا. صرف نظره عن النّاس ، والمولى يأتي بها لنا ليصرف الإنسان وجهه عن النّاس ويتوجّه إليه ويرجع إليه ، فيستفيد مِنْ هاذا القرآن ، ومِنْ مماحكة القرآن ، ومِنْ مماحكة القرآن ، ومِنْ سرّ القرآن ، ومِنْ تدبّر القرآن أشياء كبيرة .

ثمَّ يتوسَّع المجال ، ثمَّ يتوسَّع الذِّهن فيها ، ثمَّ يتوسَّع الفهم فيها ، ثمَّ يتوسَّع الفهم فيها ، ثمَّ يتوسَّع الإِدراكُ فيها فيجد فيها شيءْ ما يَقْدر يعبِّر عنه ، ولا يقدر يدركه .

فأنتم يا إِخواني علِّموا أَوَّلاً أَنفُسكم ، ثمَّ ٱصدقوا مع المولىٰ في حسن التَّربية ثمَّ مع الصِّدق .

آجعلوا لكم مهمّات قويّة تنفعل لها الأَشياء والأُمور والشّدائِد هاذه ، وتلين لها القاسيات ، وتضطرب منها الرّواسي إذا

جعلتوها قويَّة . كلَّها هاذه \_ شفوها \_ هيِّنة! هاذا الحديد يصرَّفونه هم هاؤلاء بأَنفُسهم ، وأَنتم تصرِّفونه بتصريفكم .

ذا الحين يجيبون لنا الكسّارات الَّتي تشقُّ الجبال ، جبل يكسرونه ، وجبل يطلعونه ، ولو جاء الإنسان بقوَّته هاذه بايقدر يعمل شيءٌ فيه ، ولاكن! جعل الله سبب مِنْ وراءِ سبب .

فالهمَّة شفوها الَّتي أرشدكم إليها ، وأنا شفونا أَخذتُها مِنْ قول الحبيب على هاذا :

ما تسير السُّفن إِلاَّ بقوَّة شراعي .

يعني: بالصِّدق القويِّ وأنفعال أَقوىٰ.

وكثير مِنَ الحكايات يطول المجلس لو ذكرناها ، ويطول الحديث عنها ، وكلُّها ـ شفوها ـ تحت الهمَّة الصَّادقة مع ٱلله .

الدُّنيا تحت الهمَّة ، والصِّدق تحت الهمَّة ، والعِلْم تحت الهمَّة ، والنفوذ في الأُمور تحت الهمَّة ، والبرهان القوي تحت الهمَّة ، والبرهان القوي تحت الهمَّة ، والتَّروة الواسعة الَّتي يدوِّر لها كثير مِنَ النّاس تحت الهمَّة .

ألله يجعل لنا وإيّاكم نصيب \_ إِنْ شاءَ ٱلله \_ مِنَ الهمّة الصّادقة ومِنَ العزمة الفعّالة ؛ حتّى نصدق مع ٱلله ، ونصدق مع الحبيب صلى ٱلله عليه وآله وسلّم ، ونصدق مع أنفسنا بالعمل الدُّنيوي والأُخروي .

و ألله يقيِّض لنا راعي يراعي نحن \_ إِنْ شاءَ ٱلله \_ تتحرَّك القلوب دائِماً بموعظته وبدعوته ، فتنتفع وتلين .

وإلىٰ حضرة النّبي مُحَمّد المصطفىٰ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلّم.

الفاتحة .

\* \* \*

## الفخر لأهل العلم وأهل الكرم

وتكلَّم سيندي \_ حفظه ألله \_ بهاذه الكلمات القيمة في روحة الجمعة ؛ بمنزل الأخ طاه بن مُحَمَّد بن طاء بـ ( جدة ) وذلك مساء الجمعة الثّاني مِنْ شهر رجب الحرام مِنْ عام ألف وثلاث منة وخمسة وتسعين هجريَّة .

وأستفتح كلامه ـ حفظه ألله ـ عن الكرم وأهل الكرم . نسأل ألله أن ينفعنا بهاذا الكلام، وينفع كلّ قارىء وسامع له ، آمين .

## قال\_حفظه ألله\_:

إذا أفتخر النّاس بالعلماء.. وجدنا أنّ علماء نا أفضل مِنْ غيرهم، وإذا أفتخر النّاس بالنّسب. وجدنا النّسب في (حَضْرَمَوْت) محفوظ وأحسن مِنْ غيره، وإذا أفتخر النّاس بالكرم.. وجدنا الكرم في (حَضْرَمَوْت) أحسن مِنْ غيرها مِنَ اللكرم. وإذا أفتخر النّاس بالكرم، وإذا أفتخر النّاس بالاتّباع بالخصال الجميلة للحبيب البلاد، وإذا أفتخر النّاس بالاتّباع بالخصال الجميلة للحبيب صلىٰ آلله عليه وآله وسلّم.. وجدنا رجالنا أفخر.

فهم في كلِّ شيء دائِماً إِذا حصلت المفاضلة والمسابقة. . كان السَّبق لهم ، وكان الميدان ميدانهم .

عَند ذِكر ٱلشَّيخ العيدروس هاذا كان حفيده شيخ بن عبد ٱلله]. شيخ بن عبد ٱلله بن شيخ العيدروس هاذا توفِّي في (أحمد أباد) وهاذا صاحب القبَّة والمسجدين الَّذي في (تريم).

شيخ بن عبد الله وولده عبد القادر بن شيخ صاحب الكتب ا

قالوا: إِنَّه جاءَ إِلَىٰ (مكَّة) وأَقام فيها \_ فيما أَحسب \_ ثلاث سنوات ، ودرس علىٰ ٱلشَّيخ أَحمد بن حجر الهيتمي هـٰذا .

قال: وكان رأي النّاس يقع لهم أنّ الحبيب فقير ، والحبيب فقير فقير في النّاس فقير في فقير في فقير في فقير فقير هنكذا ، فوقع له م أي ظهر له منان العيون تتقحمه ويجيبون له شيء مِنْ ما معهم ، فكان يردُّه .

قال: إنَّ الشَّيخ آبن حَجر \_ وهو شيخه \_ عتبه على هاذا ، فقال له \_ أَيّ : الحبيب شيخ \_ : إذا لَم تنفعل لي الأشياء أنا . . فلا كنت آبن مُحَمَّد .

ومعناه: أنَّه محافظ، ما يقدر يقول الإنسان هاكذا إِلاَّ إِذَا كَانَ فَيَمَا بِينَهُ وَبِينَ ٱللَّهِ الْمَيْزَانُ تَامَّ ، وإِذَا واحد ميزانه ناقص. . ما يقدر يقول شيءُ مِنْ هاذا الكلام .

قال أأرآه الشَّيخ ابن حجر في هلذه الميزة والمزيَّة ، فسكت ، وبعد رأَى الأشياء تنفعل له ، والأشياء تتيسَّر له ، والأشياء كثير .

َ انذكر لكم عصَّة مريم عليها السلام ، وهي أكبر قصَّة لمَنْ كان له إِدراك :

قال ٱلله تعالىٰ: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا ۗ ﴾.

ف الانفع الات هذه ما هي إِذاً كبيرة ، وللكنَّ الكبيرة الاستقامة . والميزان فيما بين العبد وبين ربِّه ، وفيما بينه وبين النّاس هذه الكبيرة ، فإذا حصلت . أنفعلت الأشياء .

قال : إنَّ ٱلشَّيخ آبن حجر كان عنده مرضُ الباسور ، وكان عنده آخِر أُولاده كذلكَ عنده شيء مِنْ هاذا . (قال : إنَّه كان ذات مرَّة عزم على زيارة ( المدينة ) (هاذا شيخ بن عبد آلله وهو في ( مكَّة المكرَّمة ) وٱلشَّيخ آبن حَجر شيخه ﴿ وَٱلشَّيخ عبد العزيز الزَّمزمي مِنْ أَقرانه ، ومِنْ تلاميذ ٱلشَّيخ آبن حَجر ، قال له : كان إذا وصلت يا سيِّدي إلىٰ ( المدينة ) فإني أراك مستجاب الذَّعاء ، فادع آلله لي بثلاث دعوات :

الأُولىٰ : أَنْ يذهب مرض الباسور هاذا منِّي .

الثّانية : فلان ولدي تدعى له بالصّلاح .

الثّالثة: أدع ٱلله لنا بالغنى عن النّاس. ما دام أنفعلَتْ لك الأَشياء أَنت أدع لنا بهاذه المرتبة.

ت قال له : إِنْ شَاءَ ٱلله ، إِذَا ذهبت ( المدينة ) أَنَا ادْعي لكم بهاذه الأَشياءِ ، إِنَّما أَعِنِّي على الثَّالثة بالعمل . يقول لشيخه .

فسار إلى ( المدينة المنوَّرة ) وسلَّم على الحبيب صلىٰ ٱلله عليه و آله وسلَّم ودعا لشيخه بالثَّلاث الدَّعوات هـٰـذه .

رُ قَال : فأستُجيبتُ ! فَأَستُجيبتُ اللهِ

 وبعد ، قال له ألشَّيخ أبنُ حَجر : ربَّما أَتجاسر عليكَ في بعض الكلام ، أو يحصل منِّي ما لا ينبغي لكَ وأنت في هــٰذا الحال .

قال له: أنا تلميذ لك.

قال له: لـنكنَّك وصلت إلىٰ رتبة فوق ٱلشَّيخ ، لِيستجاب لك الدُّعاء ، ووصلت إلىٰ رتبة أستقامتك فيما بينك وبين آلله ، حتَّىٰ ضَمِنَتْ لك أَنْ لا تُردَّ لك دعوة مع آلله سبحانه وتعالىٰ!

قال له: لا أَزال أَقول لك: إنَّني تلميذك وأَنت شيخي ، وما تعمل معي إِلاَّ كلَّ ما فيه ترويض لنفْسي ، وترويض لعقلي ولأَخلاقي .

هاذا شيخ بن عبد آلله ، كما ما ذكرنا لكم : ذهب بعد ما أقام في ( مكَّة المكرَّمة ) ثلاث سنين أو أكثر ـ ما أذكرها ـ رجع إلىٰ ( اليَمن ) ودرَّس في ( اليَمن ) وسافر إلىٰ ( الهند ) وأقام فيها ثلاث وثلاثين سَنة .

وكان من أولاده: هاذا ، مُحَمَّد بن عبد الله /العيدروس . هاذا الحبيب ، صاحب القبَّة ، جَدّ آل عبد الله بن شيخ وأكثر العدارسة ، هاؤلاءِ الَّذين هم في ( الرَّملة ) ومَنْ علىٰ شاكلتها .

• كان آية مِنَ ٱلآيات في الكرم ، وفي إِقبال النّاس ، وفي العِلْم الغزير ، وفي العبادة الكبيرة ، وفي القيام بحقوق النّاس مع القيام بحقّ ٱلله معلوم ومقدَّم علىٰ ذلك .

قال: كان تبلغ والده مانده الأحوال حتى سافر إليه أحد إخوانه مِنَ العَلَويِّين ووصل إليه ، ولمّا وصل إليه ـ كما تسمعون قال له الحبيب أحمد بن علوي باجحدب : أشهد لله وبالله أنّ ولدك مُحَمَّد أفضل منك . من محمد بن عمد بن معمد بن معمد

قالوا: سجد الوالد شكراً لله تعالى ؛ لِمَا رأَىٰ عليهِ مِنَ القيام بالحقوق الكاملة والميزان الكامل الَّذي ذكرناه لكم في مثل هذه الأَحاديث .

لمّا رأَىٰ أَنَّ ولده أعظم منه. . فرح بذلك .

وكما ذكرنا لكم: الأُمور ليست ببعيدة ، وهي تتفاوت مع آلله سبحانه وتعالىٰ ومع الخَلْق .

فالصّلاة هاذه \_ كما تسمعون الأحاديث \_ هي أفضل الأعمال ؛ لأنَّ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلَّم سُئِل : ما أفضل أعمال البرِّ ؟ قال : « الصلاةُ لوقْتِهَا » قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : « برُّ الْوَالِدَيْنِ » قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : « أَلْجِهَادُ » وفي رواية : « ثُمَّ الْوَالِدَيْنِ » قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : « الْجِهَادُ » وفي رواية : « ثُمَّ مَرُورٌ » . (في الحديثين هاذه الَّتي وردت في هاذا المعنى وفي هاذا المعنى وفي هاذا السياقى.

الصَّلاة ـ لاشكَّ ـ هي الأولى ، والصَّلاة لابدَّ لها مِنْ حضور ، ثمَّ غير الصَّلاة الَّتي نريد أَنْ نخرج منها إِليه ؛ القيام ـ مثلاً ـ بالزَّكاة لمَنْ يقدر عليه ، وحقوق المسلمين لمَنْ يقدر عليه ، وحقوق المسلمين - حقوق المسلمين تفاوت ، فأعظم مزيَّة دائِماً بالإجماع عليها :

الصَّدقة ، بالإِجماع معاد فيها شك ؛ لأَنَّ الشَّارع عليه أَفضل الصَّدة ، بالإِجماع : « ٱلصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ غَضَبَ ٱلرَّبِّ » .

الصدقة مَنْسَأة في الآجال ، الصَّدقة لها نور وبهاء على الوجه.

الصَّدقة فيها أحاديث كثيرة - كذلكَ تضمن حفظ النَّسل وبقاءَه على الطَّريق ، الحديث أنا ما ذكرته ذا الحين حتَّى أرويه لكم مجمعين على الصَّدقة ، وقد ذكرت لكم كثير ، يمكن قد سمعتوه أو ما سمعتوه في فضل الصَّدقة .

هـٰذا ٱلشَّيخ أَحمد بيَّاع السّيول ـ ذكرته أَنا وسمعتوا عنِّي به ـ كان يبيع في السّيول ، وكان يقول : أَنا القطب .

وكان مُجمَع عليه أَنَّه مستجاب الدُّعاء .

وقد قلت لكم في مرَّة مِنَ المرّات أَنَّه يقول أَنَّ سببه أنِّي كنت أَقرأُ في القرآن ، فلمّا وصلت عند قوله تعالىٰ : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ الْمَالِ فَيما بين الزَّوجات ، والأَولاد ، والأَهل والأَقارب ، وعند الحاكم وما شاكل ذلك .

للكن للقرآن بطن ، فما هو العدل في البطن ؟ فعرفت أَنَّ ٱلله يأمرنا بالصَّدقة والمقاسمة في ماله ، فقاسمته مالي وتصدَّقت بنصف المال ، فأثمر لي التَّصرُّف في العالَم السُّفلي .

قال : ثمَّ رجعت إلى الآية فوجدت في الآية : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَىٰ الْآَية وَالْآَية : ﴿ ﴿ اللَّهِ يَالُمُ الْآَية وَٱلْإِحْسَانِ أَنَّ ٱللهِ يَطلَبُ الزَّيادة ؛ لأَنَّ الإحسان هو الزِّيادة .

فأُخرجت نصف الباقي الموجود معي وتصدَّقت به \_ قال \_ فأُعطاني ٱلله التَّصرُّف في العالَم العُلوي ، فإذا أَنا تنفعل لي الأَشياء في العالَم العُلوي .

كما ذكرنا لكم أنفعالات الأنسياء لمن قبلكم في هذا الكلام.

قال : وكان إذا جاءَه واحد وأَراد أَنْ يشتري منه سيل . . يقول له : بغيت السَّيل صغير أو كبير ؟

فإذا قال له: بغيت سيل كبير. قال له: بكم تشتري السَّيل . حتَّىٰ يتَّفق معه في الثَّمن .

فإذا أتَّفقا . . قال : أعط الثَّمن الخادم .

ويقول للخادم في الحال: أَنفق هاذا المال على المحلَّة الفلانيَّة مِنَ الفقراء.

فموضع الشّاهد: أَنَّ قَبول الدُّعاءِ وٱستجابته ثمرة إِنفاق المال هـٰذا .

وكان الكثير منهم هاؤلاءِ اللَّذين تنفعل لهم الأشياء كانت لهم أيادي برِّ في الصَّدقة .

والصَّدقة (قَالوا: النَّبي صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم أخبرنا أَنَّ الصَّدقة تزيد المال، فقال: « مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ؛ بَلْ يَزْدَادُ، بَلْ يَزْدَادُ » .

وكان واحد مِنَ المشايخ آل عفيف هاكذا في ( الهجرين ) يبيع السيول ، أسمه : ٱلشَّيخ عبد ٱلله بن مُحَمَّد ، وكان عندنا في

رجالنا في (حَضْرَمَوْت) كثير مِنْ هاذا المنوال، إِلاَّ أَنَّهم قد يظهرون بهاذا .

وكانت أعمالهم في مثل هاذه التَّحويلات وفي مِثل هاذه الحركات أعمال كبيرة بارزة !

كان الحبيب علي بن مُحَمَّد الحبشي يحكي عن الحبيب زين العابدين العيدروس: ٱشتكى إليه بعض طلبة العِلْم بـ (تريم) الحاجة والقلَّة ، ففكَّر الحبيب، وجاءه في اليوم الثاني كأنَّهم يريدون السَّفر، قال لهم: لا، أنا باسافر وباأكفيكم المهمَّة .

وسافر الحبيب لهاذه النّيّة . ولمّا كانت النّيّة مطيّة للأَعمال المخيريَّة \_ قالوا \_ لمّا وصل إلىٰ ( الهند ) \_ [وكانت الأَسفار والسّادة آل العيدروس كانوا يسافرون إلىٰ ( الهند ) وكان الكثير يسافر إلىٰ ( الهند ) \_ ولمّا وصل إلىٰ ( الهند ) . تعالموا به النّاس .

ومِنْ جملة مِنْ عَلم به. . ملِكُ البلاد هاذه ، فآستأذن في السّلام على الحبيب .

قال لهم : لا يأتي إِلاَّ بثلاث مئة أَلف إِذا أَراد أَنْ يُسلِّم عَلَيَّ ، فإذا لم تكن ثلاث مئة أَلف. . فلا سلام .

كانت المكارم ، وكان الدِّين ، وكانت الأَخلاق ، وكانت أَثرة أَهل العِلْم بالغة ما بلغت ، أَظهر ما كان .

رأَىٰ الملكُ أَنَّ الثلاث مئة الألف في الجلوس أمام الحبيب

بسيطة ، فقال لهم : حاضر الثلاث مئة الأَلف ، وأُحبُّ أَنْ أُسلَم علىٰ الحبيب .

جاءَ بالثلاث مئة أَلف ، ودخل وسلَّم علىٰ الحبيب ، وطلب منه الدُّعاءَ وآستأْذن .

خرج بالأَموال هـُذه إِلىٰ (تريم).

حكاها لنا الحبيب علي ، وحكاها مَنْ قبلَه كذلكَ ، فقال : إِنّه جعل منها مئّة أَلف لطلبة العِلم ، ومئّة أَلف كان ينفقها علىٰ فقراءِ ( تريم ) . ومئة أَلف لبيته ولضيافته .

وكان يقول لآل (تريم): إنَّ الضَّيف إلىٰ الأَلف نفر عَلَيَّ ، الحذر أَحد يقبلهم هـٰؤلاء، هاتوهم إلىٰ بيتي. وما زاد علىٰ الأَلف. . فرِّقوهم بين آل (تريم) مَنْ بغیٰ لَه ضيف . . يأخذه .

الضُّيوف ما يَصِلون إِلَىٰ هـٰذا الحد ، لـٰكنْ إِشارة إِلَىٰ النَّيَّاتِ الْكَبِيرة والمكارم العظيمة .

وكان في السّادة آل العطّاس: محسن بن حسين هاذه قصَّة مشهورة ، إذا جاء واحد إلى (حريضة) يقولون له: تفضَّل إلىٰ بيت محسن بن حسين ؛ لأنَّه كان منصب ، وكان يقول لهم: الحذر حد يأخذ ضيف إلىٰ بيته ، الضَّيف لازم يجيء إلىٰ بيتي .

وكان المطبخ الكبير مطبخ الشَّيخ أبو بكر للضُّيوف مِنْ غير الصَّدقات ، كانت صدقات لآل الشَّيخ أبي بكر ، وصدقات لمنصبهم خاصَّة ، وصدقات توزَّع علىٰ أهل العِلْم مِنْ غيرهم .

ويكفيكم أَنَّ مطبخ ٱلشَّيخ أبو بكر كان في حياته يخبز فيه

لا يقلُّ عن خمس مئة قرص ، أُو سبع مئة قرص ، أُو أَلف قرص ، أَو أَلف قرص ، يوميًا ما تقلَ قَطَ عن هاذه .

وكان كثير منهم هاؤلاء على مثل هاذا المنوال.

وكان جاء زين العابدين المتأخّر الثاني هلذا في أيّام الإمام الحدّاد ، فجاء بمكارمَ أُعجزت مَنْ قبلَه . هلذه المقبرة حتى الإمام الحدّاد مِنْ صدقاته ، وغيرها .

وكان الإمام علي زين العابدين أبن الحسين عليهما السلام - قالوا - كان يَعُوْلُ مِنْ أَهل ( المدينة ) أَلف بيت مِنْ حيث لا يشعرون ، فلمّا توفّي . . ظهر الفقر على هاذه البيوت ، فما عرفوا أَنَّ المعيْل لهم علي زين العابدين إلا بعد وفاته .

وفي « شرح العينيَّة » قال : إنَّه كان يعول بيوت مِنَ الجن .

ذا الحين نحن معاد نحن محتاجين إلى الجنّ ، محتاجين إلىٰ مَنْ يعول الجن . مَنْ يعول الجن .

وفي « شرح العينيَّة » نقلها الثِّقة الكبير أَحمد بن زين الحبشي ، قال : إنَّه كان يعول كثير مِنَ الجن .

وكان هاذا الإِمام الحدّاد له مطبخ على ضنك مِنَ المعيشة .

هـٰـؤلاءِ الَّذين مَرُّوا كلُّهم أَهل جاه كبير ، لـٰكنَّ ٱلإِمام الحدّاد كان له مطبخ لتلامذته وزائِريه ، ومَنْ جاءَ جعله في آخِر وقته .

قالوا: هـٰذا المطبخ كان يعمل فيه الحبيب الخمير والتَّمر والتَّمر والتَّمر والدَّجر لضيافته ، يعمله الحبيب .

وكانت المكارم سائِدة في ذلكَ الوقت (وَفي المتأخّرين، تسمعون بالحبيب على حبشي صاحب القصيدة هذه. أشياء مِنْ فوق الوهم! والأمر الذي يدور عليه الشَّأْنِ \_ كما قلنا لكم \_ أَنَّ الصَّدقة أَفضل الأَعمال.

وأنا خرجت هاذه اللَّيلة مِنْ ( مَكَة ) لأَنَا عادنا إِلاَّ طلعت هاذا اليوم مِنْ ( مَكَة ) أُسبوع قضيته هناك ، خرجت لاَلتقي بِكُم في هاذا المجلس ، لأَذكر لكُم أَنَّ الله قد قبل عملكم ، وأَنكم عملتم علىٰ ما قلنا لكم به ، وقابلتوا وعملتوا معنا خير ، فجمعت بواسطتكم وبفضلكم مبالغ . محسن بن علوي له يد ، وسالم بن علوي خرد له يد ، والإخوان هاؤلاء لهم يد . وكلُهم شاركوا ، وأصبح المجموع ما يقارب خمسة عشر ألف ريال أو ينقص أو يزيد ، منها : المبلغ هاذا الَّذي كان علىٰ يدكم في قائمة ، أخذها لأخ محسن بن علوي وصَرَفها بنظري ونظر سالم خرد ، ومُحَمَّد الشَّاطري ( ) .

وهاؤلاء أرسَلوا نصيبُ لآل (سيئُون) وآل (الحوطة) أُعطي لأَحمد بن عبد الرَّحمان الحبشي نصيبهم، وآل (شبام) ما أُدري؟ قلت لهم يعطونه أُحمد بن سميط، أُو يعطونه جبران.

<sup>(</sup>۱) الحبيب العلامة محمد بن أحمد الشاطري توفي بجده في رمضان عام (١٤٢٢) ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين .

وعندنا هناك وصل إلى (عينات) كذلك ، ووصل إلى غيرها (قَسَم) كذلك ، ووصل إلى غيرها (قَسَم) كذلك ، ووصل إلى غيرها مِنَ القرئ ، لأَنَها عبارة عن مائِدة كل واحد مدَّ يده فيها ، لا تختصلُ بأحد ، ولا تقوم في بلد دون بلد .

والنَّاسِ أَشدَ ما كان في هاذه الأَيّام ، ولا يزال الخير موجود في يدنا \_ إِنْ في يدنا في يدنا وإنْ في يدنا والشَّهر شاءَ آلله للبعض مِنْ هاذا الشَّهر ، أو لهاذا الشَّهر ، وللشَّهر الثَّالث .

لا يزال ، كلَّما ساعة جاءنا واحد وقال : بلغنا أَنَّكم عملتوا كذا ، وإنَّني سأُعطيكم نصيبْ منها .

و نرجو أَنَّ النَّصيب منها كبير في هـٰـذا الأُسبوع .

ذكرنا باشيخ ، وبعدها بيومين جاءَنا علي العيسائِي ، وقلنا له : إنَّ هـٰؤُلاءِ جمعوا صدقات كبيرة .

قال : أَنا بامد يدي فيها وحاضر معاد فيه كلام . إِلاَّ أَن نحن معاد آتَّفقنا به ، ولـُكنَّه المقصود في الطَّريق .

وجاءَنا ، ما أَدري مَنْ ؟ وجاءَنا كذلكَ سعيد قطب ، وذكرت له أَنا الموضوع ، أُمّا هو . . ما بلغه .

قلنا له بأنَّنا جمعنا صدقات ، وإنَّك ضع يدكَ فيها .

قال : حاضر ، الَّذي تأمرنا به حاضرين .

قلنا له : نحن ما نأمر ، على قدر همَّتك وعلى قدر ما يوفِّقكَ ألله له ، ما لنا غرض في شيء مِنْ هـنذا المال .

وكانت نواة الاتّفاق والاجتماع في هـٰذا المجلس المبارَك، نواة خير، ونواة صلاح.

بلغنا مِنَ ٱلإِخوانِ أَنَّهم عيَّنوا لكلِّ آمرأَة مِنَ المخدَّرات أَو مِنَ المحتاجات ما يقارب خمسين شلن ، ما هي بالقليل .

وإذا جاءَتهم مِنْ هـٰذا الشَّهر نصفها. . ما هي بالقليل ، وإذا جاءَ الشَّهر الثَّالث ، وجاءَ شهر رمضان وبقيت الأُمور تمشي . يعني : أُخذتم بالعضد كلُّكم ومشيتوا .

مَنْ يعرف أَحد مِنَ الأَثرياءِ ، أو بذل جاهه ، أو بذل كلمة ؛ فالنّاس اليوم أَحوج ما يكون وأشد ما يكونون في شدَّة مِنَ الحاجة الكبرة .

كان عندي صلَّىٰ المغرب عبد ٱلرَّحمان بن حسن الجفري ، قلنا له : آذهب وٱحضر الجلسة هناك .

قال: ليه الجلسة?

قلنا له: الجلسة بأسم الصَّدقة.

قال : لعاد تجيبنا لجلسة الصَّدقة ، أنا باعطيك الَّذي بغيته ، وخلِّني في مكاني .

قلنا : خلّيناكَ في مكانكَ ، ويكفي المهمّ أنَّك تساعد في المعروف .

قال : حاضر ، الَّذي بغيتوه منِّي قَبول . قلنا له : قالوا لي : إنَّك قلت لهم الشَّهر هـٰذا لا تأْتوني ؟ قال : لا! إِذا قلت لي وبغيتنا . . أَسلَّم شيء . . قل لي . قلنا له : الَّذي باتطرحه أَنت هاته .

المقصود أنَّ الأمور بحمد ألله ميسَّرة ؛ ذلكَ لأَنَها كانت عُقدت لها نيَّة صالحة . كلَّكم ما لكم غرض ، وكلُّكم ما لكم شيء ، وإذا كانت الأُمور بعيدة عن الأَغراض وصَدق العبد مع الله . تهيَّأت الأُسباب ، كما حصل للمتقدِّمين يحصل للمتأخِّرين .

ثم إنَّ هاذا أفضل م شُفوه م مِنْ جميع أعمال البرِّ ؛ لأَنَّكم كلُّكم تعرفون الحالة اليوم في البلاد ، وتعرفون الحالة اليوم في البلاد .

كانوا النّاس يتعاملون بالقرض فأرتفعت المعاملة ، وكانوا النّاس يتداينون فأرتفعت المداينة ، كانت الأسواق مفتوحة فأُغلقت الأسواق ، وكانت الأمور تأتي مِنْ مثل هاذه البلاد ومِنْ غيرها مِنَ (الكويت) إلى كثير مِنَ النّاس ، فأصبح النّاس يتخوّفون ، فأصبح النّاس في مجاعة شديدة ـ والعياذ بالله ـ وفي شدّة متناهية والعياذ بالله .

والآن! النّاس محتاجون إلىٰ مَنْ يتفقّدهم ، ومحتاجون إلىٰ مَنْ يدركهم ، ومحتاجون إلىٰ مَنْ يأخذ باليد ، ومحتاجون إلىٰ مَنْ

ينقذهم ، ولا منقذ بعد ٱلله إِلاَّ الإِخوان ، ما أَحد ينقذ أَحد قطَ أَعد .

فنحن ذا الحين بوضعنا هاذا ما نعرف كثير في (دوعن) كان اللاَّئِق أَهالي (دوعن) وفي (المكلاَ) وفي (المكلاَ) وفي (الشَّحْرِ) ما نعرف كثير في (الشَّحْرِ) إنَّما نحن أبناء هاذه البلاد الَّتي ذكرتها لكم .

فالبلدان هنذه \_ شفوها \_ قيامها وحياتها بأهتمامكم بها وكفاية بعض الحاجة ، ما يقدر الإنسان يسدّ حاجة أُخيه المسلم ؟

وعليكم \_ أنتم وأنا إِنْ شاءَ ٱلله كما ذكرنا لكم ماشيين في هـندا الطريق ـ بالنسبة لإِخواننا هـٰؤلاءِ الَّذين لهم صلة بنا .

كذلك جاءنا ٱلشَّيخ حسين باسندوه في الأُسبوع الماضي ، وأُعطانا خمس مئة ريال ، وقال : قيِّدوا عليَّ في كلِّ شهر مئة ريال يستلمها منِّى محسن بن علوي .

قلنا له: محسن يحاسبك.

والبارحة جاءنا مُحَمَّد بن أَحمد بلخير ، قال : شُفونا قد عطيت سالم بن حسن ، وقال لي : في كلِّ شهر حاضر .

وٱلشَّيخ عمر باحسين أعطانا أَلفين في تلكَ الجلسة الَّتي حضرها معنا .

وعلىٰ كلِّ حال ، النَّاس كلُّ واحد منهم يحبّ أَنْ يمدّ يده ويساعد إخوانه ، والحاجة داعية لمثل هاذا ، وهي اليوم أَفضل

أَعمال البرِّ على الإطلاق ؛ للحاجِة المتناهية .

ونحن \_ كما قلنا لكم \_ قد أُخذنا علىٰ أَنفسنا أَنْ نضع شيء شهريًا . أَنا قد كلَّمت ٱلشَّيخ مُحَمَّد باشيخ (١) : أَعطهم أُولاً معونة ثمَّ أَعطهم شهريًا .

وباشيخ قال: بايساعدكم على ما تحبونَ إِنْ شَاءَ ٱلله . وهـُـذه

فيها زيادة في البركة لكلِّ واحد .

ونحن الَّذي نحبّه لكم ونطلبه الآن في أجتماعنا هاذا أَنَّ كلَّ واحد شهريًا يمدُّ يد العون ، مَنْ يقدر علىٰ خمسة ريال . . لا يستقللها ، فإنَّ النَّبيَّ صلىٰ ٱلله عليه وآله وسلَّم قال : « وَلَوْ أَنْ يَتَصدُّقَ أَحَدُكُم بِظِلْفِ شَاةٍ » .

ومَنْ يقدر علَىٰ عَشرة ريال شهريّاً . لا يستكثرها ، ومَنْ يقدر علىٰ مئة ريال . . لا يستكثرها ، ومَنْ يقدر علىٰ عشرين ريال . . لا يستكثرها ، ومَنْ يقدر علىٰ خمسين ريال . . لا يستكثرها ؛ فالقليل والكثير فضله عند الله كثير وكبير ، وكلّه مقبول ؛ لأنّها إذا جُمعت الأيدي \_ قالوا \_ حصلت البركة وحصل الخير الكثير . وبحصول الأيدي ، ونحن لا نعتمد علىٰ هذا ، الإعتماد وبحصول الأيدي ، ونحن لا نعتمد علىٰ هذا ، الإعتماد على الله . ثمّ إنّما أنتم نواة قَبْل النّاس فقط ، الباقي علىٰ غيركم . أعرف أنا أنّها في تلك الجلسة الّتي تكلّمنا فيها جُمعت في تلك الله الله الله القادر \_ قال لي : تلك الله الله عبد القادر \_ قال لي : خمسة آلاف جُمعت فيها ، وللكنّها تعقّبت مِنْ هنا ومِنْ هيا مِنْ هيا ومِنْ هنا ومِنْ هيا ومِنْ ومِنْ عِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ فَلْ ومِنْ فَلْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ فَلْ ومِنْ ومِنْ ومِنْ فَلْ ومِنْ فَلْ ومِنْ ومِنْ فَلْ ومِ

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد عبد الرحمن باشيخ توفي بجدة (١٤٢٣هـ).

هنا . مشت ، ولا تزال ماشية ؛ فنحن نريد أَنْ لا تموت في مهدها ، نريدها دائماً أَنْ تستمرَّ وأَنْ تكثر ، وأَنْ يكون لها ـ إِنْ شاءَ ٱلله ـ رواج ، وأَنْ يكون لها خير إِنْ شاءَ ٱلله .

كذلكَ عبد القادر بن مُحَمَّد بن طنه (١) ساعي خير دائِما ، و ألله دائِماً يأْخذ بيده ويوفِّقه ويجيب مال ويقسِّمه على الفقراء والمساكين هناكَ ، ويعرف أكثر ممَّن نعرف .

وهو في طريقه للخروج إِلىٰ هناكَ نقول : إِنْ شاءَ ٱلله إِذا شيء بايتيسَّر مِنْ إِخواننا. . ترسلونه معه .

أُمّا أُنتم: ما لكم صِلة بعبد القادر وصدقته ؛ لأَنَّ عبد القادر بغى مالْ كبيرْ ، أياديه كبيرة وأصابعه كبيرة جمّ ، إذا قبض في واحد. . يلقي قبضة ثقيلة ، العرقة تقطع عرقة .

وأجاب العمّ عبد القادر بن مُحَمَّد، وقال: القليل يجيب الكثير. ثمَّ قال سيِّدي: أنتم ذا الحين أمضوا في قائِمتكم على عاداتكم يا محسن، ومَنْ بايعطي مئة، ومَنْ بايعطي خمسين، ومَنْ بايعطي عشرة، ومَنْ بايعطي خمسة، ومَنْ بايعطي ريال، ومَنْ بايعطي كثير، ومَنْ بايعطي قليل، وكله يستوي؛ لأَنَّ ومَنْ بايعطي المقصود مِنَ الإنسان أَنْ ينوي نيَّة صالحة في الصَّدقة هاذه، فتقع المقصود مِنَ الإنسان أَنْ ينوي نيَّة صالحة في الصَّدقة هاذه، فتقع المشكَّ في يد محتاج.

<sup>(</sup>۱) السقاف توفي بسيون (١٤١٤هـ) وصلى عليه الحبيب عبد القادر بن أحمد في مسجد بسيون والسيد طه بن حسن السقاف قال قصيدة في رثاء الفقيد الكبير رحمه الله .

كان يقول شارح « الرِّسالة القشيريَّة » : ( إنَّها مِنْ أَسباب الصَّدقة \_ هنذه الَّتي دائِماً أَذكرها أَنا \_ قال : إنَّه خرج واحد ممَّن لا يُعرَف بالصلاح ، وكان يمشي في طريقه وبيده كسرة يابسة ، فلاقاه شيخ كبير في السِّنِّ فقير ، قال له : أعطني ما أَسُدُّ به رمقي . عنده الكسرة هنذه أعطاه إيّاها .

لمّا أعطاه إِيّاها. قال له : حرَّركَ ٱلله مِنْ رقِّ المعصية ، كما حرَّرتني مِنْ رقِّ الجوع . قَبِل آلله هاذا ٱلدُّعاءَ ، فكان مِنْ شأنه أنَّه صار مِنْ كبار الأولياء ، تحرَّر مِنَ المعاصي .

وكان لقيه واحد مِنَ الأولياء ، قال له : إِنِّي أَرَىٰ عليك أَثر الولاية!

قال له : نعم ، وأنا أرى عليك أثر الولاية .

فقال منذا الله عرفت آلله ؟ قال له عرفت آلله ؟ قال له عرفت آلله ؟ قال له عرفته بنقض العزائِم ، أخرجُ مِنْ (خراسانَ) فيردُّني ، إذا خرجت إلىٰ تحت البيت . تنتقل همَّتي فأرجع إلىٰ (تركستان) أو شيء مِنَ البلدان الأُخرىٰ ، أعرف أَنَّ هاذا مدور ومحرِّك يحرِّكنا .

قال له : وأنت ، بِمَ عرفت ٱلله ؟

قال له: تريد معرفتي في ٱلله ؟

قال: نعم.

قال : فأستقبَلَ القِبلة ، وقال : الله . وسقط مغشياً عليه ،

ومات .

ا قال : خرج إلى القرية وهو في البَرِّيَّة ، وقال لأَهل القرية : ميت مات في برِّيتكم ، فهاتوا له كَفنْ ، هاتوا له حفّارْ للقبر وغسّالْ ، وبانطلع بانصلّي عليه ، وبانقوم بالواجب الَّذي أوجبه الله في دفن رجل مِنَ المسلمين .

قالوا: فطلعوا ولَم يجدوا هاذا الميت ، فصاح في البَرِّيَة هاذه ، فلمّا صاح في البريَّة إذا هو يسمع هاتف يقول: هاذا ميت آلىٰ آلله علىٰ نفسه أَنْ لا تغسّله ولا تكفّنه ولا تصلّي عليه إلاَّ ملائِكتُهُ .

قال له: يا هـٰذا! بم نال هـٰذه المزيَّة ؟

قال : بدعوة أصابته مِنْ هـٰذا المسكين .

علىٰ أنّهم قالوا: إنّ الصّدقة هي دعوة كافية معاد تحتاج . وللكن! كلّ واحد يرىٰ في نفسه إذا أصابته حاجة آضطرار ، سواء أنْ كانت في مال أو كانت في مضايقة مِنْ أَو كانت في مضايقة مِنْ حاكم ، أو كانت في السدّت دونه الأبواب إلاّ باب الثّقة والرّجاء في ألله ، ذلك الباب هو الّذي يقول المولىٰ فيه : ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلمُضْطَرّ إذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ إذا رفع الإنسان صوته بالدُّعاء إلىٰ ربّه وبكیٰ في تلك اللّحظة . أجابه المولیٰ سبحانه وتعالیٰ ، وأدركه برعاية مِنْ عنده وعناية لا تأتي له علیٰ حسبان .

هانده الصَّدقة ، كم مِنِ آمراًة ذات حاجة شديدة أصابتها

الحاجة وباتت منها أيّاماً وليالي تتضوَّر مِنَ الجوع ، فإذا وصلها شيء وأخذت به شيء مِنَ الطَّعام ، أو أخذت به شيء مِنَ الشَّاهي أو الشُّكر ، أو ما شاكل ذلك با تدعي لمن ساعدها كم بايكون ثمن هاذه الدَّعوة الَّتي تُدركُ صاحب الصَّدقة مِنْ واحدة لا شكَّ أنَّها باتكون مِنَ العجائِز وصالحة ، ثمَّ هي محتاجة ، ثمَّ هي في حالة مضايقة في تلكَ الحالة ، ثمَّ هي أَشدَ ما كان بوجود هاذا النَّقد الَّذي يَصِلُها بواسطتكم ، لاشكَ أنَّ الصَّدقة والدَّعوة حقَّها مقبولة عند ألله سبحانه وتعالىٰ ، وألله يُدرك .

ثمَّ إنَّه بعد ما يقول لنا \_ كما ذكرنا \_ النَّبي صلىٰ آلله عليه وآله وسلَّم: « مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ »، بل يزداد ، ثمَّ يقول الشّارع كذلك : إنَّها ما تنقص الأَموال إلاَّ بحبس الزَّكاة ، تحصل فيها المَحْقة ، وفي الحديث : « مَا مَلَكَ مَالٌ فِي بَرِّ ولاَ بَحْرٍ إلاَ بِمَنْع ٱلزَّكَاةِ » أَوْ « حَبْس ٱلزَّكَاةِ » .

وهاذه القضيَّة ، أَنا أَذكر لكم قضيَّة للحبيب عقيل بن حسن الجفري (١) ، هاذا كان في أيّام الشُّيوخ الحبيب محسن بن علوي وأقرانه ومَنْ علىٰ شاكلته ، وكان مِنْ أهل الخير ومِنْ أهل الصَّلاح ، وكان يزاول حرفة التِّجارة .

ففي مرَّة مِنَ المرَّات طلب مِنْ وكيله في ( الهند ) أَنْ يرسل له سُكَّر ، فأَجابه الوكيل : ترى الشُّكر صدر في السّاعية الفلانيَّة . وأَرسل الورقة قَبْلَ ما يخرج بالشُّكر إلىٰ السّاعية .

<sup>(</sup>۱) الحبيب عقيل بن حسن بن أبي بكر الجفري أخذ عن الحبيب عمر بن سقاف وفاته بسيون (١٢٦٢ هـ).

فخرج بالشُّكر إلىٰ صاحب السّاعية ، فأعتذر له بأنَّ السّاعية شاحنة وملاّنة ، ومعادها قابلة لشيء قَطَ أَبداً .

ثمَّ خرجت السّاعية والورقة قد سبقت ، فغرقت السّاعية ، وبلغت الأَخبار (حَضْرَمَوْت) . وألسَّيِّد وصلته الورقة ، قالوا له : شُكَّركَ غرق .

قال : أَمَّا سكَّري . . ما يغرق .

قالوا له : أَمّا غرق السّاعية. . محقَّق غرقت ، ولعاد فيها كلام .

> قال : أَنَا أَقُول : سكَّري ما يغرق . ما هو السَّبب سكَّركَ هـٰـذا ما يغرق ؟

قال لهم: النّبي ما يكذب ، وهو القائل صلّى الله عليه وآله وسلّم: « مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرِّ - أُو تَلِفَ مَالٌ فِيْ بَرً - وَلاَ فِي بَحْرٍ إِلاَّ بِحَبْسِ الزّكَاةِ » أُو « مَنْعِ الزّكَاةِ » . إِنْ كَانَ النّبي كذّاب قولوا لي! وإلاّ فأنتم الكذّابين ، أبداً ، أنا تصدّقت وزكّيت ، إِنْ شيء ما دريت به ، أعطيت أحد صدقة أو زكاة ما أدّاها لصاحبها ؟ شيء جاءنا مِنْ غير طريقه هاذا ؟ والله أعلم ، وما أبرىء نفسي! وأمّا كون مالي بايغرق في السّاعية هاذه . . تغرق السّاعية أو وأمّا كون مالي بايغرق في السّاعية هاذه . . تغرق السّاعية أو تتقلب في البحر ، المال حقّى ما يغرق قطّ أبداً .

جاءَته المكاتبة الثانية مِنْ صاحبه ، فقال له : إنَّنا نعتذر إليك ، قلنا لك في السّاعية الأُوليٰ في الكتاب السّابق أنَّ المال

أرسلناه في السّاعية ، ولمّا خرجنا إِلىٰ صاحب السّاعية أعتذر ، وتراه صدر في السّاعية الأُخرىٰ .

قال الحبيب : صدق الله وصدق رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام .

هنذا حديث في "البخاري "عن النّبي صلى الله عليه واله وسلّم، قال: كان واحد مِنْ بني إسرائيل استقرض مِنْ واحد لمدّة معيّنة، ولمّا جاء الأجل. خرج، بغى بايعطي صاحب المال حقّه، ما وجد مَنْ يأخذ المال ويوصله إلى صاحبه وكان صادقاً مع الله ، وصادقاً مع صاحبه هنذا، فوجد خشبة في البحر، فجاء للمال وربطة بالخشبة، وقال لربّه ـ خاطب ربّه معاد خاطب أحد ـ قال:

اللَّهُمَّ إِنَّني لَم أَجد أَحداً يؤَدِّي عنِّي هـٰذا المال في وقته ، فأرسلته في هـٰذه الخشبة ، فأدِّه يا مولاي .

سارت الخشبة تُقلِّبها الأمواج ، وفي اللَّيلة الَّتي وصلت إلىٰ السّاحل هاذاكَ . خرج ذاكَ صاحبها ليستريح في جانب البحر ، فإذا بخشبة أمامه وعليها العصب هاذا ، فأخذ الخشبة ليراها ، ففكَّها فإذا العصب حقَّها مكتوب عليه اسمه ومكتوبة فيها ورقة ، ومكتوب فيها الدَّعوة!

ثمَّ ٱتَّفق به بعد مدَّة مِنَ الزَّمان ، وقال له : شفنا ، أذكر أَنَّنا أرسلت لكَ حقَّكَ الأمانة ؛ لأنَّنى ما حصَّلتُكَ .

قال له : وصلني وٱستلمته .

هنكذا يقول الشّارع عليه الصّلاة والسّلام في مثل هذا الكلام . ويقول في حديث في « مسلم » كذلك ، قال : إنّه جاء واحد مِنْ بني إسرائيلَ سمع سحابة يسوقها مَلكان ، يقول الأوّل منهم للثّاني : اسقي حديقة فلان .

قال: إنَّه خرج يتتبَّع السَّحابة، فأُمطرت وسالت، ولمَّا وصلَتْ إلىٰ ذلكَ المكان ـ قال ـ حصَّلْت صاحبها في نفْس الحديقة يسقي سيل السَّحابة هاذه، سلَّم عليه وقال له: مَا أسمكَ ؟

قال له: أنا عبد آلله.

قال له: وأنا عبد الله ، للكنْ قل لي بأسمكَ الَّذي سمَّتك به أُمُّك .

قال له : ولِمَ تسأَلني ؟

قال له: سأُخبركَ الخبر.

قال له: أسمى فلان.

قال له: أُهنّئك، إِنّني سمعت السَّحابة الَّتي أمطرت في حديقتك هاذه وسالت فيها، سمعت ملكان، يسوقها أحدهما ويقول الآخرُ: اُسقي حديقة فلان. فماذا تعمل في هاذه الحديقة ؟ قال له: ما لي عمل، إلاَّ أنِّي أَجعل خَراجها أَثلاث، فثلث للبيت والأولاد، وثلث لعمارتها، وثلث أتصدَّق به.

قال له: بهنذا!!

أنتهىٰ الكلام.

فالصَّدقة هي أفضل أعمال البرِّ ، وأفضل كلِّ شيء ، والشُّيوخ المتقدِّمون \_ كما ذكرنا لكم \_ كانوا لا يتداوون إلاَّ بالصَّدقة ، إذا مرض واحد وجاء قال لواحد : بغيتك تنفث عليه . . يقول : النفثة حاصلة ، وللكنَّ الصَّدقة هي الدَّواءُ والمُعيْنَةُ [علىٰ الشِّفاء] .

وكان يحصل لهم بهاذا الشّفاء . ونحن \_ كما ذكرنا لكم \_ إِنْ بغيتوا . . الجماعة يجيبون لكم قائِمة باتمضون عليها بأسمائِكم ، وإِنْ بغيتوا . . كل واحد بايجي إلى عند الأخ محسن ، وإلا . . إلى عند سالم بن حسن يعطيه إيّاها ، وإلا . . مُحَمّد بن عبد القادر بن حسين ، وإلا . . حسن بن علي .

المقصود مَنْ معه أَيّ شيءٍ يُسلِّمه إِلَىٰ أَطرف واحد منهم ، أَو أَعطاه سالم خرد ، أَو أَعطاه الشّاطري كلُّهم بايؤدُّونه إِلَىٰ محسن بن علوي .

أَيّ واحد منهم تتَّصلون به ، أَو طله بن مُحَمَّد ، أَو أَحد منكم . لو أَحد ٱتَّصل به . عليه يبلِّغه .

كلّ واحد يضع ما معه عند أُقرب صديق له . المقصود : يجعل علىٰ نفسه شيء شهري ، إِنْ قلّ وإِنْ كثر ، علىٰ مقتضىٰ إيراده ، أَو علىٰ مقتضىٰ همَّته .

لا تتركون أَنفْسكم مِنْ هاذا ؛ لأَنَّنا نريده يستمرّ لكم ، فيستمرُّ لكم ثوابه ، وتستمرُّ لكم بركته ، ويستمرُّ لكم خيره .

وآلله سبحانه وتعالىٰ يتقبّل منّا ومنكم ، ويكتبنا وإِيّاكم في رعيل المحسنين .

ثمَّ تكلَّم العم مُحَمَّد الشَّاطري ، وأَشار بقوله ، وقال : الأَحسن أَنْ يُعيَّن شخص - ولو مراسل - بشيء يُعطاه ، ويدور علىٰ النَّاس ويجمع كلّ شهر منهم .

هانده هي الَّتي ستُنتج أَكثر ؛ لأَنّنا إِذا تركناها بدون مراجع. . كلُّ يمشي ، لا تدوم ، وهانده مجرَّبة .

فقال سيِّدي \_ حفظه آلله \_ : إِنْ بغيتوا سالم بن حسن ، إنَّه متفرِّغ ، وأكتبوا له قائِمة وهو يمشى بها .

ثمَّ أَخذ الكلام بين الحاضرين في أَخذ وردٍّ ، وتكلَّم العمّ أَحمد بن عبدِ ٱلرَّحمانِ (١) ، وقال إنَّهُ يعرف بعض الأرامل والمحتاجات .

فقال له سيِّدي : أكتبهن ، وأُعطِ الأَسماء محسنْ وكلُّ مَنْ يعرف أُحد. . يكتبهن .

ثمَّ قال له العمَّ أَحمد بن عبدِ ٱلرَّحمان : إِنَّ كثير مِنْ إِخواننا آل أَحمد بن زين ما يحضرون هاذه الرَّوحة ، وإِذا كلَّمناهم وطلبنا منهم. . قد لا يستجيبون لنا .

فقال له سيّدي : قُلْ لهم ليلة بانجيء إِلَىٰ عندهم وكلّهم يحضرون، تعقد الرّوحة عندك ، وإِلاًّ. . عند عبد القادر حسين .

<sup>(</sup>١) بن حسن الحبشي توفي رحمه الله في جده سنة ١٤٢٤ .

أدعهم كلّهم وقل لهم: عمِّي عبد القادر اللّيلة معه روحة لكم خاصَّة يا آل أَحمد بن زين ، والّذي ما يحضر هاذه المرَّة. . يحضر في المرَّة الثّانية ، والنَّصيب يحصل .

وقال لعبد القادر حسين : عبدَ القادر حسين ، أنتبه منهم هـ ولاء.

وٱستمرَّت المشاورات بين الآباءِ وبعض الإِخوان في ترتيب عقد جلسات يجتمع فيها كلُّ أهل بلد لحالهم ، أهل ( الحوطة ) لحالهم ، وأهل ( تريم ) لحالهم .

وممّا قاله سيِّدي في المشاورة : المقصود أَنَّنا نريدهم أَنْ يشتركون في الخير ، وبغيناهم تصلهم دعوات .

ورتَّبوا وقرَّروا أَنْ تُكتَب قائِمة بأَسماءِ مَنْ يريد أَنْ يشاركَ في هاذا العمل الخيري ، وفي الأُخير قال لهم سيِّدي : إِنْ عاد أَحد عنده فكرة ثانية . . يخبرنا ؟ المقصود كلُّ مَنْ عنده فكرة فيها خير . . مقبولة .

ثمَّ رتَّب الفاتحة هـٰـذه:

الفاتحة أَنَّ ٱلله يأْخذ بيدنا ويدّكم ، ويوسّع علينا وعليكم ، ويزيدنا ويزيدكم إِنْ شاءَ ٱلله .

ويجعل \_ إِنْ شاءَ الله \_ ثمرات ذلك صلاح القلوب ، وصلاح البركة - إِنْ وصلاح البركة - إِنْ شاءَ الله وزيادتها والبركة - إِنْ شاءَ الله و النّماء فيها ، والحفظ مِنْ شرّ الزّمان ، وفتن الزّمان ، وأهوال الزّمان .

وأَنَّ آلله يصلح البلاد ، ويجعل الفَرَج قريب في صلاحها إِنْ شاءَ آلله .

ولا يرينا وإِيَّاكم \_ إِنْ شَاءَ ٱلله \_ بعد هـٰذه النَّكسة مكروه ، ولا أَذَى ، ولا بلاء ، ولا محنة في بلادنا ، ويصلحها صلاح عاجلْ تامَّ إِنْ شَاءَ ٱلله .

لا يرينا فيها شدَّة ، ولا أَذيٰ ولا محنة .

وأنَّ آلله يشتِّت شمل مَنْ فيها مِنَ الحكّام \_ أو يصلحهم إذا أراد آلله لهم الصَّلاح في خير ولطف وعافية \_ ويغفر لوالدينا ولوالديكم ، ويجعلنا أعوان على الخير ، أعوان على الصِّدق ، أعوان على حسن المعاملة ، أعوان على ما كان عليه السَّلف الصّالح ، أعوان على ما كان على ما كان عليه السَّلف الصّالح ، أعوان على ما كان عليه الرّجال الكُمَّل ، في جميع الأمور ، ظاهرها وباطنها .

وإلىٰ حضرة النَّبيِّ صلىٰ ألله عليه وآله وسلَّم.

\* \* \*



جامعه محمد عبد القادر حسين السقاف

كاتبه عبد الله بن علي الجفري

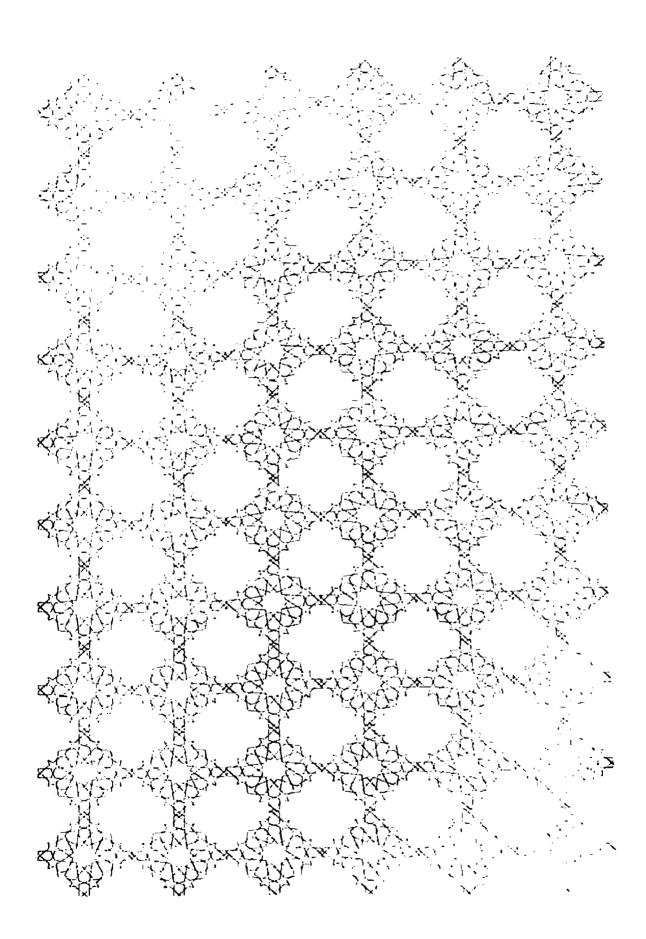

## ين الله النَّخْزِ الرَّحَدِ الله الرَّحَدِ الرَّحَدِ الله المُعَدِّمة

الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، وهو الهادي والموفق والمعين ، وبنعمه علينا أنعم ، فله الحمد وله الشكر دائماً وأبداً .

ونصلي ونسلم على خير العرب والعجم ، سيدنا محمد الذي أنقذنا من الظلم ، وهدانا إلى الطريق الأقوم ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه دائماً سرمداً .

أما بعد: فإن من نعم الله عليّ أن وفقني بجمع بعض من كلام أستاذي وشيخي، وسيدي الوالد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمان السقاف حفظه الله - فله الحمد وله الشكر على ذلك.

وما أن انتهيت من كتابة المجلد الأول ، والذي يحتوي على ( ٢٤٤ ) صفحة (١) من نفس هذا المقاس ، والمشتمل على إحدى عشرة كلمة من كلماته القيمة . . عرضته عليه ، وطلبت منه الإجازة والإذن في القراءة فيه ، فأجازني وأذن لي \_ حفظه الله \_ فأخذت نسخة منه معي إلى وطني ( سيئون ) عندما سافرت إليها في زيارة قصيرة لها .

<sup>(</sup>١) أي عدد صفحات الأصل المكتوب بخط اليد .

وأول ما قرأت فيه \_ بعد القراءة على سيدي \_ في مدرس الحبيب على بن عبد الله السقاف . وما أن طرق أسماع الحاضرين كلام سيدي . إلا وأخذ الفرح والسرور يعلو على الوجوه ، وأخذ الكثير منهم يتداولون هاذا الكتاب ويقلبون صفحاته مبتهجين به ومسرورين وما ذلك إلا لمنزلة هاذا الحبيب في قلوبهم ولسان حالهم يقول شعراً :

وكأنها والسمع معقود بها شخص الحبيب بدا لعين محبه

فأخذوا يثنون علَيَّ ويدعون لي ، وإذا حضرت معهم مجلساً. . طلبوا مني القراءة في كلام سيدي ، فقلت لهم : ما مثلي إلا كمثل رجل دخل حديقة أطرافها واسعة وقطوفها دانية ، فأخذ يجمع ما تصل إليه يده وبعضاً مما تقع عليه عينه ، ووضعه في طبق وقدمه لكم ، والفضل كله يعود لصاحب الحديقة ، وليس لي غير الجمع فقط ، بل أطلب منكم غض الطرف عما علق بالمقطوف من تلوث بسبب يد القاطف الملوثة .

وبعد هاذا أخذوا يشجعونني على جمع المزيد من كلام سيدي وإرساله إليهم ؛ لأن مثالهم كالأرض التي قل عليها الماء وسُدَّت عليها مجاريه ، تشخص أبصارهم إلىٰ السماء ويسألون الله أن ينزل لهم الماء .

فعدت من وطني حاملاً شحنة قوية من همة وعزيمة تستحثني علىٰ أن أبذل جهدي وأختلس من وقتي دقائق \_ وإن قلت \_ أجمع

فيها من رياض الجنة ما تيسر لي ، لعلي أن أفي ببعض ما يجب علي نحو شيخي وأستاذي ونحو وطني وإخواني .

وعلمت أن الكتاب له سر غريب في جذب القلوب ، بخلاف شريط التسجيل الذي لا أستطيع أن أصحبه معي في كل مكان ولا أن أسمعه الحاضرين في كل مجمع ، وإنما هو للجلسات الخاصة فقط .

أما الكتاب \_ كما قالوا \_ فإنه سفير العقل ومخاطبه ، وهو الرابطة بين السلف والخلف ، وهو همزة الوصل بين العالِم والمتعلِّم ، وهو قيد العلوم وينبوعها ، وهو الشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وبه تكون الدعوة وبه يحسن الأداء .

وكان الدافع الآخر الذي شد من أزري لجمع كلام سيدي ـ حفظه الله ـ ما قرأته في مقدمة كتاب «عقد اليواقيت الجوهرية » للحبيب العارف بالله عيدروس بن عمر الحبشي ، وهو قوله :

أما بعد: فإنه طال ما يخطر ببالي البالي ، وخيالي الخالي ، وأما بعد: فإنه طال ما يخطر ببالي البالي ، وخيالي الخالي ، وثبات ما ظفرت به وتلقيته من أشياخي العارفين . ولى أن قال : وكنت أقدم رجلاً وأوخر أخرى ، لعلمي بعيبي ، وصاحب البيت بالذي فيه أدرى .

ثم رأيت الإقدام على ذلك أحرى ؛ لما فيه من الفوائد التي منها: القيام بواجب حقهم الواقع بتدوينه بقاء ذكرهم ، إذ من حق الشيوخ على المريدين حفظ علومهم وفوائدهم وإبلاغها إلى من بعدهم ؛ لتستفاد منهم ، ويكثر بأجور من استفاد بها

أجورهم ، ويُعرَف بها ما لهم ، ويَحيىٰ بها ذكرهم ؛ لأن كل مجتهد وعامل إلىٰ يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشيخه مثل ذلك ، ولشيخ شيخه مثلاه ، وللشيخ الثالث أربعة ، والرابع ثمانية . . . وهاكذا تُضاعَف كل مرتبة بعدد الأجور الصالحة بعده ، إلىٰ النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

إلىٰ أن قال \_ رحمه الله \_ :

وقد نُقل عن بعض الأكابر المحققين أيضاً أن العارف إذا مات فنقل عنه تلميذه مسألة في التوحيد وأفادها. . أن ذلك العارف يجني ثمرتها وكذلك التلميذ . إلىٰ آخر ما قال رضى الله عنه .

وعلىٰ هاذا أخذت قلمي وكتبت بعضاً مما جمعته من كلام سيدي علىٰ الأشرطة ، وجعلته في هاذا الكتاب ، سائلاً المولىٰ عز وجل - كما أحسن إلينا أن يتم هاذا الإحسان بالتمام ، وكما أنعم علينا أن يديم لنا هاذا الإنعام ، وكما وفقنا لجمع هاذا الكلام علىٰ هاذه السطور ، نسألك اللهم أن تثبّت نفعه في الصدور ، واجعل اللهم سناه ساطعاً علىٰ ممر الدهور ، واجعله لنا وللجميع إلىٰ طريق الآخرة زاداً ونوراً ، وارزقنا الصدق في القول ، والإخلاص في العمل ، وجنبنا اللهم الخطأ والزلل ، وأنت حسبى ونعم الوكيل .

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين

\* \* \*

## صفاء القلب وأمراضه وعلاجه ولادة نبي الله موسى عليه السلام وقصته وقصة مالك بن دينار والأسود وكرامات للشيوخ المتأخرين

وتكلم سيدي - حفظه الله - بهنذه الكلمة القيمة في منزل العم شيخان باعقيل بـ( أندونيسيا ) وذلك عام ( ١٣٩٥هـ ) .

وهنذه الكلمة منقولة من شريط أرسله لي سيدي الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين السقاف رحمه الله رحمة الأبرار .

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ في أول هذه الكلمة عن فضل (حضرموت ) ورجالها السابقين .

وتكلم أيضاً \_ حفظه الله \_ عن صفاء القلوب ومرضها وعلاجها . وللاسف! أن الكلمة وصلتنا غير كاملة ، وننقلها كما وصلتنا .

قال سيدي \_ حفظه الله \_ : . . . . . . . .

البلاد\_كما ذكرنا\_دائماً إنما تتشرف بساكنيها:

وإذا نظرتَ إلى البلاد وجدتها تشقىٰ كما تشقىٰ الرجالُ وتسعدُ مَلَوْوها بالعبادة حتىٰ فاضت عليها الأنوار ، وملؤوها بالصدق حتىٰ أصبحت من بلاد المختار ، وملؤوها بالعمل الصالح حتىٰ صارت \_ قالوا \_ ثناها يفوق كل ثناء .

قال الإمام الحداد: إنا نحن ما نفضل عليها إلا المسجدين

اللذين ورد التفضيل بها ، وغيرها ما نفضلها ؛ ذلك لأنها مَلُؤُوها هـ هـ ولاء الرجال .

قال الشيخ السقاف \_ رحمه الله \_ لما أراد أن يعمر مسجده ، قال : والله ما بنيته إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسول في محرابه ، وأبو بكر في يمينه ، وعمر في يساره ، وعثمان في جانبه الآخر ، وعلي في جانبه الآخر .

قالوا: ولما بنى المسجد وكان يشتغل ذات مرة من المرات. أرسل يطلب العمال ، فقالوا له: إن العمال يشتغلون في بناء مسجدين: واحد مسجد لباجرش ، وواحد مسجد لأحد من أهل (تريم).

فأرسل إليهم السقاف ؛ لأنه السلطان ، قال لهم : سيروا لباجرْش وسيروا لصاحب المسجد الثاني ، وقولوا لهم : السقاف بغى العمال غُدوه لمسجده ، قال : أرسل لهم ، فجاء باجرش وقال له : العمال وأجرة العمال مني .

وجاء الثاني وقال له: أنت تبني مسجد وأنا أبني مسجد، ما بايتأتي أن العمال يأتون إليك.

قال: أخبروه أن مساجدنا تعمر، ومساجدهم للحمير والكلاب؛ لأنهم هاؤلاء كما ورد في الحديث القدسي: « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته. كنت سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يبصر به » إلى أن قال: « وإن

استعاذ بي . . أعذته ، وإن طلبني أعطيته » . هاؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى التوفيق ومَنْ أَحْرَزَ التوفيق ؛ قالوا : سار في الطريق ، ومن سار في الطريق . جاءه النصيب الكامل من خيار الفريق . والنصيب مِن مَن ، مَن خيار الفريق ؟ السيد الكبير محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

وهاؤلاء هم الذين سماهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون » بقوله: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ». هاؤلاء ينظرون من وراء حجب الغيب ، معاد يحتاجون عادهم إلى أنهم يأتيهم خبر أو تأتيهم رؤيا ، عندهم الأشياء كلها قدامهم مكشوفة ؛ لأن القلب هاذا ـ قال الإمام الغزالي رحمه الله ـ: إنما هو عبارة عن صورة مرآة ، فإن زاد صاحبها في الجلاء.. انتقل ما أمامه فيها ، وإن لم يَجْلها صاحبها - قالوا ـ بقي عليها الران وتكدرت وطلع عليها الأوساخ ، فأصبح لا يشاهد القلب شيء ولا ينعكس ما أمامه فيه .

ومن نظف قلبه.. كانت بصيرته نافذة وكانت تشاهد.. ولهاذا هاؤلاء الأولياء لما جَلُوا البصائر.. أصبحت البصائر

تشاهد ، معاد شيء أمامها قط ، والمولىٰ قد نبهنا علىٰ ذلك ، قال : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ دَلَّنا أن القلوب تمرض .

وقال في المنافقين : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ .

وفي قوله \_ قالوا \_ في هـ ولاء الذين لا يزالون في غفلتهم مع شهواتهم ، قال : ﴿ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُّ ﴾ ومن كان في قلبه مرض \_ قالوا \_ يحتاج إلىٰ علاج ، كما أنه إذا مرض الجسم . . عالحه .

وما هو طريق علاج القلب ؟

أما طريق علاج الجسم - المستشفىٰ - معروف ، لكن القلب يحتاج إلىٰ علاج ، وما هي طريق علاجه ؟ قالوا : طريق علاجه : التوبة الصادقة .

أولاً: ينبغي للإنسان دائماً أن يتوب إلى الله في كل نفس ، وفي كل لحظة ، وفي كل ساعة . ذلك لأن العبد لا يزال محل النقص ومحل الخطأ ، ومحل التقصير ، ومحل الغفلة ، ومحل عدم الاهتمام بهاذه الأشياء ؛ لأن الطينة في النقص أصله ، مجبول عليها الإنسان . ولئكنه إذا روَّض نفسه ومشىٰ بالتوبة دائماً مع الله ، وصدق في تلك التوبة \_ قالوا \_ أخذ الله بيده وأعانه الله سبحانه وتعالىٰ ، وإذا أعانه الله سبحانه وتعالىٰ . حفظه عن النقائص ، فلو أراد أن يسعىٰ هو فيها . عاقه عنها عائق ؛ ذلك لحفظ الإله ولرعايته التي تولاه الله بها سبحانه وتعالىٰ .

قالوا: وصار عنده نصيب من ولاية الله ، فصار مخصوص بهانده الآية ، وله منها مدد يرعاه . ﴿ إِنَّ وَلِتِي اللّهُ الّذِي نَزَلَ بِهانده الآية ، وله منها مدد يرعاه . ﴿ إِنَّ وَلِتِي اللّهُ اللّهِ الْحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَوُنَ ﴾ الْكِنتَ ﴿ وَ اللّهُ اللّهِ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَوُونَ ﴾ الْكِنتَ ﴿ إِنَّ اللّهِ الله مُ اللّه الله الله الله . أيخاف غيره ، أو يخشى غيره ، أو يقدر عليه غيره ؟! وليه الله . . أيخاف غيره ، أو يخشى غيره ، أو يقدر عليه غيره ؟! ما يقدر عليه شيء ، وقد شوهد هاذا في غير من مرة . . في الأولياء فضلاً عن الأنبياء ، فضلاً عن المرسلين ، فضلاً عن أولي العزم ، فضلاً عن غيرهم .

أما أولي العزم والمرسلين. فقد قال الله لنبيكم: ﴿ وَاصْبِرُ لِهِ كُرُ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ فما قدرت عليه قريش ، ولا قدرت عليه الكفار . وجاء موسى بمفرده ، حاول فرعون أن يقتل الذكور الموجودين لما أُخبِر أن فيه نبي في الزمن هذا الذي فيه مُلْكه سيزول ، وسيولد هذا النبي ، وسيكون هلاك فرعون على يدهذا النبي .

فأمر بقتل الغلمان ، كل مولود يولد قال لهم : اقتلوه . للكن الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن موسى لما وضعته أمه وكانت به برة شفيقة مثل سائر النساء ، تحيرت في أمره فوقع في قلبها الإلهام من الوحي أنها تضعه في تابوت وتلقيه في البحر ، واتفقت مع بنتها على هاذا ، وقالت لبنتها : أنت اسرحي وارعي التابوت هاذا .

يأخذه إلىٰ أين ، وإلىٰ أي مكان ؟

حكىٰ الله لنا تلك الحكاية : فجاء التابوت إلىٰ دار فرعون - كما يقولون الحضارم : وجاء الجراد إلىٰ المَسْخَن (١) \_ وللكن فوقه سلطان قوي ، فوقه قوة ما يقدر عليها فرعون .

جاء إلىٰ دار فرعون ، فأخذه فرعون وأخذته آسية زوجة فرعون ، واختلفا في أول الوقت : ففرعون أراد قتله ، وآسيا قالت له : ما عندنا ولد ، هاذا بايتربى في دارنا ، وباينتسب إلينا وبايكون ولدنا. وعلىٰ مثل هاذا الكلام ، وتغلبت عليه في الرأي.

احتاجوا له من مرضع ، وكانت أخته تسعىٰ لتدرىٰ به نزل أين ؟ فعرفت أنه نزل حيث النار ، نزل في دار فرعون .

فجاءت إليهم وقالت لهم: بغيتوني أجيب لكم مرضعة؟ قالوا: نعم، بغينا له مرضعة.

فجابت أمه ترضعه .

انظروا الرعاية الإللهية كيف! ترضعه بأجرة . يدفعون الأجرة هم باعتقاد أنه ولدهم ، وهو ولدها .

ولما حفظه الله من كيدهم وكبر وترعرع . . صار منه ما صار : أولاً : حصل منه أن قتل واحد من الأقباط هاؤلاء لما رآه هو وابن عمه : ﴿ فَوَكَزَمُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ .

وفي اليوم الثاني: جاء وحصَّله يتصارع مع رجل آخر، وأراد

<sup>(</sup>١) المسخن: أي الموقد.

كذلك أن ينفعه موسى ، فجاء الرجل قال له : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُكَنِي كُمَّا فَلَكُ أَن يَقْتُكُنِي كُمَّا فَلَت نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ ؟ رآه أنه بايكشف السر ، فهرب موسى . وهرب إلىٰ أين ؟ هرب إلىٰ شعيب .

ولما وصل إلىٰ شعيب. وجدها قرية قاحلة ، ما فيها شي ، فيها نساء يخرجن يرعين الأغنام ، ولا فيها إلا بئرين :

بئر عليها حصاة كبيرة ، ما يقدرن النساء يحملن الحصاة ، ولا لها غارب .

والبئر الثانية يستقون منها .

قال: إنه جلس ووقف في الظل، ولما جلس في الظل. وأى أهل الرعي هاؤلاء يأتون بغنمهم، ورأى ثنتين بنات عندهن غنم جلسن منتظرات البئر هاذه حتى تفرغ، فكأنه قال لهن: لم جلستن ؟

قلن له : منتظرين البئر هاذه حتى تفرغ .

قال: ما في مكان إلا هاذه البئر؟

قلن له : لا ، هنذه بئر لنكن عليها حجر ما أحد يقدر يشله .

وهو قوي شاب نشيط ، قال لهن : أنا بامَيِّل الحَجَرة .

فأمال الحجرة وسقىٰ لهن ، كما حكىٰ الله : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾

كان الحبيب سقاف بن محمد ـ رحمه الله ـ يأتي بمئة كل يوم من هاذه الدعوة حق موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ

فَقِيرٌ ﴾ قال : فسقى ، ولما سقى . . شكر الله له ذلك ، وشكرت البنات له ذلك العمل . ولما وصلن إلى بيت والدهن ، قال لهن : اليوم أسرعتن في المجيء!

قلن له وأخبرنه بالقصة ، أن فيه شاب أماط الحَجَرة عن البئر ، وأنه كفانا المهمة .

قال لهن: من أين هلذا الشاب؟

قلن له: ما نعرف.

فطمعن فيه البنات ، كل واحدة رغبت أن تتزوجه ، فقلن لوالدهن ، فجاء والدهن وأرسل له ، وجاء إليه ، قال له : ﴿ إِنِّ الْوِالدهن ، فَجَاء والدهن وأرسل له ، وجاء إليه ، قال له : ﴿ إِنِّ أَنْ أَنْكُمُكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَانَتْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَةٍ فَإِنْ أَرْيَدُ أَنْ أَنْكُمُكَ عِشْرَ عِندِكً ﴾ ثمان وإلا عشر سنوات .

قال له: خيراً . اتفق هو وإياه ، وتزوج على واحدة ، وبقي يخدمهم ، يرعى معهم ويخدمهم في البيت ، يعينهم في الخدمة .

ولما مرت العشر . . أعطاه أيما الأجلين وهو الأكثر .

رجع وأراد (مصر) بلاده ، وأخذ زوجه معه ، وكانت الزوجة حامل. فلما وصل إلى طور سيناء كأنه فيه برد لاذع شديد ، وكانت المرأة . كأنها تحركت فيها آثار الولادة ، فاستشعرت ذلك وما معهم إلا ربهم : ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا وَعَامُ ﴾ رأوا شيءٌ من النور ظنُّوه نارٌ هناك .

قال لها: انظري تلك النار، سأذهب وسأحضر لنا قَبَس منها نتدفأ بها، وأنتِ اجلسي هنا.

قالت له : أسرع ؛ لأنني أشعر بالولادة .

قال لها: يا خير .

وصل إلىٰ هناك فإذا بالنار التي يعتقدها إذا بها نور ، وإذا ربه وصل إلىٰ هناك فإذا بالنار التي يعتقدها إذا بها نور ، وإذا ربه يكلمه يا موسى : ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا ﴾ فأقام موسى وأخذ مع ربه ويدعوه إلىٰ الرسالة . وفي دعواه إلىٰ الرسالة أعطاه البرهان ، ما هو البرهان ؟

العصا أولاً التي كانت معه صارت تكون ثعبان وترجع إلى عصا ، ويده هنذه إذا وضعها في إبطه . . صارت مرآةً له . وأعطاه من المعجزات الكثيرة وقوًاه بها لارتباطه بأمر الرسالة .

فرجع إلىٰ زوجه ، وقالت له زوجه : أتعبتني ، أنا ولدت في هاذا المكان ، والبرد اشتد علي ، وأنت ذهبت لتأتي لنا بالنار لنتدفأ بها .

قال : ما وجدنا النار ، وجدت ربي هناك .

قالت له: كيف وجدت ربك؟! إني محتاجة من نار، ومحتاجة من أكل!

قال لها: أما أنا وجدت ربي وكلمنا، كما حكىٰ الله: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ . وذا الحين أعطانا ربي الرسالة،

وأعطانا سلطانْ قويْ علىٰ الكفار هـٰؤلاء في ( مصر ) فرعون ومّن علىٰ شاكلة فرعون .

وسار إلىٰ (مصر) وهو قوي بالسلطان . فلما سار (مصر) كان من شأن أهل ذلك الزمان أنهم يستعملون السحر ، ويتقوّون به علىٰ أعدائهم ، فظهرت معجزات موسىٰ : عصاه هاذه تنقلب تعبان .

ويده إذا وضعها في إبطه. . انقلبت مرآةً .

فأخبروا فرعون بذلك ، وأخبروه أنه يدعو إلىٰ ربه بذلك .

قال لهم فرعون: اجمعو له السحرة الكباري. جمعوا له السحرة ، فلما جمعوا له السحرة . قالواله: نلقي أو تلقي ؟ قال لهم: ألقوا .

فَالْقُوا مَا حَكَىٰ الله : ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ .

قال له ربه: أُلْقِ العصاحقك أنت يا موسى . فلما ألقاها إذا هي تلقف ما صنعوا ، جاءت للحبال حقهم هذه والسحر ، تطويه وتأكله ، فعرفوا أن هذا ليس بسحر وإنما هي معجزة جاء بها من عند الله ، وإنما هي دعوة ربانية جاءت بواسطة موسى ، فاعترف السحرة وأسلموا .

حكىٰ الله لنا من شأنهم .

وبقي موسىٰ مع فرعون تارة بتارة حتىٰ وقعت الغلبة له فأغرقه الله ، وبقيت بنو إسرائيل خائفة من فرعون حتىٰ أظهره الله

لهم في اليم ، فأخذوه ونقلوه . ولا يزال فرعون \_ قالوا : إنه منقول \_ في ( مصر ) لما زرنا ( مصر ) قالوا : انظروا هاذا جثة فرعون الذي قال في قومه : ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَكَوْمِ فَوْمِهِ عَالَ يَكَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ آلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْقِي أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ .

قالوا: هذه الرعاية إذا كانت للأولياء فما بالكم بالأنبياء؟ وإذا كان الراعي المولى يقول للولي: ﴿ نَعَنُ أَوْلِيا َ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَفِي الدُّنيَا وَفِي الدُّنيا ولا في الدّنيا ولا في الاخرة.

ولهاذا، قبل البارحة نذكر مالك بن دينار ، بات عنده أضياف / واستأذنوا منه في الصباح فأذن لهم ، فلما مشوا قليل . . رجعوا .

قال لهم : ألستم أنتم استأذنتم! ولِمَ رجعتم ؟

قالوا: وجدنا علىٰ الطريق أُسُود.

قال لهم : وايش بغيتوا من الأُسُود ؟

قالوا له: كيف أحد يقدر يمشي مع الأُسُود؟

قال لهم: نعم يقدرون! تعالوا معي . وسار بهم حتى وصل الني عند الأُسُود ، فدخل فيما بينها وأخذ يفتل أذنها ، ويقول لها : ألم أقل لكِ إن أضيافي لا تتعرضون لهم ؟ مُرُّوا في طريقكم .

مَرُّوا وهو يفتل أذن الأسد ، فلما مَرُّوا.. قالوا له: تعال بانتخبرك بِمَ نلت هـٰذه المرتبة ؟

قال لهم : من خاف الله . . خافه كل شي .

معاد يحتاج إلىٰ شي ، هـٰـذه هـي الرعاية ، وهـٰـذه هـي الولاية .

وهلذا الشيخ المحضار، والسقاف أعطي تلك الرعاية، وأعطي المحضار وأعطي غيره. قال الشواف:

إذا حَضَ ر في الأقران مثل الأسد بين الضان

قالوا: هاذه حكاها الشيخ طاهر التكريتي - رحمه الله - قال: إنه كان شيخ ( مكة ) في ذلك الوقت ، ولما حج ولده الشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمان السقاف. . قالوا: بقي يحدِّق بصره إليه ، لأنه يرى فيه أشياء ما يراها في غيره من الحضرميين .

ولما حدق بصره.. سأل ، قال : لمن هذا الفتىٰ ؟ فقيل له : للشيخ عبد الرحمان بن محمد مولىٰ (الدويله) الملقب بالسقاف .

فاستدعاه ، وقال له : والدك الشيخ عبد الرحمان الذي يلقبونه بالسقاف .

قال : نعم ، والدي الشيخ عبد الرحمان .

قال: أخذ يقول لهم: اسمعوا بأن والدهنذا الفتى إذا حضر في المجلس بين الأولياء.. يكونون عنده كالضان وهو مثل الأسد.

تناقَلوها هاذه الحكاية وأُخبَروا بها مَن وراهم .

وكان السقاف على ما ذكر ، ذكرنا لكم أنه بيده التصريف .

قال صاحب « السلسلة العيدروسية » : إنه كان الشيخ عبد الرحمان بن علوي مرض مرض العيون وضعف بصره ، ولما ضعف بصره . . جاء إلىٰ الشيخ محمد بن سعيد بن كبن ويقول له : ادع الله لي أن يعافيني وأن يرده عليً .

قال له: لماذا تسألنا؟ شف الشيخ عبد الرحمان السقاف بـ (تريم) يقول: أتصرف في برزخي كتصرفي في حياتي. إِقْبَضْ الشيخ السقاف؟!

قال: فنام في تلك الليلة، ولما نام من تلك الليلة ـ قال: رأى الشيخ عبد الرحمان السقاف وأخذ بكتفه يهزه هزات عنيفة، يقول له: أو ما تصدق إلا أن قال ابن كبّن لك: أنا ابن محمد أتصرف في برزخي كتصرفي في حياتي، وأزيد، وأزيد، وأزيد، وأزيد، عادك محتاج لشهادة بن كبن لي ؟

وكان من شأنه هذا الإمام العظيم:

قالت الشيخة العارفة بالله سلطانة الزبيدية : إن الله أطلعني علىٰ أحوال الأولياء إلا الشيخ عبد الرحمان السقاف وولده أبي بكر السكران ، وإنه إذا أراد أن يأتي إليّ. . أرىٰ نور يخر من السماء علىٰ بيتي أولاً ، فيتجاوز النور ثم يدخل السقاف من سطح البيت ، معاد يدك عليهم الباب ولعاد يقرع عليهم باب . هاؤلاء الرجال .

وكان له محب في (شبام) ذكرناه فيما قبل ليالي ؛ لأنه كان يتردد إلى (شبام) قال : إنه آذاه السلطان ، ولما آذاه السلطان . قال لهم : اكتبوا للشيخ السقاف ، قال له : السلطان جار عَلَيَ جم .

كتب الشيخ السقاف للسلطان ، قال له : ما عرفت أنه من محبينا تجور عليه ؟!

جوّب عليه هنذا السلطان ، قال له: يا حبيب عبد الرحمان ، أنت شفاعتك مِن (كحلان) وشرق (كحلان): حيد قاسم هاذا يقولون له \_ وأما مِن (كحلان) وقبله . ما لك شفاعة .

قال: أنا ابن محمد ، شفاعتي من قاف إلىٰ قاف ، كيف من ( كحلان ) وشرق ؟ ودعا علىٰ السلطان دعوة ، قالوا : كانت عنده إحدىٰ زوجاته ، فرأت القميص حقه يتململ ويتحرك ، فقامت ترىٰ حركته فإذا القميص خلي ما فيه صاحبه ، ثم ما هي إلا ساعة حتىٰ تحرك القميص فإذا به فيه الشيخ .

قالت له: أين كنت؟ شفت القميص يتململ فقمت فإذا بالقميص ما فيه جسدك .

قال لهم: نعم تحرك خاطري علىٰ السلطان وخرجت مني كلمة ، أخذتني الرحمة ، طلعت طرت وراءها ظننت أنني باألحقها فإذا هي صعدت إلىٰ ما فوق السماوات .

مات السلطان وانتهىٰ أمره ، وجاء الخبر بموته .

هاكذا كانوا، وبلغ بهم، قال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه « نشر المحاسن الغالية » لما ذكر آل (حضرموت) وذكر العلويين الأبرار الذين قال فيهم الحبيب علي -رحمه الله ، يومُّه يُجَوِّدِ الكلامُ فيهم -قال :

حضرموت التي سكانها خير سكان وَدُّ عيسىٰ ومِن نسلِهْ شيابهْ وشُبَانْ

قال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي : إنه إذا وصلوا وفود الحضارم إلىٰ الحج . . أرىٰ وجوه عليها نور غير النور الذي أراه علىٰ غيرهم ، وأرىٰ عليهم سمت من أثر الاتباع غير الاتباع الذي أراها علىٰ غيرهم ، وأرىٰ عليهم من أثر الوقار ومن السكينة التي تتنزل علىٰ رجال الرسالة ما توجد عند غيرهم .

قال : فأرسل ولده ليرى هاذه البلاد التي ينبت فيها الأولياء ، ويكثرون فيها ويظهرون فيها ، ويُظهِرون إشارة غير إشارات الولاية ، وبمظهر غير مظهر الولاية الأخرى من سائر الناس .

فأرسل ولده عبد الرحمان ، وأخذ يطوف بالبلاد ، واغتبط بأهل هاذه البلاد وبمن كان عليها وبما هم عليه .

ولما رجع إلىٰ (مكة) قال: استقبَلْتُه، وأخذ يسأله عن (حضرموت) فيخبره بـ (حضرموت) وعلم (حضرموت) وعبادة (حضرموت) وأهل (حضرموت) والشيخ يفرح بذلك الكلام، ويقول:

وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني هواهم هوئ لم يعرِفِ القلبُ مثلَهُ

قال: و كان نَظُم الشيخ عبد الرحمان لما اغتبط قصيدة منها:

شجوناً فزدني من حديثك يا سعد

فليس له قبل وليس له بعد

مررت بوادي حضرموت مُسَلِّمًا فألفيته بالبشر مبتسماً رحبا وألفيت فيه من جهابذة العلا أكابر لا يُلْقَوْن شرقاً ولا غربا

قالوا: إنه طلب الإذن لزيارة أخرى ، فأذن له وزاد (حضرموت) فوجد فيها عدد كثير ، ووجد في (شبام) هذا الشيخ محمد بن أبي بكر عباد ، شيخه الشيخ عبد الرحمان السقاف ، فاغتبط به وقرأ عليه ، وأخذ عنه كما أخذ عن غيره من الرجال أهل الولاية الكبرى ، ومدحه في قصيدة قال فيها :

كيف لا أملاً أسماع العُلا ولمولانا على الكون الولا من أحاديثك يا شمسَ الضحى وأحاديثك بدر تجتلى ولو أن الدار تُدني مَغْرَماً لتبوًأنا شباماً منزلا

وهاكذا كانت البلاد ، وهاكذا كان الناس ، وهاكذا كان الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم .

كانوا يضعون القدم حيث القدم ، وكانوا لا يرون أعلىٰ

ولا أغلى من العلم الذي يوصلهم إلى الاتباع إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأولياء ، وسيد الأنبياء وسيد الأصفياء .

فكانت تمتاز (حضرموت) بالمزيَّة التي ما امتاز بها غيرهم ولا عُرِف فيها غيرهم، وظهرت عليهم آثار الاتِّباع من كمال النور المحمدي علىٰ وجوههم وعلىٰ سمتهم وعلىٰ أحوالهم.

قالوا: إن الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس - ذكرنا فيما قبل درجة الشيخ المحضار له - طلع يزور الشيخ أبي بكر صاحب حورة ، ووجد صاحب المنزل - صاحب المقام فيه عبد الله بن عبد الرحمان باوجيه - في المقام .

قال : جاء إلى عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان ونزل عنده واغتبط بالشيخ لكونه من أهل العلم ، والشيخ يتفرس في الولد ، والولد ما زال شاب لم يظهر له شارب .

قال : فيتفرس في الولد ، ويقول : سيكون هاذا الولد من كبار الأولياء . وما زال العيدروس في صغره .

قال : فجلس وقرأ علىٰ الشيخ أبي بكر ـ هُوْ هـٰـذا العيدروس الأكبر ـ واستجاز وأجازه ، ورجع إلىٰ ( تريم ) .

بقي هاذا الخاطر يعاوده ويقول: هاذا السيد عنده ولاية كبرى وهو في هاذا السن المبكر.

قال : إنه وقع له أنه تفرس ، فقال : إن كان هـنذا الولد كما

يعالجنا الخاطر أنه من كبار الأولياء أريده أن يقابلنا .

قال: فوصل إلىٰ (تريم) ودخل وسلم علىٰ الفقيه وعلىٰ أهل (بشار) وخرج في طريقه قاصداً بيت العيدروس، فناداه العيدورس في طريقه، سلم عليه وفرح به وقال له: يا شيخ عبد الله.

قال له: لبيك .

قال له: شفنا ما هي من عادتي أخرج في مثل هـٰذا الوقت ، ولـٰكني خرجت من أجل خاطرك الذي يعتلج عنك .

قال له: تستأهل الولاية في هلذا السن المبكر!

لهنذا إنهم قالوا: ما يحمِّم (١) شارب العلوي إلا وقده من كبار الأولياء ، وقده مكاشف ، وقده يشاهد الحقائق . والسبب في ذلك التربية .

ذكرت لكم لما أخذه عمه بعد أن توفي والده ، قال له : يا ولدي ، الطريق عندنا سهلة ، ما هي صعبة ، الطريق : السلوك على الطريق هاذه التي شفت جدك وشفت أبوك ، والتي شفتنا أنا عليها ، هي الطريق هاذه .

وهانده الطريق أوصلتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعتنا به ، وأخذت عنه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة لَمّا كنتُ سالكُ في الطريق هاذه . وأخذت عن والدي الشيخ عبد الرحمان ، وأخذت عن واحد من رجال الغيب .

<sup>(</sup>١) يحمم: يظهر أو ينبت.

قال العيدروس : وأنا لا أخرج من طريق عمي وأبوي ، باأمشي في هـنـده الطريق .

والطريق سهل ، ما منعته من تزويج ، ولا منعته من حضور مع الناس ، ولا منعته من عادة يعملها ، ولا منعته من شيء . المقصود : أنه يصفِّي قلبه ويقوم بالأوامر فقط ، ما شيء زايد عليها .

مشىٰ علىٰ هاذا الطريق ، قال : حتىٰ وقع أني اجتمعت بالحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم وأخذت عنه ، ووجدت الطريق سهلة . واجتمعت بجدي الشيخ عبد الرحمان في عالم الغيب وأخذت عنه ، وأخذت عن واحد من أهل الغيب ، وأخذت عن شيخى عمر المحضار عمي هاذا .

ولما رآه الشيخ عمر المحضار علىٰ مثل هـٰذا الحال أراد أن يزوجه علىٰ بنته عائشة ، وكانت وسيمةً . قالوا : خطبها الكثير ، فقال لهم : لا ، ما أزوجها إلا علىٰ ابن أخي هـٰذا .

قال له بعضهم: إنه فقير!

قال لهم : ولو بحبة خردل ، ما بازوجها على غيره ، با زوجها على غيره ، با زوجها على هاذا الولد ولو بحبة خردل ، ما با سيّب هاذا الولد .

كانوا يرغبون في مثل هاذا ، لماذا ؟ للعلم .

فجابت له بو بكر العدني ، وجابت له بنته فاطمة كذلك .

قالوا : إنها يسبق إليها الكشف قبل القراءة . وجابت له الكثير منها :

ل قالوا: إنه لما تزوج عليها حصل حمل ، فتذاكروا في اسمه ، وكلهم فرسان في ميدان الولاية والكشف الكبير ، حتى جاء محبهم وخادمهم الشيخ سعد السويني الذي قسموا له في الأسرار \_ كالوا له منها بلا حساب \_ قرع عليهم الباب وطلع وسلَّم عليهم :

السلام عليكم أهل البيت ، أنا جئتكم ، جاءني الولد الذي في بطن السيدة عائشة وقال : أخبر والدي وأمي أن اسمي في اللوح المحفوظ أبو بكر . انتهى الكلام وارتفع الخلاف .

بأي شيء إلىٰ هـٰذا وصلوا ؟ وصلوه بخرق العوائد .

قال الإمام الحداد في خرق العوائد: هذه التي قَطَعَتْ بالناس وغيرت على الناس ، وتركت الناس في ظلمة يخبطون خبط عَشْواء. قال:

ها قد علمتُ ولا شَكُّ يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتاد وتركِ مألوف نفس زانَهُ خُلُق أنجو به بين أشكالي وأضدادي وقد تحققت أن الخيرَ أجمعَهُ ضمن اتباعي لجدي المصطفىٰ الهادي

وما هو اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نهار غزوة الفتح دخل ووراه ثمانية آلاف من جيشه عليه الصلاة والسلام لا يقدر يقاومهم مقاوم . ولما دخل - قالوا - كانت عليه عمامة دسمة ؛ يعني : فيها أثر الدهن ظاهر عليها . فجاء ونبهه الفضل ابن

العباس ، وقال له : أغيّر عمامتك يا رسول الله ؟ قال له : لم تغير عمامتي ؟

قال: أراها دسمة . يعني فيها شيء من الدهن .

قال له : أنا باأدخل بالعمامة ، أو العمامة باتدخل بي ؟!

انظروا هاذا السيد الكبير صلى الله عليه وآله وسلم سيدخل على أعدائه الألداء هاؤلاء ، وللكن كان من شأنه التواضع ، هضماً للنفس وترويضاً لها وللمألوف ، كما سمعتوا كلام الإمام الحداد . وكثير من الشيوخ ما يهمهم مسألة اللباس ، خرج بلباس حسن أو خرج بلباس غير حسن .

كان الحبيب يوسف بن عابد الثاني الحسني \_ قالوا \_ يطلع الجمعة ويوم العيد \_ قالوا \_ يلبس له جلد حق الضأن ، ومن عادتهم أنهم يجعلون الشعر حقه إلىٰ الداخل لأجل يظهر كما الجلد .

قال : إن بنات الحبيب يوسف بن عابد قلن له : شف نساء آل طله يعبرن في ساحة طله وفي الطريق هلذه كلها يضحكن عليك يومك تلبس الجلد وتطلع به .

قال: أنا بغيتهم إلا يزيدون في الضحك ، بارد الشعر إلى ظاهر بدلاً أنه إلى داخل ، خلهن يضحكن ، ما على من الضحك ، شيء بايقصر من المرتبة ، شيء بايقصر من الولاية .

قالوا: جاء إليه الحبيب جعفر بن أحمد الحبشي ، الإمام الكبير بالمقام وكان من تلاميذه ، فلما جاء . . نزل له وقال : خلوا جعفر والمقام حقه تحت العلب ، وجلس هو وإياه يتحدث ، ولما جاء وقت الغداء يتشاوفون ، كل واحد يبصبص مساهنين الغداء .

قال لهم الحبيب: الغداء الدوم حق العلب ـ السدر ـ لعاد تبصبصون ، قوموا ونُوْشُوا ـ أي : حَرِّكوا ـ العلب ، وكل واحد يملى بطنه منه .

هنؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وغيره كله ترّاهات فانية ، لا تفيد ، ولا تعيد ولا تبيد ، ولا تعمل أي شيء ، ولاكنها رعونات نفسية ، إن تيسرت وصلحت معها نيات . فحبذا ، وإن تيسرت بلا نيات \_ قالوا \_ جاءت من حكم الدنيا ، وحكم الدنيا كله يحاسب عليه الإنسان .

قال الحبيب أبو بكر العطاس لما طلب منه الحبيب عَلِي الحبشي وصية ، قال له : يا ولدي ، الوصية من الصدور إلى الصدور ما هي في السطور ، وللكنني باعطيك أربع مسائل تستفيدها منى :

الأول: إجعَلْ لك نية في كل عمل تعمله مع الله ، فإذا أردت تبني منزل. . انوي أن يكون للضيف ، وأن يكون سكن لأهلك ، انوي أن يكون لولدك لينتفع به . انوي أن يكون لولدك لينتفع به . اجعل لك نيات ليكون من الآخرة .

وكذلك بايلبس له ثوب الإنسان بايجعل له ثوب ، بايعمل له

شيء ، بايشتري شيء ، بايتزوج . . . يجعل له فيه نية صالحة يكون من عمل الآخرة ، يرتفع من عمل الدنيا بتاتاً .

والثانية: قال له: صلاة الوتر صلها على الهيئة التي أنا أصليها(١).

والثالثة: قال له: بايجيء وقتها بايظهر عليك سرها، وبايظهر عليك نورها.

والرابعة : رأى الحبيب صالح بن عبد الله العطاس فسأله عن طريقة العلويين ·

قال له: العبودية المحضة ، والاستغناء عن الناس.

قال: فأصبحت وأدركت أن الحبيب يشير إليها هاذه، فقلت الأمي: ادعوا لي وقولي: اللهم ارزق ولدي عَلِيُ العبودية المحضة والاستغناء عن الناس. واجعلي الدعاء لَكِ هاذا، عادة تكرريه (٢).

وكان الشيخ عمر بامخرمة لَمَّا ذكرنا العبودية المحضة وكان متعلق به الرسالة القشيرية » (ثم أُهدي له ديوان الشيخ ابن الفارض ، تعلق به ووَلِه به .

قال: فدخل عليه الشيخ عبد الكريم بن هوازن القشيري مؤلف الرسالة وهو في منزله وأخذ « الرسالة القشيرية » من الدرج

<sup>(</sup>۱) صلاة الوتر (۱۱) ركعة عن الحبيب أبي بكر أخذها عن الحبيب حسن بن صالح إحدى عشر ركعة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة (إذا زلزلت) مرتين في الأولى، وفي الثانية (ألهاكم التكاثر) ست مرات ـ وفي الست الركعات تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة (آية الكرسي) مرة وثلاث مرات من سورة (الإخلاص). وفي الثلاث الأخيرة السور المأثورة (الأعلى). (الكافرون) ـ (الإخلاص) مع (المعوذتين).

<sup>(</sup>٢) يعني: اجعليه عادةً لك.

حقه ، وفتحها له ، وقال له : السر في هذا الكتاب ، وسر هذا الكتاب في هذين السطرين . فإذا فيها : وسئل بنان الحمال عن أجل أحوال الصوفية ، فقال : أربعة :

[الأول] الثقة بالمضمون . الذي لا يريده الناس . يا كم من واحد يُشبِع الناس كذب لأجل زيادة قليل من المال ، وإلا شيء أغاليط ، وإلا شيء من التزاوير لأجل الزيادة ، ولا يثق بالمضمون الذي قال الله فيه : ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ . . المقصود رزق يجيء له خلاص .

والثانية : التخلي عن الكونين ؛ يعني : يتخلىٰ عن الكونين وما فيها .

قال ـ هو بامخرمة ـ في قصيدته الأخرى :

إِبْقَ وَاحَدْ لُوَاحَدْ وَٱلْقِ دُورَكْ بَلَاقَعْ وَٱخْلِ لِيْ يَا مُخَلِّي كُلُ دَانِي وَشَاسِعْ وَالثَّالِث : مراعاة السر . القلب بغي حفظ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى ذلك ، قال : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّاسِ فِي ٱلْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

فإن القلوب تزيغ ، وإن القلوب تضل ؛ لأن لها هواجس ولها خطرات ، ولها بوادر ولها أفكار ، ولها نظر إلى هاذا الكون وإلى عظمة هاذا الكون ، نبَّهكم الله عليه فقال : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفَنْكِيرِ الْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهبِ وَٱلْفَنْكِيرِ الْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهبِ وَٱلْفَنْكِيرِ الْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهبِ وَٱلْفَنْكِيرِ اللَّهُ وَالْمَنْقَمةِ وَٱلْأَنْعُكِيرِ وَالْحَرْبُ ﴾ .

وبعدها نبَّهَنا أن ذلك كله لا له ولا عليه ، فقال : ﴿ ذَالِكَ

## مَتَكُعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ .

أحسن من هاذا ومن هاذا ، فالقلب لا بد من أن يراعيه الإنسان دائماً ، لا يخلِّي شيء يخطر عليه منها هاذه الخواطر . وما جاءه من هاذا الرزق ، أو وقع له من الاختلاط بالناس . فليكن مع الناس بالظاهر ومع الله بالباطن دائماً ، حتى لا يتغير عليه القلب ولا يخلو عنه في شيء .

قال بامخرمة لما قرأ هاذه ، قال :

بَالغَرِيْبِ انخلَعْتِ اليومْ من ثوبْ شاشِيْ شُفْت بِالعينْ ما كدَّرْ عَلَيَّهُ مَعاشيْ وَٱتَّضَحْ بِينْ تسطيرِ الكُتُبُ والحَواشي سطرْ رَوَّانِيَ الراكبْ ومَن كانْ ماشيْ ما أَعتَرفْ أَنَّ مِثْلَيْ يَاعَلِيْ ما يعاشِي وِآنَ رَجلِيْ طويلهُ ما وسِعْها فراشي والناس يقولون: لا يمدِّد إلاَّ علىٰ قَدْر فراشه.

نبَّهَنا بامخرمة أنه تعدى الحد، الذي مثل هاذا ، عاده بغا أحسن ، كأنه الذي في « الرسالة القشيرية » وهو ممن أحسن وممن جَوَّد ، وممن أجاد ، وللكن شأن الكامل أن يشهد التقصير مع التشمير ، وأن يرى نفسه في الحال القصير . وإن كان بنفسه خبير .

دائماً يشهدون هذا ، ثم قالوا : دائماً التخلي ، الإنسان لا ينظر إلى مال ، ولا ينظر إلى ولد ، ولا ينظر إلى جاه ، ولا ينظر إلى شيء . . فإنما هو من الله ، لا منه .

يعتقد كثير من الناس إذا جاء وعنده شيء من الذكاء ، قال :

هنذا بذكائي جبته . ما تقدر تَلْقِي شيءُ بالذكاء! هنذا بصحتي ، قال : أنا رجل صحيح أنذُرْ (١) أسعىٰ ، أنا رجل وجيه أنذرْ أقدّم نفسي . ما باتنفع وجاهة ، ولا ينفع ذكاء ، ولا تنفع شطارة ، ولا ينفع شيء قط أبداً :

ولو كانت الأرزاق تجري على الحِجا إذا هَلَكَتْ من جهلهن البهائم اليست هاذه بهائم - حمير ودواب ومثلها \_ يعطيها ربكم من الرزق كما يعطيكم ؟ الأرزاق قدها مقدرة ، والأشياء قدها مكتوبة في عالمها من ذلك اليوم ، ما على الإنسان \_ قالوا \_ إلا أن يسير في الطريق ، ويكفيه .

وإذا سلك الإنسان في الطريق. . نَعِمَ بالفريق واتصل بالرفيق، ومن اتصل بالرفيق - قالوا - حَصَل له المشي في الطريق الذي قَصَر علىٰ الناس ذا الحين ، إلا أن الناس لم يدركوا شيءُ قط أبداً .

كان والدي يخبر عن الشيخ أحمد علي مكارم ـ ربما ذكرت شيء عنه ، بياع مشتري ، هو من شأنه ـ أنه يكتب له نيات في لهج المخلفة (٢) حقه : نويت قرض المستقرض ، نويت إعانة الناس ، نويت ستر ماء وجهي ، نويت القيام بأولادي ، نويت القيام بزوجاتي . . . نيات كثيرة يكتبها ويخرج على بركة الله ، والذي يقدر عليه من هاذه النيات يعمله ، ولاكنه قد نوى النيات ، وقد رتب النيات ، وتيسر له .

<sup>(</sup>١) أنذر : يعني أخرج .

<sup>(</sup>٢) الخلفة: النافذة أو الشباك.

ومن نياته - قالوا - : أنه سمع أن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي عليه دَين ، فجاء إلىٰ الحبيب علي حبشي - أي : أحمد الحبشي عليه دَين ، فقال له : إنني باسافريا حبيب علي .

قال له: لماذا باتسافر؟

قال له: بلغني أن الحبيب عيدروس بن عمر شيخ الوادي عليه دَين قدر أربع مئة .

أحمد مكارم بغى بايقضيها عن هاذا السيد . هل أحد يعمل مثل هاذا ؟ لأنه ما أحد قرأ! القلوب قست وتغيرت .

قال له: سافر على بركة الله.

قال له: حمار مع حبيبي علوي حداد ، بغيتك تكلمه ، لأنه بايبيعه عَلَيُّ ، وللكن إذا كلمته أنت . بايعطيك إياه بقيمة أقل . بايعيننا أنا في طريقي إلىٰ (المكلا) وإلىٰ وصولي إلىٰ (الشحر) .

قال له: باكلمه لك.

راحوا إلىٰ عند الحبيب الحداد ، وقالوا له .

قال : إذا بغيت الحمار يا علي حبشي باعطيك إياه ، حمار عادنا إلا أخذته وفرحان به ، وللكن كلامك أعز من كل شيء .

قال له: بغيته لأحمد مكارم.

قال: أعطوه إياه.

أعطوه قيمته ، وسافر وقضىٰ دين الحبيب عيدروس ، ورجع بخيرى الدنيا والآخرة .

ومرة من المرات رأى الحبيب عَلِيْ مشغولْ بالعلم ، قال : أنا باشاركه في علمه . استأذن من الحبيب علي وقال له : شفنا بالسافر ، والسَّفْرة شفنا باقسمها أنا وإباك .

قال له : يا خير ، سافر .

قالوا: ورجع وقسم السَّفْرة. ومن جملة الحَمول الذي أدخلوه في الليل بالسر: خمسة وعشرين جمل أَدْخَلوها آخر الليل. قال: وصَدَق معه في القسمة، حتىٰ النعلين جاب له نعل وأعطاه نعل.

قال له : يا شِلِّهِن مَرَّة يا خلّهن مرة .

قال له : شِلْهِن يا حبيب علِي .

استفاد. غَلَق أحمد علي ، عُمُرْ معه مقدَّر . وانتهىٰ عُمره وللكنه بقي ذِكْرُه ، ثم في القبر ما هو حاله ؟ ثم عند الله سبحانه وتعالىٰ ما هو مقامه ؟

بلغ من محبة الحبيب علي له إلىٰ أنه يقول له:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حَلَلْنا بَـدَنـا

يستاهل مَن عمل مع الله مثل هاذا الكلام . ومَن قصرت به خطاه وراح وراء هواه ، إلا والا وراء دنياه ، والا وراء سفالة ، والا وراء مسفالة ، يقعد لها يضيع وقته .

ومِثْلُه. أَنَا أذكر لكم عمر عُبادي ، واحد من أهل ( الغرفة ) طلع اليه الحبيب علي بن عبد الله الحبشي ، شيبه في السبعين من عمره ، اليه الحبيب علي بن عدن ) قال له : بغيت فين حبيب علي ؟ باتموت لما وصل إلىٰ (عدن) قال له : بغيت فين حبيب علي ؟ باتموت غريب غريق ، وأنت بايدفنوك في ( الغرفة ) بجنب أهلك ، وبجنب كم من ولي ، وكم من قطب ؟ إذا جاءتك المنية . يقذفون بك بحر ، وإلا تحت شجرة ، غير داريين بقَدْرك .

قال له : عَلَيْ دَين يا عمر ، وبغيت عند ولدي في ( جاوه ) عَلَيْ دَين سبع مئة .

قال عمر عُبادي في نفسه: اليوم الربح الذي يدخل عَلَيُّ باسم السيد على بن عبد الله الحبشي . خرج يعمل ورجع إلى مكتبه . فوجد الربح سبع مئة . . صِدْق النيات!

جاء إلىٰ عند الحبيب وقال له : يا حبيب عَلِيْ .

قال: لبك.

قال له: الحاجة قُضيت ، ربك يَسَّر لك سبع مئة ما لأحد منة في الدار . . هـندا فيها قط . وأما نولك وهديتك والذي يريِّضك في الدار . . هـندا من محبك عمر عُبادي ، وأريدك ترجع إلىٰ بلادك .

قال له: جزاك الله خير .

نَوَّل عليه وأعطاه السبع مئة ، وأعطاه الهدية ، وأعطاه الذي بايريِّضه في داره لمدة طويلة . ورجع السيد إلىٰ بلاده .

ما هو ثمنها هاذه ؟

٧ وكان كماه أحمد بارجاء جالسُ عند الحبيب على حبشي ، ملازمُ للحبيب ، لما استشعر المنية الحبيب على واستشعر بالثقل في جسمه . . نادى ولده الحبيب محمد وقال له : اشتروا لنا الخرابة ، نريدها تكون مكاناً ومدفناً لنا وقه , أ .

قال له عمي محمد : يا خير .

قام أحمد بارجاء من المجلس لتوه وراح إلىٰ عند صاحب الخرابة وقال له: هل باتبيعها ؟

قال له: نعم . سَدُّ هو وإياه ، واتفق هو وإياه ، وكتبوا خط وسلموا الثمن ، ومحمد بن علي عاده إلا بعد يوم أو يومين بايروح ، غُدوُّها شهر ورواحها شهر ، عاده إلا بايكلم صاحبها وبايوَصُّون له .

كلموه بعد يومين ، قال لهم : يا هوين!! أمس بعتها ، عادنا إلا .

قال له: بعتها على من ؟

قال لهم : علىٰ أحمد بارجاء ما أنا داري أنكم بغيتوها .

أرسلوا لبارجاء بايعاتبونه ، قال لهم : لا تعاتبونا يا حبايب ، أنا اشتريتها لكم ، وللكن لي شرط .

ما هو الشرط ؟

قال : بغيتكم تطرحونا عند حبيبي عَلِي ، إذا جرىٰ عَلَيْ

أمر الله . . تدفنونا عنده . قالوا له : بانقول لحبيبك . قالوا للحبيب علي ، قال لهم : اطرحوا بارجاء عندي .

كم ثمن الفلوس هذي ؟ يا مئة ريال ، يا ثمانين ريال ، يا ثمانين ريال ، يا عشرة ريالات ، يا شيء تافه . وهو كم يدخل عليه من الروح والريحان ذا الحين ياكم من زائر ؟ ما يمر يوم إلا ودخلوها كذا كذا زائر .

وكم من ولي يزورها ؟

وكم من مجلس يُعقد فيها ؟

وكم بايتنزل علىٰ الحبيب على من ربه من فيوضات ومن رحمات ؟ أحمد بارجاء مشارك فيها .

يقولون: عندنا جنة ، والدنيا لا لها ولا عليها ، وللكن! سمحت النفوس من مالها ففازت . أما من شحت نفسه في سبيل البر؟ أما غيره يمكن سهل عليه ، لو بايزوج بنته . بايلقي لها كما هذا عشر مرات ، والا طلبت منه زوجته . سَهْلُ عليه يوم يقول لها : اذهبي اشتريه ، والا ولده لو يبغى له ثوب ، والا يبغى له شيء منها هذه الأشياء . سَهْلُ عليه يوم يدفعه ، وإذا هو لعمل الخير ولله سبحانه وتعالىٰ . صعب عليه وثقيل عليه . ولئكنها هذه كلها سببها الترويضات .

وكماها هاذه لأحمد بارجاء أيضاً ، قالوا : إنه جاء الحبيب عيدروس من ( الغرفة ) يشتكي إلىٰ عند الحبيب علي ، ويقول :

أنا استأذيت من بعض الناس في ( الغرفة ) وإني أود أنتقل إلى ( سيئون ) .

قال له: يا خير هِيْ ، هُوْذا المقصد والمأمول بغيناك عندنا ، وأحمد بارجاء حاضر ﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ محبهم .

يوم سمعه أحمد بارجاء نادى على الحبيب علي ، قال له : باكلمك .

فقال له: حاضر، الدار للحبيب عيدروس، أنا عادنا إلا بنيته غَلَق عاده إلا، وأنا في دار والدي أنا وعيالي، وداري الجديد عيدروس بن عمر بايحله أحسن من أحمد بارجاء، وذا الدار منذور به للحبيب عيدروس بن عمر. وكتب خط النذر، وأشهد عليه الحبيب علي.

دخلوا بالخط وقالوا للحبيب عيدروس بن عمر : ذا الدار حُصَّلناه لك .

قال لهم: يا خير كلام ، جزاكم الله خير.

وأخذ الخط. . الحبيب بعدما تغدى ، قال : يا على .

قال له: لبيك.

قال له: أنا فكرت أن لنا قرابة نواسيهم ، ولنا جيران نصلهم ، ولنا محبين يترددون علينا . إذا رحنا ، ذي باتقف علينا الصدقات ، وباتقف علينا الرعايات والمواساة هاذي ، أحسن لنا بانصبر على أهل بلادنا ؛ لأجل لا تفوتنا هاذه الفضائل ، وأحمد

بارجاء كتب الله له ثواب الدار ، وذا الحين رديت له الدار منذور به له .

صار الدار نذر بعد النذر ، قبل الله منك النذر الأول من صِدْق نيتك ، ورد الله دارك لك .

وكان والدي يخبر عن أحمد عمر حسان ، قال : إن الحبيب عبد الرحمان بن علي قال : في تسع وعشرين من شعبان جاء إلىٰ عند أحمد عمر وقال له : يا أحمد عمر .

قال له: لبيك.

قال له: بغينا مكان الحيط هلذا مقبرة لي .

قال له : حاضر ، هاذا الخطحقه . بلا كلام ولا سلام وكان يميل إليه ويحبه .

وكانت سلمىٰ بنت أحمد عمر بارجاء قالت: أشهد، ثم أشهد، ثم أشهد أنني قمت ورأيت حبيبي عبد الرحمان بغىٰ البرْكة.. علىٰ قولك، حصلها مقفولة الباب حقها. فقال بالسُّفْرة كذًا، فأخذ الماء ينبع، فأخذ يتوضأ منه، شفته بعَينَيْ رأسي.

وفي نفس الليلة توفي الحبيب عبد الرحمان . مات أحمد بن عمر وبقيت المقبرة خاصة بآل علي بن عمر ومن كان لهم محب ومن كان مجاور ممن له سابقة معهم ، كل من مات فيها من الأولياء والأقطاب ، وجاؤوا هم آل عمر بكران وقالوا : باندفن فيها أمواتنا .

قالوا لهم: ادفنوا فيها تُوَّكُم ، وكل من جاء ودفن فيها · والفضل فيها يعود لأحمد عمر ، والفضل لا يزال يجري جاريه ، ولا يزال يجري خيره ، ولا تزال تجري بركاته .

وقالوا: كان له أخ اسمه بكران ، ما أولد ولا أعقب . قال : إنه في تلك الليلة قال له : يا أحمد .

قال له: لبيك.

قال له: يا ما أنا أرى شيء يتنزل يجيك من جهة دار الحبيب عبد الرحمان بن علي يجيء إلىٰ أن يصل عندك يمشي . ما هي إلا لوائح أشوفها تمشي من دار حبيبي عبد الرحمان إلىٰ عندك يا أحمد وإله دارك .

قال له: كلُّه بالصدق، المال ينتهي، والعمر ينتهي، والأشياء كلها تنتهي، وللكن هلذا هل ينتهي ؟

ذا الفضل الإلهي هل خيره ينتهي ؟

ذا لا يزال يأتيهم ويسقيهم في قبورهم ، لا تزال تتنزل عليهم الرحمات ، ثم يوم القيامة ، تقرؤون كل يوم ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ إلىٰ آخر الآيات . وإلىٰ آخر آيات ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ . اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ .

قال : إنه لما خطب والدتي - يقول الحبيب أحمد عن والده قال ـ كان متزوج عند المشايخ آل الخطيب آل بارجاء على واحدة اسمها : مريم ، من بنات الشيخ ، ثم فارقها . ولما فارقها عندما كبرت أم هانيء \_ أخت مريم \_ فخطبها الحبيب عبد الرحمان وهو قد طلق بنتهم . انظروا أهل الصدق كيف!! قال : كتب لهم : ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ إلىٰ أن قال :

ونحن نريد التقرب منكم ببنتكم أم هاني و (١)

قال: جاء الخط. والعجوز اسمها نور، والشيخ محمد كان جالس على التَّكْيَة (٢)، والعجوز تطبخ له القهوة، وهم يتشاورون في أربعة خطبوها من مشايخهم ومن أصحابهم وأهلهم، ولما فك الخط يقراه حق الحبيب عبد الرحمان. قال: يا نور.

قالت له: مرحباً .

قال لها: جاءت الجنة إلىٰ الدار، الحبيب عبد الرحمان بن على خطب أم هانىء. كلهم هاؤلاء إنذقي (٣) بهم ٠

قالت: أنذق بهم . وكانت مريم التي طلقها جالسة ، قالت له : كيف باتقبله يا أباه وهو طلقني الحبيب عبد الرحمان ؟ قال لها : بغيتي منا أن نرد الحبيب عبد الرحمان بن علي لأجلك! لماذا نحرم البركة ؟ كله سواء فيك ، عبد الرحمان بن علي نحن ما بانرده قط أبداً .

كتبوا للحبيب ، قالوا له : موافقين ، والليلة التي تريد الدخول فيها حاضرين ، معاد عندنا مانع .

<sup>(</sup>١) أم هاني تزوجها الحبيب عبد الرحمن بن علي وأتت له بالحبيب أحمد وشقيقته خديجة والدة الحبيب حسن بن عبد الرحمن السقاف (١٣٧٠/١٣٠٣ بسيون).

<sup>(</sup>٢) التكيه: يعنى المخدة والمساند.

<sup>(</sup>٣) اندقي: إرمي.

قال: إن العجوزة كانت شفيقة على مريم شفقة الأم. قال: فعيَّن لهم الليلة، ولما عين لهم الليلة. دخلت عليه أم العروس \_ وقدها تدخل عليه ؛ لأنها خالته من جهة زوجته مريم الأولى - فقالت له: حبيب.

قال لها: مرحباً.

قالت له: مريم محسورة يومك فارقتها، وذا الحين عقدنا لك بأم هانيء .

قال لها : مريم باتتزوج علىٰ سيد ، بَشِّريها .

فتزوجت على محمد باعبود \_ أبو عمك زين ، هل عرفت عمك زين . يا عبدالقادر .

موجه الخطاب لسيدي الوالد وبعض الحضور - وجاءت له بولد وبنت ، وعاشت معه حتى ماتت في عصمته . والحبيب عبد الرحمان بن علي كان جالس مبسوط تلك الليلة ، ليلة دخوله ، والعجوز تلقي لهم القهوة . والشيخ كريم ومحب لأهل البيت قال له : حبيب عبد الرحمان .

قال له: مرحباً.

قال له: شف ، نحن سعدنا بك . وشف نحن زوجناك على أم هانيء ، وشف أولادك وزوجتك ومن ينتمي إليك ، لا تهتم بهم كلهم نفقتهم على محبك .

ولا معه شيء هنذا إلا معه نية صالحة .

قال : إن الحبيب أطرق ساعة ، ولما أطرق ساعة . رفع رأسه ، وقال : يا شيخ محمد .

قال له: مرحباً .

قال : حصلت ساعة صفا .

قال له: شفك أنت وأولادك وذراريك وأهلك في رقبتي يوم القيامة ، لا تهتمون بأنفسكم .

قال : إنهم بكوا في المجلس وارتفعت أصواتهم بالبكاء في تلك الساعة .

قال لهم : بانعطيكم ضمان في الجنة وفوقه بكاء!؟

قالوا له : من الفرح يا حبيب .

ثم دخل عليها ولما دخل عليها بعد ثلاثة أشهر \_ قال \_ قام والدي وسافر ، ولم يشعر بالحمل حق والدي . ولما وصل إلىٰ (مكة ) لقيه مغربي وقال له : أنت عبد الرحمان بن علي ؟

قال له: نعم .

قال له: من (سيئون) ؟

قال: نعم!

قال له: بخير ولدك أحمد بن عبد الرحمان ؟

قال له: ما عندي ولد اسمه أحمد.

قال : أعادها عليه ثالث مرة ، وقال له : زوجتك معها حمل

في (حضرموت) بولد، حاله حال الشيخ عبد الرحمان السقاف جدكم الكبير. وقال له: حاله حال الشيخ شهاب الدين كذلك.

قال : وأنشده قصيدة شهاب الدين ـ هو المغربي وهو من أهل الكشف ـ يقول له :

كلما جيت بَٱكْتُمْ زاد فوقى وطَفَا

ما تفرَّق في أجدادي وَقَعْ لَيْ مُوَفَّىٰ

موهبهٔ لا بكسبى فُضْلُ منه ولُطْفا

عُوَّدوني وصال العذب حين أسعدوني

قد سقوني وبعد السَّقْي هم زَيَّدوني

والصلاة علىٰ أحمدْ لِيْ بعلمِهْ هَدَوني

يا محمَّدْ أرى سِرِّي ظهرْ ما تَخَفَّىٰ بهرجوني وخلو السر مني مصَفَّىٰ هم سقوني شراب الوصل بالكاس الاوفیٰ

واليئانية يقول :

ربرك القلب ما عَوَّدوني عَدِي القلب ما عَوَّدوني عندما خاطبوا الأرواح هم أوجدوني

وبعد يقول:

يا أهل ودي آغْنَموني قبل أن تفقدوني

ديوان كبير له ، كلام من فوق الكلام . كان يحيى الخطيب يقول له : حبيب من أين الكشف هاذا ؟

إذا دخل عنده واحد : هل جيت مقصودك كذا وكذا ؟ قدام ما يقعد .

بعد وقعت للحبيب علوي بن شهاب ، يقول : أنا عندي حال شهاب الدين ـ يتحدث بالنعمة ـ يدخل الإنسان ويخبره بما يخطر بخاطره .

فقال يحيىٰ الخطيب لشهاب الدين : من أين ـ يا حبيب ـ تغرف للناس ؟ كل من جاء عطيته خَبَره قبل ما يقعد عندك!

قال له: ما تقرأ القرآن يا يحيىٰ ؟!

قال له: كيف ما أقرأ؟

قال له: فيه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ أَيْنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ ﴾ .

الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم .

الله يجعلنا وإياكم من أهل التقوى .

الله لا يحرمنا خير هذا المجلس . الله لا يحرمنا هذا العطاء .

وكان حفظه الله يدعو ويتكلم بهاذه الكلمات وما بعدها والعبرة تخنقه ، وكثير من الحاضرين يبكون ويؤمنون على دعائه . واستمر في دعائه يقول :

الله لا يحرمنا هاذا المدد . حسرة على الإنسان إذا وصل إلى الخمسين أو الأربعين أو الستين ولَبْعاد ذاق شيء من أذواق القوم ، ولَبْعاد شرب شيء من شراب القوم ، ولبعاد اطمأنت نفسه إلى صلاة أو إلى ذكر ، أو إلى قرآن أو ما انفتح له فهم في كتاب الله ، أو مر عليه عمره كله وهو عاده لا يزال في غفلته . إلى أين عاده بايروح ؟ إلى أين ؟!

قالوا: إنه بعدما مات الشيخ أحمد بن علوي باجحدب. قام

واحد ينادي في مسجد باعلوي ثلاث أيام بعد كل فريضة ، يقول: ياراد الضالة يا وَدَ (١) الحلال. يا راد الضالة يا وَدّ الحلال.

قال في اليوم الثالث \_ قال \_ : جَوَّب عليه واحد ، وقال له : لعاد تآذي الناس ، محفوظة الضالة .

وهنا زادت الزفرات ترتفع من جوفه \_ حفظه الله \_ ويتقطع صوته ، واستمريقول:

قال له : أَلاَّ ما أنا داري فين راحت ؟ ما دامت محفوظة. . الحمد لله.

والآن فين محفوظة يا إخواني ما نحن داريين ما هو المصير . كنا كما قال الإمام الحداد:

> وقد كان في الوادي وفي الربع والحميٰ وكنت بهم وافي الجناحين ساكِنَ الـ فأعدَمَني الدهرُ الخؤون وجودَهم

رجمالٌ مصابيح الوجوه نجومُ لهم من شراب القوم شُرْبٌ ومن حديد حديث طيّب وقويم فسؤاد وريْحِــي إذ تَهُــبُ نسيــم وما الدهر إلا خائن وظلوم

إلىٰ آخر ما قال ، حفظه الله ونفعنا به ، آمين .

\*

<sup>(</sup>١) يا وَدّ : يعني يا ولد .

## في وفاة الحبيب عمر بن أحمد بن سميط (١٣٩٦/١٣٠٣هـ) / التعرض للنفحات، والنفحات تعرض في الأفراح وفي الأحزان

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة في حفل التأبين الذي أقيم على روح الحبيب عمر بن أحمد بن سميط بمدرسة بن لادن بـ (جدة ) مساء الجمعة ، في عشرين من شهر صفر عام ( ١٣٩٦هـ ) الموافق عشرين فبراير عام ( ١٩٧٦ ) ميلادية . وكلمته كلها خرجت من قلب يثن بالألم والحسرة على فقد مثل هاؤلاء الرجال ، ولسان حاله تقول على هاذا الحبيب :

فتولى بالرغم مِنَّا كأُمَّ أَيْتَمَتْنَا ولا نـزال صغـارا ولم يطل الكلام في هذه الكلمة ، واكتفىٰ بمن تكلم قبله من

الخطباء والشعراء ، وفي مقدمتهم :

- الحبيب المرحوم سالم بن علوي خرد .
  - والعم أحمد مشهور الحداد .
- والحبيب عطاس الحبشى . وغيرهم .

## فقال \_ حفظه الله \_ :

الحمد لله ، لا يَجْبُر علىٰ المكروه غيره ، ولا يُحمَد سواه ، والأمر أمره والخلق خلقه ، والنواصي بيده ، والأرواح بيده ، وقلوب الخلائق بيده ، والكون كله بيده يصرِّفه كيف يشاء سبحانه وتعالىٰ .

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وعلىٰ أصحابه الذين قاموا من بعده بالخلافة التامة .

## وبعد:

فقد تسابق الخطباء والشعراء وأجادوا ، وكلهم - إن شاء الله - فازوا بحسن الرضى وبحسن السبق . للكن إذا نظرنا إلى هذا الإمام الكبير والعلم الشهير الذي لا يأتي على وصفه مقال . وجدنا أن كل من قال فقد قَصَّر ، وإنما هو نهاية إحسانه ، وللكن التقصير شأن أهل التبصير ، كما يقولون .

إنما هنذا الإمام - رحمه الله - إنه قام مقاماً قام فيه مَن قبله مِن أهل الخلافة النبوية ، وأهل الخلافة النبوية جمعوا بين الأحوال وبين العلم وبين المقام ، ولكل مقام مقال .

فإذا نظرنا إلى مقامات هذا الإمام وإلى أحواله ، ونظرنا إلى سيرته ، ونظرنا إلى علمه ، ونظرنا إلى خُلُقه ، ونظرنا إلى تواضعه ، ونظرنا إلى عطفه ونظرنا إلى رحمته ، ونظرنا إلى كرمه ، ونظرنا إلى عمله ، ونظرنا إلى سَمْته ، ونظرنا إلى ونظرنا إلى وداعته ، ونظرنا إلى ما وهبه الله فيه وإلى ما خصه الله به . وجدناها كلها مقامات كبيرة ، ولكل مقام منها مقال .

والمقال في مثل هاذا يطول والحال كما قال العلماء في مثل الذين كانت القلوب معهم والألسن ، قالوا : كانت منتشرة بالثناء عليهم قالوا : ذلك دليل الخلافة عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه الذي أعطاه الله ذلك ، وجعله نائباً عنه في الكون ، وقضى له بالموت ليأتي خلفاؤه من بعده صلوات الله وسلامه عليه

فيتولون الرعاية في الخلق، ويتولون العلم ويتولون العمل، ويتولون ما كان عليه مما بُعث به، ومما ورد عنه: « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ».

فإذا نظرنا إلى هذا الحبيب<sup>(۱)</sup>.. وجدنا أخلاقه لا ينبو منها خلق ، وجدنا أخلاقه لا يتأخر عنها قول ، ووجدنا حركاته موزونة بميزان الشرع ، ووجدنا نفسه مروضة برياضة الشرع ، ووجدنا التهذيب الذي هذبه شيوخه عليه ، والترويض الذي روَّضه شيوخه عليه .

كان مثالاً من أمثلة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ، ومقياساً كاملاً من كُمَّل المتبعين له صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكرنا .

ومَن كان تَبَعْ محمد صلوات الله وسلامه عليه واقتدى به في القول والفعل ، وسار بذلك السير في الحال وصدق مع الله . قالوا : كان نائباً عنه ، وكان له في هاذه النيابة التصرف في الكون بسر الحديث الوارد عن الله الذي حكاه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ذلك هو قوله فيما رواه البخاري : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه ، فإذا أحببته . كنتُ سمعَه الذي يسمع به ، وبصرَه الذي يبصر به ، ولسانه التي ينطق بها ، ورجله التي يمشي عليها ، ويد التي يبطش بها ، وإن سألني . أعطيته ، وإن استعاذ بي . أعذته . . » إلى آخر الحديث .

<sup>(</sup>١) أي الحبيب عمر بن أحمد بن سميط.

قالوا: هاذا بالنسبة للدنيا، وبالنسبة للأخرى. فقد عَرَّفَنا المولى مقام هاؤلاء، ذلك المقام هو ما أورده لنا القرآن في آيات الشفاعة التي وردت أنها يؤتونها بعد الإذن من مولاهم، كما قال لنا المولى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَصَيْنَ ﴾.

ومن ذا الذي يرتضيه مولاه بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ؟

أيرتضي العصاة فيعطيهم الشفاعة ؟! أو يرتضي الناس السذج فيعطيهم الشفاعة ؟! أو أنه يعطيها خلفاء محمد ونواب محمد ، القائمين عن محمد والمتكلمين بلسان محمد ، والسائرين على منهج محمد والسالكين على طريقة محمد صلوات الله وسلامه عليه ؟!

قالوا: وردت أحاديث عن الصادق المصدوق أولها: «يشفع ثلاثة: الأنبياء، فالعلماء، فالأولياء» وكثير من أحاديث الشفاعة التي ترد قالوا: هذا بالنسبة لأول مظهر، وللمظهر الروحي.. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ يَا أَنْ رَبِكِ رَاضِيَةً مَنْ ضِيَّةً ﴾ .

قال كُمَّل المفسرين في هاذا الرضى: يعني راضية بما أعطاها مو لاها من حسن الثواب وواردات الجزاء ، وكُبْرَيات العطاء ومفيضات النوال التي تَقَرُّ بها العين ويبرد بها الخاطر ، حتى يطمئن العبد إلىٰ ربه فيرضىٰ بذلك الرضىٰ .

هلذا قالوا هو معناها ﴿ رَاضِيَةً مَّرَضِيَّةً ﴾ يعني : كما رضيتِ عني فأنا راضي عنكِ . وهناك في سورة (لم يكن) ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَهُ ﴿ . وَضِي الصديث عن الصادق المصدوق ، قالوا : إنه صلى الله عليه وآله وسلم حكىٰ عن أعمال صلحاء هذه الأمة وشهدائها ، قال : « يتجلىٰ عليهم ربهم ، فيقول : ألم أكن أرضيتكم ؟ فيقولون : يا مولانا ، وكيف لا نرضىٰ وأنت أعطيتنا هذه الجنة ، وأعطيتنا رضاك الأكبر ؟ » .

قالوا: ومن ذلك الرضى أنه ما يقام في هاذه الدنيا من مظاهر إنما تكون مثالاً \_ كما ضرب الأمثلة في القرآن \_ مثالاً صغيراً من أمثلة قدوم العبد على ربه ، حينما تَقْدم روحه ، وحينما تَقْدم نفسه ، وحينما يَقْدم قلبه \_ قالوا \_ وهي مبشَّرة ، ومن وراء التبشير حافِّين بها الملائكة وصلحاء الأمة ، فيعطيها ربها في ذلك الموقف ما تحب .

قال الإمام الغزالي ، بعد أن أورد أحاديث عن الصادق المصدوق ، قال : إن حضور هاذه الاجتماعات - قال - تكون لأربابها بواسطة الشفاعة لصاحبها الذين حضروا لأجله ، وبواسطة القرب وبواسطة الولاء .

فنحن إنما حضرنا بعد التكريم . التكريم كرمه ربه ، كرمه نبيه ، لا نقدر نحن أن نكرِّم أحداً كرمه مولاه ، وكرمه مصطفاه ، وشرَّفه بأن حفظه من أدناس هاذه الحياة ، وبأن أخذ به طريقة مصطفاه ، هاذا التكريم ، هاذا التعظيم الكبير ، هاذا الفضل الكبير ، هاذه المشاهد الكبيرة التي يُهداها .

ونحن إذا حضرنا للاجتماعات الحافلة والمجالس الدينية · فإنما نحضر لالتماس البركة ولينالنا نصيب بواسطة ذلك التكريم الذي أعطيه مَن وَفَد علىٰ ربه في ذلك الوقت الكريم ، وبمن قامت نفسه فسارت إلىٰ ربها راضية مرضية .

قالوا : هـٰذا هو تفسير الآية .

وأما الآجال : فهي مقدَّرة ، والمصاب هو عظيم ولكنه - قالوا\_يعزِّي لنا أن هلذه الأرواح :

إذا مات منا سيد قام سيد قَوُّولٌ بما قال الكرام فَعُولُ

لا بد أن هاذه خلافة محمد لا تَعْدَم ولن تَعْدَم ، ولا تضمحل ولن تضمحل ، ولا تهوي من الأفق الأعلى ، وإنما هي تزداد رقياً وتزداد ارتفاعاً وتزداد بهاءً ؛ ذلك لأن الله كتب له ولأتباعه : ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ ﴾ إلىٰ آخر آيات الرسالة وآيات الولاية التي أعطاهم الله إياها .

قال العلماء: هاؤلاء قد كرمهم مولاهم، وقد شرفهم مولاهم، ولاكن نحن إذا حضرنا. ندخل في البركة ونلتمسها، وتأتي علينا شيء من النفحات؛ لأنها نفحات تُعرَض - كما وردعن الصادق المصدوق - وقالوا: إنها أكثر ما تُعرَض في الأفراح، وتُعرَض في الأحزان وبعض الأوقات والتي أشار إليها الشارع بقوله « إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ».

قالوا : تلك البقية هي عكازة موسىٰ ونعليه ، وخرق بالية من بقية ثبابه .

قال لهم نبيهم : إذا أردتم النصر . . فقدِّموها \_ قالوا : هي أكبر النفحات \_ فلما قدَّموها قبل الجيش . . حصل لهم النصر .

وذلك إنما هي بقية آل موسى وآل هارون ، فكيف آل محمد ؟ فكيف بعلماء هذه الأمة الذين قَرَنهم وشَبَّههم بأن : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » أعطاهم رتبة عظيمة ، والرتبة العظيمة هي محفوظة بعدما يقول المولى : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَذِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَذِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَذِينَ وَالْمَاتِيكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ .

وكثير ما أذكر أنا هاذه الحكاية ، أوردها ابن القيم ـ رحمه الله ـ ـ ـ قال :

إنه حضر عند القاضي الزملكاني مدَّعي ، فادَّعيٰ عليه - أي : تقدم بشكوىٰ ضد إنسان - فلما ادعیٰ . أحضر المدَّعیٰ علیه ، فلما أُحضِر . . قال له : شاهداك أو يمينك .

قال له : عندي شاهدين .

قال له: ائتنى بهما.

قال : فلما أُحضِر الشاهدان . قال له : أما هـٰذا . فقد عرفته ، وأما الثاني . . فعَرِّفه .

قال : يا هـُـٰـذا. . عَرَّفُه من هو خير منك .

قال لهم القاضي إسماعيل : ومن هو الذي خير مني ؟

قال: رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، عَرَّفَه فقال: "يحمل هاذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين " . فهاذا الإمام مجمِعون علىٰ أنه من علماء هاذه الأمة ، ومن عدول هاذه علماء هاذه الأمة ، ومن عدول هاذه الأمة ، فإذا عرفتم ذلك . . فقد نالته شهادة رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

ونسأل الله سبحانه وتعالىٰ بوجاهة هاذا الحبيب وقدوم روحه علىٰ ربه . . أن تَفِد تلك الروح وهي راضية مرضية .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا من بركتها - إن شاء الله - ومن قدسيتها غفران الذنوب ، وانفتاح القلوب للعلم وزيادة الفهم ، وحصول النور الذي عليه المعوَّل والطمأنينة في العمل ، والزيادة فيه والبركة فيه ، والسعة في الرزق ، وأن يجعله المولى عوناً على مكارم الأخلاق وعلى المنازل الفاخرة ، وأن يمتعنا وإياكم بما متع به خيار الخيار ، وأن يرزقنا الاتباع لسيد الأبرار

محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وأن يصلح الأقوال والأفعال ، وأن يجعل قدوم هذه الروح الكبيرة - إن شاء الله - قدوماً نظمئن به بعد طمأنينتها بربها ، ونشعر بالسكون ونشعر بالأمان ، وأن يصلح الله بلادنا ووادينا ، ويصلح نادينا ، ويصلح ( القدس ) ويردها إلى المسلمين ، ويصلح ( مصر ) ويصلح ( سوريا ) وأهل ( سوريا ) ويصلح مسلمي ( الهند ) ويصلح مسلمي وأهل ( الفليبين ) ويصلح المسلمين في سائر بلاد المسلمين ، وأن الله تعالى يحفظ الحرمين الشريفين ويقيم فيها دعائم الإسلام ، ويمكنه فيها ويزيدها تمكيناً ، ويزيدها تأييداً .

وأن يغفر لهاذا الحبيب، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم، ويجعل روحه وروحهم في أعلىٰ عليين، وأن يجعل قدومه إلىٰ ربه ـ إن شاء الله ـ صلاحاً لقدومنا.

ثم طلب من الحبيب عطاس الحبشي أن يختمها بالفاتحة . وختمها بالفاتحة .

\* \* \*

## محبته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الموجودات وكلَّمَته الحيوانات والجمادات

وتكلم سيدي \_ حفظه الله ونفعنا بما قال ، أمين \_ بهنذه الكلمة القيمة مساء الجمعة ، بمنزل الأخ طنه بن محمد بن طنه بـ( جدة ) بتاريخ ستة وعشرين ربيع الأول من عام ستة وتسعين وثلاث منة وألف هجرية ( ١٣٩٦ هـ ) .

وقد أقيم في تلك الليلة احتفال القراءة في قصة المولد النبوي للحبيب علي بن محمد الحبشي . وكان اجتماعاً عظيماً .

وفي نفس هلذه الليلة يُعقد احتفالٌ عظيمٌ في مسجد الحبيب طله بن عمر بـ ( سيئون ) فسرى سر ذلك الاجتماع في هلذا الاجتماع ، ونزلت على الحاضرين السكينة والرحمة .

وبعد الجلوس من المقام أنشد السيد علي بن عبد القادر البحر قصيدة الحبيب علي الحبشي :

ماشي كما مجمع المولدُ يجلِّي الكروبُ ذا وقت توبتك باالعاصي إذا با تتوبُ بعدها تكلم سيدي بهالمه الكلمة .

## وقال حفظه الله :

كان صلىٰ الله عليه وآله وسلم له محبة ذات في كل شيء ، وفي كل ذي روح .

قالوا : وكل شيء كان في الوجود كان له روح علىٰ قدر خلقه ، وعلىٰ قدر تكوينه ، وعلىٰ قدر حاله .

فإذا نظرنا إلى جذع حن له صلوات الله وسلامه عليه وبكى. . عرفنا أنه يحبه ، وإذا نظرنا إلى بعير جاء إليه يتألم وبكي. . عرفنا

أنه يحبه ، وإذا نظرنا إلى غزال جاءت تشكي إليه وظهر من بوادر عينها دمعة . عرفنا أنها تحبه ، وإذا بَلَغَنا أن هناك شجراً كان يسلم عليه . عرفنا أنه يحبه ، وإذا سمعنا في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث » . . عرفنا أنه يحبه .

وإذا عرفنا أن الملائكة في السماوات العلى ابتهجت ليلة إسرائه وهَشَّت وتحركت. عرفنا أنها تحبه .

وإذا عرفنا أن الملائكة الموكلة بالأخشَبَيْن ، ليلة رجع من ثقيف بعد أن أُطبِق وآذَوْه ، فقالت له : أُمِرْت أن أُطبِق عليهم الأخشبين ، أترضىٰ يا محمد ؟ عرفنا أنها تحبه .

فالمحبة هاذه إذاً اشتركنا نحن والمخلوقات فيها كلها سَواء. بقى قالوا: إن الإنسان أعطي شيئاً آخر، ذلك الشيء الآخر هو: أن الإنسان خُلِق لا كغيره من المخلوقات، خُلِق لمقام أسمى، خلق لحال أكمل، خُلِق لشرف، خلق لكرامة، خلق لخير، خلق لإرادة أرادها الله سبحانه وتعالى وجعل فطرته مهيئاة لها، فلما كانت الفطرة مهيئة \_ قالوا \_ احتاجت إلى أن تكون المحبة للحبيب صلوات الله وسلامه عليه مقيدة بالاتباع للمحبوب، شأن الإنسان.

قالوا: كان الإنسان لما كانت الفطرة حقة مهيَّأة لهـٰذا. . احتاجت إلىٰ تحلية واحتاجت إلىٰ تزكية ، فجاءت الرسالة ، جاء

محمد رسول التحلية ورسول التزكية ، جاء بأخلاق أبهرت العرب وأبهرت العرب وأعطتهم الخُكُم النافذ علىٰ أنه ما سبق أن كان مَن قَبْله عندهم من أخلاقه الكاملة شيء ولا من مكارمه شيء .

وجاءهم باستقامة قبل البعثة كاملة دلتهم على أن الرجل كان بعيداً عن سفاسف الأمور وعن الترهات ، فلما كان بعيداً عن ذلك . . رمقته العيون صلوات الله وسلامه عليه ، فجاءت قريش يوم وَضع الحجر الأسود وحَكَموا بتحكيم أول داخل ، قالوا : فرحوا لما كان الأمين أول داخل ؛ لأنهم كلهم يعرفونه أنه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم .

ولما جاءت الرسالة وجاء بهاذا الحال صلوات الله وسلامه عليه. . دعا إلى التزكية وهو المزكّىٰ .

تلك التزكية ، قالوا : هي الأمور التي تَدَيَّنَ اللهُ بها عبادَه وأمرهم أن يَدِيْنُوه بها . وما هناك للمولىٰ فيها فائدة لا كبيرة ولا صغيرة ، للكن الفائدة إنما هي للمخلوق ، هلذا الإنسان ؛ لأن الله أراده لشيء لم يرد غيره له ، وكانت فيه كذلك الغرائز البشرية ، ومن طبيعتها أنها تأخذ بالإنسان إلىٰ السُّف ل والانحطاط ؛ لأنه خُلِق أصله من صلصال من حماً مسنون ، ثم حكىٰ الله لنا أنه كان من ماء مَهين .

كلها هذه غرائز تأخذ بالإنسان \_ قالوا \_ إلىٰ أسفل ، فإذا أخذت به إلىٰ شهوة ما لا يحل له من النساء ومن المحرمات . . فتلك طبيعته الشهوانية ، وإذا أخذت به إلىٰ استفزاز الأموال . .

فتلك طبيعته البشرية ، وإذا أخذت به إلى أن لا يقدِّر غيره من المخلوقات فضلاً عن البشر. . فتلك طبيعته البشرية .

قالوا: جاءت السيرة النبوية والدعوة الكاملة التي بُعث لأجلها قالوا: جاءت السيرة النبوية والدعوة الكاملة التي بُعث لأجلها صلوات الله وسلامه عليه فعلَّمنا ذلك ، وقال: « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . جاء بالأخلاق الكبيرة ودعا إليها .

ومن شرط الداعي ، قالوا : أن يكون نفسه ذا أخلاق ، فإذا لم تكن عند الداعي أخلاق \_ قالوا \_ كان مثال قول العرب : (جعجعة ولا طحن) واحد يحرك رحى ولا تحتها حب ، ما تخرج له شيء .

والداعي - قالوا - إذا لم يكن عنده شيء من الأخلاق - قالوا - والداعي - قالوا - إذا لم يكن عنده شيء من الأخلاق - قالوا - كما كانت دعوته فاشلة . ولما جاء صلوات الله وسلامه عليه - كما ذكرنا - بالأخلاق الكاملة الشريفة ودعا إليها ، فانثال الناس إلىٰ تلك الأخلاق أن ترك الناس تلك الأخلاق . ومن انثيال الناس إلىٰ تلك الأخلاق أن ترك الناس أموالهم وتبعوه ، وتركوا أولادهم وتبعوه ، وخرجوا . باعوا نفوسهم لله معه صلوات الله وسلامه عليه ، وخرجوا إلىٰ الصحراء للقتال تلوسهم (١) السيوف ولم يبالي أحد منهم بأهل . ذلك لأنه دعا بقوله وبفعله ، وكانت الدعوة علىٰ مثل هاذا الحال . قالوا : كانت الغلبة والنصر له بأمرين :

الأمر الأول: أن الداعي لا بد وأن يكون ذا همة فعالة ، وهمته صلىٰ الله عليه وآله وسلم أشمل .

<sup>(</sup>١) تلوسهم: أي تحصدهم.

الأمر الثاني: هو أنه مكتوب له النصر من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. وللكن الله سبحانه وتعالىٰ لما كان يعرفه أنه محك أخلاقه البشرية. . امتحنه بالصبر ، فكانت الغلبة يوم للأعداء ، وكانت الغلبة له يوم عليهم ، ولم يتأثر صلوات الله وسلامه عليه ولم تتغير أصحابه . أما هو : فإنه يعرف خبر السماء وعنده الخبر . وأصحابه . ما تغيروا .

قالوا: إنها كانت واحدة اسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها ، لما كُسِر أصحاب رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم في غزوة (أحد) وبلغ أهل (المدينة) ولم يكن بـ (المدينة) إلا نساء وعاجز وقاصر ـ قالوا ـ خرجت هذه إلىٰ ما وراء (المدينة) لتعلم الحال . فكان الناس يفدون إلىٰ (المدينة) فكانت أول ما تسألهم عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

فجاءها الرعيل الأول ، فقالت لهم : أين محمد ؟

قالوا لها: أبوكِ مات!!

قالت لهم: أين محمد ؟

قالوا لها : وإخوتكِ ماتوا!!

قالت لهم: أخبروني عن محمد ؟

قالوا لها: وزوجكِ مات!!

قالت لهم: أخبروني عن محمد ؟

قالوا لها: وولديكِ ماتا!!

قالت لهم: قولوا لي عن محمد ؟

قالوا لها: هو في الطريق. فلما رأت وجهه الصبيح صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا ترى إلا هو عليه الصلاة والسلام. قالت له: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يموت مَن يموت، ويحيا مَن يحيا، ويبقى من يبقى، والأمر الكبير هو وجودك أنت يا رسول الله .

هنذا قوة الإيمان ، هنذا صدق الدعوة ، هنذا مباشرة الإيمان للقلب الصحيح ، وهنذا \_ قالوا \_ هو التزكية التي حصلت منه صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها لكم أنه جاء بالأمرين :

جاء بالتحلية : وهي الأخلاق الفاضلة .

الأمر الثاني: جاء بالتزكية . قالوا والتزكية هاذه ما ذكرناه لكم . كان على هاذا الحال ، كان على هاذه السيرة ، وكان أصحابه معه على مثل ذلك الحال .

فإذا لاحظنا إيذاء قريش له الشديد ، وثقيف وغيرهم من جيران ( مكة ) وأُذِن له في الهجرة ، وخرج صلوات الله وسلامه عليه ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقط الليثي .

لم تكن ( مكة ) ذات قرار وهي أفضل بلاد الله . ذلك اليوم لم يقر لأحد فيها قرار ، كل من سمع أنه صلوات الله وسلامه عليه خرج من ( مكة ) هارباً . . خرج وراءه ، وترك أهله وترك دياره .

قالوا أهل السَّير: بعد أن وصل (المدينة) وصل معه عشرون، ثم خمسة عشر، ثم عشرون. . . وهاكذا ؛ تقاطر أهل (مكة) وغير أهل (مكة) إليه صلوات الله وسلامه عليه .

هاذا \_ قالوا \_ قبل أن يوجب الهجرة ؛ لأنه بعد أوجب الهجرة صلوات الله وسلامه عليه لما كانت (مكة) دار كفر . فتقاطر الناس ، وتقاطرهم ذلك يعطي صورة عن التزكية هاذه التي ذكرناها .

ثم من وراء ذلك التقاطر أن قابله الأنصار في ( المدينة ) وقابلوا أصحابه بالإكرام والإكبار ، والإعزاز والتقدير وبذل النفس.

كلكم تسمعون قصة عبد الرحمان بن عوف مع صاحبه رضي الله عنه ، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قالوا : آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار ؛ ذلك لأن المال كان تحت النعال في ذلك الوقت - عكس الناس اليوم - لما آخى فيما بينهم .

كان ممن آخى بينه عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع ، لما آخى بينهما. أخذه إلىٰ الدار ، ولما أخذه إلىٰ الدار . قال له : تراك أصبحت أخي ولم يكن بيني وبينك قسمة \_ كما يقولون \_ فعندي زوجتان ، وعندي حديقتان ، وعندى بيتان .

فأول ما أعرض عليك زوجاتي لتختار أيهن ، أفارقها واعقد بها أنت .

ثم أعرض عليك بيتي لتختار أيهما فخذه . ثم أعرض عليك حديقتي لتختار أيهما فخذها .

هاذا مباشرة الإيمان الذي سماه العلماء: التزكية. كل واحد يعرض نفسه ويعرض هاذه القصة وهاذه الروايات الصحيحة علىٰ قلبه، إلىٰ أين وصل الإيمان في درجة القلب عنده ؟

قال له \_ أي عبد الرحمان بن عوف \_ : بارك الله لك ، خَلَك عند أهلك ومالك ، ودُلَّني علىٰ السوق .

ولم يكن عبد الرحمان بن عوف وسعد بن الربيع هاذان هما اللذان فعلا ذلك ، كل من آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصل لهم معهم ذلك . بعدما آخى رسمد السرين المهاجرين المه

قال أهل السِّير : حتى ازدحمت دور ( المدينة ) بالمهاجرين ، ولما ازدحمت ولم يكن فيها متسع لقبول المهاجرين ولما ازدحمت ولم يكن فيها متسع لقبول المهاجرين والمهاجرون يفدون وفداً بعد وفد بنى لهم صُفَّة في المسجد هي التي يشاهدها الناس اليوم صلوات الله وسلامه عليه ووَضَعَهم .

ولما كان الأمر كذلك. . عرف الأنصار أن هاذا شيئاً على عاتقهم فأخذوا يرسلون لرسول الله التمر يوماً بعد يوم . أخذوا يرسلونه لماذا ؟ لأجل يقوت به هاؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبغون فضلاً من الله ورضواناً .

وبقى على هاذا الحال حتى صارت (المدينة) دار الإسلام، ومعقل الإسلام، ومعشعش الإسلام، وخبئة الإسلام، وكنز الإسلام ولا تزال؛ لأنه ورد عنه في الحديث الصحيح: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها"

قالوا: ولأنه ببركته عليه الصلاة والسلام، لَمَّا وقع من أهلها ما وقع من الاحترام لسيد الأولين والآخرين. وقع لها أنه أخبر أنه لا يدخلها الدجال، ولا يدخلها الطاعون، ولا يقدر عليها أحد، على أبوابها ملائكة حافين يحرسونها من كل أذى ببركته صلوات الله وسلامه عليه.

هذا دليل على أن التحلية والتزكية حصلت له ولاء ، وكانوا في أول الأمر بلغ بهم أن ( المدينة ) كانت وبيئة ، شكا فيها الكثير منهم . كان أبو بكر إذا وُعِك \_ تعرفون البيت الذي يأتي به يعني : إذا أصابته الحمى ، وكثير من تصيبه الحمى . يستشهد بهذا البيت يستقرب الموت ، يقول :

كل امرىء مصبّح في أهلِهِ والموت أدنى من شِراك نعلِهِ وكان بلال إذا وُعِك يقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليلٌ

في (مكة) يعني: في البلد العظيم الكبير العزيز، لا بالبلد الوبي . وللكنها معاد رأوا وباها لما حل فيها محمد وأتى إليها محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

عرفنا أن الرسالة جاءت بهاذين الأمرين ، وهاذان الأمران كان المعلم الداعي الأكبر إليهما محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه .

ثم إذا نظرنا إلى التابعين . . وجدناهم مشوا إثر الخطى التي كان فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا تتبعنا . . وجدنا الآخِرين مَن كان بعدهم ، وجدناهم على مثل هذه الخطى ، وهاكذا استمر الحال ؛ ذلك لعظمة الإسلام ، وعظمة صاحب الإسلام في قلوب أهله ، وامتلاء صدورهم به . حتى جئنا في هاذا الزمان الذي تغلبت فيه المادة ، وأصبح الناس عبي أداً لعجولهم وأصنام دنياهم ، (فنظرنا فوجدنا التعاليم التي كانت في أول الأمر سابقة التي لا تكلف ، ما وصلنا عاد نحن فيها إلى حدود المال قط أبداً .)

ذَلاً علينا حقوق ، للمسلم على المسلم حق ، للجار على البحار حق ، للأخ على الأخ حق ، للوالد على الولد حق ، للرحم على ذي الرحم حق ، لذي السن الكبير على من كان دونه حق ، لذي العلم على من لم يكن عنده علم حق ، لذي الشرف على من كان مرتبته أو نسبه أقل ، عليه حق . . . وجدنا الناس هاذه كلها جَهِلوها وفقدوها . (وما الفقد يعني أنه لِشيءُ غيار موجود ، لا).

أما الفطرة: فقد أخبر الشارع أنه: «كل مولود يولد على الفطرة » بَقِي \_ قالوا \_ أمران: إما أبواه، وإما هجرته إذا هاجر. كان الأول إذا وجد أب يعلمه، والأب من ذوي الأخلاق

الطيبة \_ قالوا \_ مشى بولده في الطريق السّوِي حتىٰ يكون مثالا في الأخلاق ، ومثالاً في الأحوال ، ومثالاً في السيرة الحسنة ، وحتىٰ يكون نبراساً وعَلَماً من أعلام الهدىٰ ، وحتىٰ يكون خليفة عن الداعي صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن الداعي الكبير هذا قال له ربه : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ فلا بد من وجود خلائف ، والخلائف هاؤلاء كل واحد علىٰ قدر استعداده .

كل من عنده نصيب - مثلاً - من العلم. . فعليه أن يأخذ من العلم نصيبه من الدعوة . كل من عنده نصيب - كذلك - من الصحة . . فعليه أن يؤدي ضريبة هاذه الصحة - مثلاً - في قضاء من لا يقدر على قضاء حاجته من سوق أو من غيره .

كل من كان عنده شيء من المال. . عليه ضريبة المال ، وضريبة المال ، وضريبة المال : القيام بالعافين عن الناس والفقراء ومن علىٰ شاكلتهم ، وعاجز ومكسَّح وغيرهم .

هاذه الأمور، قالوا: هي ظاهرة الأخلاق النبوية: لأن الأخلاق النبوية باطنة، تلك الباطنة هي الرحمة الفياضة التي تجري في قلب الإنسان فيصبح لا يقر قراره حتى يقضي تلك الحاجة، أو حتى يزور ذلك المريض، أو حتى يحضر في جنازة، أو حتى يقوم بواجبه. لا يقدر أن يصبر على هاذا، ومتى قصر به هاذا. رأى أنه قصر عليه شي من دواعي إسلامه.

هـٰذالأصل الرحمة الموجودة الباطنة . والرحمة لا بدلها من تغذية هي موجودة في فطرة الإنسان ، للكنها لا بدلها من سقي ،

لا بد لها من وعي ، لا بد لها من رعي... وهاكذا حتى تثمر وحتى تظهر . ٧

كان السابقون بلغ بهم التعظيم لأمر الإسلام فيما حكاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومَن بعدهم . قال الإمام الغزالي - رحمه الله - : قال إن السابقين كان من لم يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد . . يرجع إلى بيته باكيْ حزينْ ، فيجيء إليه الناس ويعزُّونه ، ويقولون : ليس المصاب من فقد الأحباب ، إنما المصاب من حُرِم الثواب .

إذاً نرجع : نحن غير ما شي إصابات بنا وإلا أمراض فينا ، ما هو الحال عندنا ؟

إذا جئنا مثلاً إلى الصلاة ، مهما صليناها في جماعة ، هل يحافظ الإنسان على تكبيرة الإحرام ؟!

وهل يحافظ عليها في المسجد كما دعا إليه الشارع ؟!

وهل يؤديها بحضور (في ذلك الوقت حتى لا يكون مصاب ؟! هاذا في نفس الصلاة ).

ثم إذا نظرنا: ما حَقُه مع الجار، ما حقه مع الغريب، ما حقه مع الرحم، ما حقه مع الرحم، ما حقه مع المريض ؟

هل يؤدي ، هل يقدِّر ، هل يقوم ، هل يبعث ، هل يسأل ، أو لا ؟

إذاً وجدنا أنها أمراض وأدواء كثيرة ، والأدواء إذا تفشت - مثلاً \_ في المجتمع . . أصبح المجتمع فيه وباء \_ على ما يقولون - وأصبح المجتمع خير . . كان مجتمع شر . وأصبح المجتمع بدل من أن كان مجتمع خير . . كان مجتمع شر . وإذا لم يتدارك الناس ويتلافون هـٰذا الحال . . ماذا ينتظرون ؟!

ماذا ينتظر الواحد؟! إذا هو يعرف ـ مثلاً ـ أن إلى جنبه فقير محتاج إلى معاونته ، أو مريض محتاج إلى عيادته ، أو قريب محتاج إلى زيارته ولم تكن عنده فرصة .

سِ إذا قال له: ما شفناك!

قال : والله ما معنا فرصة .

آما أنت داري نحن نلقي ايه في أنفسنا ، والله بك قَصَّهُ ما هي فرصه (١١) }

هل هـُـذا كلام ؟ كيف ما وجدنا فرصة؟!

[فالإنسان] يا إخواني: كان السلف الصالح عَقَدوا هاذه المجامع بعد ذكرى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى ميلاده في مثل هاذا الشهر، هي في مثل هاذا الشهر، هي في مثل هاذا الشهر وغيره.

ليأخذ الإنسان بزاد مما يسمعه من سيرة محمد ، وبزاد مما يسمعه منْ كلام الداعي ، وبزاد مما يراه على وجوه الكثير من أهل الصلاح .

<sup>(</sup>١) يتكلم حفظه الله. . والابتسامة تعلو وجهه .

وليتألف وليتعلم ؛ فإذا حضر الإنسان مع إخوانه. . تألَّفَهم ، وإذا تألفوه . آخَوْه .

قالوا: إن النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم داعي إلىٰ هـٰـذا الله : « وكونوا عباد الله إخواناً » . الاجتماع . وقال رسول الله : « وكونوا عباد الله إخواناً » .

وقال الله تعالىٰ : ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ إلىٰ آخر الآيات .

هاذا المطلوب . حتى السلام لما قال : « أفشوا السلام بينكم » وقال : « بُلُوا أرحامكم ولو بالسلام » إذا مر الواحد على واحد ولا سلم عليه ، هو ما سلم عليه لأنه ما يريد أن يسلم عليه! ، وإنما هو مشغول على ما يقول .

هو في فكر ، وإلا . . في عمىٰ ، وإلا . . في شيء من هـٰذه الأشياء ، فوقع في خاطر الثاني من عدم سلامه عليه ، ويقول في خاطره : إنه ما يقدِّرنا .

أقل ما كان أنه يقول: إنه ما قدَّرنا . [هـندا ، هـندا إذا لم يكن يعرفه ، هـندا إلا مسلم مع مسلم بس!] فإذا سلم عليه . . حرك خاطره فرد عليه السلام . فإذا حصل مع السلام شيء من البشاشة . قابله هـنداك بالبشاشة ، وقال : هـندا يقدِّرنا .

هـٰذا الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، قالوا : كان من أخلاقه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إليه الواحد. . قال أنا

أحب الناس إلى محمد . لماذا ؟ لأنه يقابله ببشاشة ، ويقابله بالاحترام ، ويقابله بأخلاق .

وذكروا أهل السير ، قالوا : إنه إذا قام لأحد. . ابتدأه بالسلام ، ومديده وصافحه صلى الله عليه وآله وسلم .

قالوا: يبقىٰ يؤانسه ويكلمه حتىٰ يكون الثاني هو المنصرف ، لا سيد الأولين والآخرين صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

ذا الحين ما وصلنا إلى المرتبة هاذه ، وصلنا حد السلام بس!! إذا وصل الواحد وقابل الواحد . يقول له : السلام عليكم ، صبحكم الله بالخير . إذا من ورائها شيء بشاشة . بايقوله كماه : صبحك الله بالخير . وهاذاك بايسلك كذا ، وذا بايسلك كذا ، وذا بايسلك كذا ، وانتهى الأمر . فما يمنع الواحد يعبر عليه ما يَعرِفُ بايسلم عليه ؟ [يعني أنه حمار مع حمار ، بهيمة مع بهيمة ، شاة مع يسلم عليه ؟ إلى هاذا سببه أن التزكية أو التحلية فُقِدت .

وسبب فقدها: أن الكثير من الناس [ما بالناس غيار ـ الناس] تركوا هلذه المجالس وتركوا الحضور في مثل هلذه الأشياء.

فيجب على كل واحد أن يحرص على حضور مثل هذه المجالس ، حتى يعلم الواحد ، وحتى يعرف الواحد ، وحتى يعرف الواحد ، وختى يدرك الواحد بخ شفوا هاؤلاء الرجال ، أنتم تقرؤون المولد ، وأنا أستحضر هاذا الحبيب - علي بن محمد الحبشي - صاحب المولد منفسه .

ذا واحد من عدد كبير ، هاذا يعقد المولد ، ويعقده مثل البارحة آخر خميس في هاذا الشهر . وكان يتكفل بالنفقات والقيام وبالأخلاق والمعاملات .

قالوا: يحضرون ثلاثون ألف! أخصوا في كم سنة وكم سنة أخرى ، فبلغ العدد ما يقارب هاذا العدد ثلاثين ألف ، وكان يضعهم في بيوت الناس كلهم ، ومع وَضْعهم في البيوت يروح يتألفهم ، يروح يستقبلهم ، يروح يأخذ بخاطرهم وهو عِلْمه يتألفهم ، وسنتُه قده كبير ، وأشغاله قدها كثيرة ، وللكنه رأى أنه يقضي عليه الواجب . ومع هاذا : أنه قام بهاذه الوظيفة ، وما معه شيء من المال . وللكنها ، كما ذكر العلماء : إن العبد إذا صدق مع الله . . أقبل عليه الله .

عزم على أنه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ، وعلى أنه يعلم ويدعو ، ويجمع العلماء ويجمع العامة ، وعلى أنه يكرمهم من أجل الدين ومن أجل سيد الدين الداعي إليه صلى الله عليه وآله وسلم . . فهيأ الله له الأسباب وتسهلت ، وأعانه الله عليها فمشى إلى هاذا ، ومشى إلى هاذا ، وكتب لهاذا .

ولم يكن هاذا وحده له ، هاذا الحبيب على كثير ، قاموا بأعمال كبيرة ، قاموا بأمور كبيرة ، قاموا بدعوة كبيرة ونجحوا في هاذه الدعوة .

ذا الحين أنتم تقولون كثير: إذا جاؤوا ـ قالوا هـ لؤلاء العصريين ـ قالوا : يخلق المستحيل هـ لذا الإنسان. . قبلنا الكلام منهم .

بغينا نصف المستحيل ، ربع المستحيل . كل واحد يعرض علىٰ نفسه ما هو المستحيل الذي خلقه في هـٰذا الزمان والذي أوجده ؟

ما هو الذي صنعه ؟

ما هي الهمة التي قام بها ؟

ما هي العزمة التي قام بها ؟

ما هو العمل الذي قام به ؟

بغينا نحن شيء من مثل هلذا الكلام هلذا .

قالوا: الله يعين ، والله يمد يد العون للعبد . العبد ما يقدر على شيء .

قال الشواف:

ما أحد يحرك باعه ، في معصية أو طاعه ، إلا بتحريك الله .

ما يقدر العبد على شيء ، وللكنه يأخذ من خزانة ربه . والذي تأكلونه أنتم تأخذونه من خزانة ربكم ، إلا أنكم يعتقد الواحد أنه يجيبه بشطارته ، والا بذكائه ، والا بشغله ، والا بعمله ، والا بوظيفته . . . وهو لا يدري الواقع : إن كان هناك ذكاء . . فالله أعطاه ، وإن كان هناك حساب . . فالله أعطاه ، وإن كان هناك كانت وجاهة ، فالله أعطاه ، وإن كانت معرفة الكلام . . . فكلها من خزانته سبحانه وتعالى ، وكلها منه وإليه ، وللكن يغفل الإنسان عن هاذا .

وكل ما يأخذ الإنسان من خزانة ربه. . عليه ضريبة للنعمة

هاذه . فالنعمة لا بد لها مِن استِرْعاء ، فإذا استرعاها الإنسان وأعطاها حقها \_ قالوا \_ أدرك أنه أعطى ربه جزءًا مما أعطاه ربه . ولا يقدر الإنسان يعطي ربه شيء ، ولا هو محتاج المولى ؛ إذ قال : ﴿ مَن ذَا الّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ ﴾ .

وهل ربكم محتاج في سماواته ، والاَّ أرضه والاَّ علاه ، إلىٰ فلوس حق أحد منكم ؟ وما ذاك إلا لفقير أو عاجز أو حد من هاؤلاء .

فالله سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد أي إقبال قالوا قابلته المعونة الإلهية بإمداد وأعطته يأخذ من خزانتها ما شاء بما شاء على ما شاء ، وأعانته على هاذا .

ونحن نريد أن يكون حضورنا لهاذه القصة ولقراءة المولد ولهاذا الاجتماع أن يتعقل الإنسان أخبار الذين قبله ، ثم مِن تَعَقَّله مِن أخبار مَن قَبْله يضع نفسه في الميزان معهم ، يقول : أنا ماذا عملت ، ماذا صنعت ، ماذا قمت به ؟ لأن هاؤلاء كلهم رجالكم ، هاؤلاء كلهم أهلكم ، هاؤلاء كلهم آباؤكم . فإذا نظرنا إلى أخبارهم . وجدنا أخبارهم إذا ذكرها الواحد ملا فمه بها .

هُوْمِن أنت ؟ قال : أنا السقاف .

سقاف ماذا ؟

لك سَقْفَه! ماذا عملت؟

هُوْمِن أنت؟ قال: أنا ابن الشيخ أبي بكر. ملأت فمك باللقب هاذا ، للكن ماذا عملت أنت منه ؟ يكفي أن يقول فلان: أنا السقاف ، ولا شيء له عمل؟ أنا ابن الشيخ أبي بكر ، ولا شيء عمل؟ أنا المحضار؛ ولا شيء عمل؟ أنا المحضار، ولا شيء عمل؟ أنا المحضار، ولا شيء عمل؟ ما يكفي ، ما يتأتى .

كيف أنا فلان ؟ ضع نفسك في الميزان معهم ، وادخل في المعترك كما تدخل في معترك حياة التجارة هاذه . اجعل صلة روحية ، منها : الصلاة في جماعة .

منها: شيء من قيام الليل.

منها: القيام بمن عليك القيام به .

منها: الاهتمام بالدرس ، والتعقل للقرآن ، والتفكر .

حيجد الإنسان في القرآن حلاوة وطلاوة ، ويجد فيه أشياء هيًاها الله سبحانه وتعالى يأخذها فيضعها في جوفه ، فيستفيدها ويستَمْرِئها ؛ لأن فيه علم الأولين وعلم الآخرين ، وفيه الأخبار .

ثم إذا قرأ له شيء من كتب السِّير هاذه حق العلماء. . أثمرت له ، عرف الحال ، عرف الناس ، عرف السيرة ، عرف الحياة ، عرف كيف كان مَن قبلنا . ذا الحين نحن ما نعرف ماذا عملوا ؟ إذا جئت لواحد قال لك : أنا السقاف . من هو هاذا السقاف ؟

قال : السقاف ذا ولي كبير!

ماذا عمل في ولايته الكبيرة ؟ قام الليل ، صام النهار ، قسَّم المال ؟! ماذا عمل في الولاية الكبيرة ؟!

ما درى ما هذه الولاية الكبيرة حقه قط أبداً . هذا إلا قال : أنا فلان بن فلان .

لا يا إخواني . . كل واحد يستشعر مسؤولية النعم التي أعطاه الله إياها ، مسؤولية الرعاية التي استرعاه الله إياها .>

ما خُلق الإنسان لأن يكون بهيمة كم ما خلق الإنسان لأن يكون حيوان ، ما خلق الإنسان لأن يكون نفعي \_ على ما يقولون \_ لنفسه فقط . ثم إذا كان لنفسه . جسمه حطب ، هاذا عن قريب يتلاشئ في قبره ، عن قريب يأتيه الضعف .

ما خُلق لتربية هاذا الجسم، وللزوجة ولولده ومن على شاكلته، هو خُلق لأن يكون - كما ذكرنا - لكرامة أسمى ﴿ فَ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ سخر الله له هاذا الكون كله، أفلا يريد أن يكون كريم ؟!

أفلا يريد أن يكون عظيم ؟! أفلا يريدأن يكون مسخَّرْ له الكون ؟!

أفلا يريد أن تكون الأكوان طيعة له ؟!

التبهوا ، ذا الحين هاؤلاء كلام التبهوا ، ذا الحين هاؤلاء لي هم حاموا حول المُلْك وحول الدنيا ، كل من حام حول شيء . . أدركه . كل من أراد شيء من مثل هاذه الأشياء وسعى المناء وليناء ولين

له.. أدركه . ونحن بغينا العزة التي أشار إليها القرآن بقوله : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ـ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

يأخذ له نصيب من كرامة الدين ، نصيب من أخلاق الدين ، نصيب من عظمة الدين ، نصيب من الاهتمام بالدين ، نصيب من الرجولة . يكون قائم بأمر الدين وبأمر الدنيا ، لا قاتم بأمر الدنيا . أو لا يكون لا شيء ، إنسان ضائع مائع ، لا دين ولا دنيا كما هو شأن الأكثرية ، لا! يكون الإنسان فحل .>

شُفوا ، نحن إذا نظرنا إليهم هاؤلاء . . وجدناهم أحسنوا الإقامة في الدنيا . الذي تعرفون أنتم (حضرموت) هاؤلاء الآبار والنخيل ، والديار والسواقي الكبيرة ، والغروسات والبلدان العظيمة هاذه أقاموها هم ، وأقاموها من لا شيء . أقاموها من ماذا ؟ أقاموها كل واحد يحفر بحقه القَدُّوم ، والا بشيء من الأشياء الكبيرة ، وأقام شيء كثير .

يذكر أهل السِّير ، هاذا مسجد حنبل في (سيئون) قالوا: إنه بناه صاحبه من خياطة الكوافي ، يخيِّط الكوافي ويبيعهن في السوق ، ويأخذ حصة من بعض ثمن الكوفية يضعه للصدقة الذي يريدها هاذه حتى تجمَّع شيء لا بأس به ، فبنى به المسجد وأعانه الله .

وهل باتكفيه خياطة الكوافي هاذه ؟! ما تكفيه للكن الإعانة الإلى الإعانة الإلى الإلى الإلى الإلى الإلى الإلى الإلى الما حصلت . . هيأت له الأسباب . وهاكذا .

ونسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يبعث فينا دواعي العزيمة ،

ويبعث من عنده المعونة ، ويبعث فينا ما خَلَقَنا له ، الذي هَيَّأْنَا له وأرادنا له ، ويبعث فينا حب الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ، ويبعث فينا كامل الرغبة في القرب من هاذه الأخلاق ، ويبعث فينا كامل الرغبة في القرب من هاذه الأخلاق ، ويبعث فينا الرجولة التي سمانا الله بها : ﴿ رِجَالٌ ﴾ .

من هو الرَّجَّال ؟

رَجَّال. . الواحد الذي يدور لزوجة ، وإلا يدور لشيء منها ؟

الرَجَّال الذي له ذكر في العالم هاذا وفي العالم ذاك ، وفي البلد هاذا وفي البلد هاذيك ، وفي هاذا المجتمع وفي ذاك المجتمع .

هَـٰوَلاء الرجال سماهم الله ، قال : ﴿ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْدَ الْأَشْيَاء .

الأخ سالم خرد جاب لنا قبل كم شهر قصيدة ، فيها يقول لما يذكر أهل الشَّعَر الطويل ، قال ما معناه :

معاد عرفنا هل هاذا رجل أو هاذه بنت ؟

ما هي الأبيات ؟

فقال العم سالم خرد:

فَتَشَبّه الفتيان بالفتيات فال تمييز أضحى بينهم متعذّر لم تكر هل هاذي فتاة أم فتى أمر مُخُوفٌ للعقول محيّر إلى أن قال:

إن صار ليثُ الغاب ظبياً ناعماً فمَنِ الذي يحمى العرينَ ويثأرُ

هاذا الكلام الصحيح (ذا الحين أخذ بالناس الانحطاط ؛ لأن الإنسان لما كان ما يحضر المجالس. ما يدرك الأشياء . والا موجود الخير . لما كان معاد يدرك الأشياء . . أصبح ما يميز : إن عَبَرُ ولا سَلَّم . . ظن أنه ما فيه عيب . وإن لا قَدَر واحدُ كبيرُ . . ظن أنه ما فيه عيب . وإن لا قَدَر واحدُ كبيرُ . . ظن أنه ما فيه عيب . .

ما هو داري ؛ لأنه بهيمة من البهائم .

وإن ما زار رحم له. . ظن أنه ما فيه عيب . وإن ما قَدَّر واحدُ بينه وبينه صلة وأعطاه ما يستحقه من التقدير . . ظن أنه ما فيه عيب ؟ لأنه جاهل والجاهل مثل البهيمة .

﴿ هَاذَا أَنَا كَثَيْرُ مَا أَذْكُرُ لَكُمُ الْإِمَامُ الْغُزَالِي \_ رحمهُ الله \_ « إحياؤه » هاذا ملآن ، ذكر في « الإحياء » :

جاء واحد يشتكي إلى عند عالم من العلماء ، قال له : البارحة ولدي ضربنا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَالِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ .

قال له العالم: ماذا علمته أنت ؟

قال : علَّمْتُه البقراهُ ؟

قال له : ظنك ثورٌ من الثيران .

هلذا الحال الذي بالناس ذا الحين . وذا الحين نحن الناس نشوفهم ثيران ، والسبب في ذلك : أنه معاد هناك قراءة . معاد هناك أخلاق .

وكان المأمون ابن الرشيد ـ قصة مشهورة هاذه في « الإحياء » كذلك ـ من هو الرشيد ؟

كانت زوجته زُبَيدة تقول : أنت تحب الولد هاذاك ـ ولد الجارية ـ أحسن من ولدي ·

قال لها: كلهم أحبهم سواء.

قالت له: أبداً .

فسكت ، وبعد استدعى ولد زُبَيدة \_الأمين\_ ، وقال له : اذهب هت لي أربعين ثورْ مُعَمَّمْ .

خرج ، وكلما دار حول الثيران. . ما حصل فيهن شيء معَمَّمُ قط . رجع وقال له : ما أنا ما حصلت شيء من الثيران عليهن عمامة .

قال له: اجلس . واستدعىٰ المأمون ولد الجارية ، وقال له: اذهب هات لي أربعين ثورْ معمماً .

فخرج المأمون وكل ما قبض واحد من الرجال سأله عن بعض الواجبات . . قال له : الله أعلم .

قال له انتظر ، أنت من طِلْبة أمير المؤمنين ، وهاكذا حتى أكمل العدد وجابهم له ، واستدعى أمير المؤمنين وهو في النافذة حقه ، وقال له : شف الجماعة هاؤلاء .

قال له : قلت لك : هات لي ثيران . قال له : مِن نوعهم ،

لا تخاف \_ ويتكلم سيدي والابتسامة على وجهه \_ والناس اليوم على مثل هاذا الحال .

هـٰذا هـو الواقع ـ ما بانغالط أنفسنا ، لَهْ ـ إذا ما قدَّر الإنسان خفسه . \_\_

أنا كثيرٌ ما أذكر لكم : هـٰذا أبو العلاء ـواحد في ( المدينة ) ـ لما كنت أتكلم مرة من المرات علىٰ الأخلاق. . قال : ما زالت هناك واحدة أكبر .

ما هو الأكبر ياالشيخ حسين ؟

قال : ذا الحين نحصًلها عمارة فيها أربعين شقة . إذا دخلت عند واحد وسألته عن جاره مَن ؟ قال : الله أعلم .

يموت ما يدري به ، يحيا ما يدري به ، تكون عنده مناسبة ولادة أو مناسبة فَرَح ما هو داري هُوْمِن قط أبداً!! هذا الشارع يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » .

أليس هذا من الانهيار الديني ؟ من الإنهيار الخُلُقي ، من الضياع ، من التعطيل ؟ بَلَغُوا الناس إلىٰ هذا الحال .

وكان الناس في (حضرموت) أهل الفقر ما معهم شيء، يقول واحد من جماعتنا ـ الذي كانوا قبلكم هاؤلاء إذا قَدَّموا العشاء حقهم ـ ماذا قال؟ قال: لقمة بيدك، ولقمة في الصحفة، ولقمة بغوها للقبر.

يطرحون صحفة فاضية فيما بينهم ، ويقولون : كل واحد يطرح فيها لقمة للقبر ، ويواسي بها رحم أو جار من الجيران . وذا الحين ربما يكون في القِدْر زيادة ما يِشْوَرْ يدق علىٰ صاحبه ، ولا يشْوَرْ يسأل عنه .

أَسْأَلُ عنه ، ربما تستحي تُعطي واحدٌ غنيٌ في محله هـٰـذا ، لـٰكنك اسأل عنه : يشتغل فين ؟ كم يحصل من وظيفته ، عائلته كثيرة ؟ ربما له صلة بـ( حضرموت ) يرسل لأهل ( حضرموت ) من دخله هو هـٰـذا القليل .

اسأل عنه حتى تواسيه.

وهاذه ما تسمى مواساة له ، من زاد معه شيء من طعامه قده فايت . المواساة : التي يخرجها من حساب معه . وأما واحد قده معه عشاه قد ملا بطنه ، وملا بطون أهله وعياله ، والقِدْر حقه لا يزال ملآن . قال : بأنْدُرُه باتصدَّق .

قال العلماء: على ما فيها صدقة ؛ لأجل لا تضيع ذَلاً . فيأثم عليها ، للكن الصدقة . هذه . والسؤال هو الواجب عليه .

دخلت عند جارك وسلمت عليه : كيف حالك ؛ بخير إنت ؟

هُوْمِن أنت ؟ خل نحن نتعارف ، نهار نحتاج منك من شيء . . دق علينا . شيء . . دق علينا .

لا يوجد قط أبداً . يعني : منتهى الإسفاف في الأخلاق ، والضياع والضلال ، والانحطاط والانهيار .

الله يحفظنا وإياكم منها .

كل واحد يلْقِي له انتباه منها هـنده الأشياء .

الله يعيد علينا الماضي ، ويعيد علينا الحال ، ويعيد علينا ما كنا فيه .

ثم قرا الدعاء ، وختم قصة المولد النبوي للحبيب علي بن محمد الحبشي . ثم رتب هاذه الفاتحة :

تقبل الله ذلك مننا ومنكم ، وجعله خالصاً لوجهه الكريم ، ومقرباً إلىٰ جواره في جنات النعيم .

الفاتحة أن الله يتقبل هاذه الدعوات ويعجل بالإجابات ، ويجعل هاذه الساعة من أبرك الساعات علينا وعليكم ، ويغفر لنا ذنوبنا ، ويستر لنا عيوبنا ، ويكشف لنا كروبنا ، ويصفي مشروبنا ، ويعطينا آمالنا ، ويقضي حاجاتنا ، ويكتبنا في ديوان الكُمَّل من الأولياء ، ويسعدنا سعادة أبدية ، ويبلغنا الآمال ، ويجعلنا وإياكم من الرجال ، من الذين ما ألهتهم الدنيا بحال ، ويصلح لنا الأقوال ، ويصلح لنا الأفعال .

وكما جمعنا وإياكم على سماع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. يحلينا بها ويحققنا بها ، ويجعلنا من خيار أتباعه ، ويجعلنا من جنوده ، ويجعلنا من حاشيته ، ويجعلنا من محبيه ، ويجعلنا من القائمين عنه ، ويجعلنا من المبلِّغين عنه ، ويجعلنا من النائبين عنه صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم .

وما كان في رجالنا وأهلنا وشيوخنا من علم ، ومن أعمال ، ومن أحمال ، ومن مقامات . ربنا يؤهلنا لذلك ، ويجعلنا أهل لذلك .

ونسأله سبحانه وتعالىٰ كما جمعنا علىٰ سيرته. . أن يجمعنا به ، وأن يجمعنا في الحشر به ، وأن يحفظنا من أهوال الدنيا وكُرَبها بواسطته ، ومن أهوال القبر بواسطته ، ومن أهوال الحشر بواسطته ، وأن يوردنا حوضه ويحشرنا تحت رايته صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، ويسقينا من حوضه صلىٰ الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها أبداً .

ويمتعنا بصالحي زماننا ، ويمتعنا بالعلماء ، ويمتعنا بالإخوان ، ويمتعنا بالدعاة ، ويمتعنا بالصلحاء ، ويمتعنا بكل ذي خلة وكل ذي صحبة ، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء .

ربنا يقسم لنا وإياهم في ذكر الذاكرين ، وفي صلاح الصالحين ، وفي صلاة المصلين ، وفي القُرَب .

ويدخل أعمالنا في أعمال الحبيب، ونياتنا في نياته، وحركاتنا في حركاته، ويجعلها موزونة بقيد الاتباع له، الكامل، في جميع الأمور، ظاهرها وباطنها.

ويغفر لوالدينا ولوالديكم، ويجعل أرواحهم في أعلى عليين . ويعيد علينا وعليكم هاذه الأيام وهاذه الأعياد وهاذه

المجالس في خيرات وفي مسرات ، ويصلح البلاد ، ويجعلنا وإياكم من خيار العباد .

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

\* \* \*

## ختم وتأبين الحبيب الكبير جعفر بن أحمد العيدروس (١٣٠٨/ ١٣٩٦هـ) توفي بتريم ودفن داخل قبة العيدروس

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة التي كلها تأسف وحسرة وبكاء وعَبْرة على فقد عَلَم من أعلام الإسلام ، وخليفة من خلفاء سلفنا الكرام ؛ ألا وهو الحبيب الكريم الزاهد حبيبن العم جعفر بن أحمد العيدروس . الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين الثاني من شهر جمادى الآخرة ، من عام ستة وتسعين وثلاث منة وألف هجرية ( ١٣٩٦هـ ) الموافق الحادي والثلاثين من مايو من عام ستة وسبعين وتسع مئة وألف ميلادي بمدينة ( تريم ) .

وأقيمت له قراءة بـ (جدة ) لمدة ثلاث ليالي متتالية ، آخرها مساء الجمعة الثالث عشر من الشهر الحالي ، الموافق الحادي عشر من يونيو .

وبعد الختم قام محمد جبران بقصيدة رثاء في الحبيب جعفر . ثم تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهاذه الكلمة .

تكلم عن نبذة يسيرة من كرم هاذا الحبيب وحبه للضيوف ، وأخلاقه العالية ، وزهده في الدنيا .

والحقيقة : أن هـندا الحبيب كما قال الشاعر :

وقد كنتَ فينا نسخةَ السلف التي بها كل مَن لم يَلْقَهُمْ يتمتعُ

رحمه الله رحمة الأبرار .

قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

بسم الله الرحمان الرحيم

يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله ـ وهو الكريم عليه ، وهو

الحبيب لديه ، وهو المقرب عنده ، وهو السيد الذي ما جيء بمثله في الأكوان كلها . يقول له : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ وَنَ الْحَلِّدُ وَنَ كُلُ الْفُسِ ذَآيِقَتُ الْمُوْتِ ﴾ . ثم يقول له : ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَتُ الْمَوْتِ ﴾ . ثم يقول له : ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَتُ الْمَوْتِ ﴾ . ثم يقول له : ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ .

الحمد لله على البقاء الذي ليس بعده فناء . والحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد . والحمد لله الذي ربطنا بعلماء ، وربطنا بأولياء جعلهم وررّاثاً له صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » .

فالحمد لله على كل حال ، في السراء والضراء ، وفي النّعم وفي النّعم وفي موت الرجال .

نحمده سبحانه على أن جعل لنا هاذه الحياة وفيها \_ قالوا \_ تمام العبرة ، وفيها \_ قالوا \_ الطريق الموصل إلى الجنة ، وفيها \_ قالوا \_ الاعتبار قالوا \_ المسلك الذي ينتهي إلى محمد ، وفيها \_ قالوا \_ الاعتبار الذي يعتبر به أهل العقول التي ربطها الله سبحانه وتعالى بالإدراك وبالحس ، وبالروح التي أشار إليها بقوله ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ .

نحمده سبحانه على كل ذلك ، ونسأله سبحانه أن يزيد ، وأن يزيد ، وأن يزيد ، وأن يغفر لنا الوزر ، وأن يغفر لنا الوزر ، وأن لا يهتك لنا ستر ، وأن يجعلنا أتباعاً لمن شَرَح له الصدر ،

صلوات الله وسلامه عليه ، ولمن رفع له القدر ، ولمن أشهر له الذكر .

ونحمده سبحانه أن جعل لهاذه الأمة نسبة من شهرة الذكر ، ومن رفعة القدر ، ومِن شرح الصدر ، ومن الاتباع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه ، ومن الاقتداء به والتأسي في كل ذلك ؛ فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام \_ في الحديث الذي تواترت له الروايات : « من عظمت مصيبته . فليذكر مصيبته بي » . وفي الرواية الأخرى : « من كبرت مصيبته . فليذكر مصيبته بي » . وفي الرواية الثالثة : « من أصيب بمصيبة . فليذكر مصيبته بي » . وفي الرواية الثالثة : « من أصيب بمصيبة . فليذكر مصيبته بي » . وفي الرواية الثالثة : « من أصيب بمصيبة . فليذكر مصيبته بي » .

وتلك المصيبة بموته صلوات الله وسلامه عليه ـ قالوا ـ أكبر المصائب وأعظم المصائب، لولا أنه سبحانه وتعالىٰ ، كَتب الموت علىٰ جميع العباد ، وجعل للخلافة الظاهرة وللخلافة الباطنة نسبة له صلوات الله وسلامه عليه ووصلة إليه ، وإن كان في قبره الشريف ، وإن كان في حياته الأخرىٰ ، وإن كانت حياته قالوا ـ حياة ثانية للكن اتصال هاذه الأمة بحياته الأولىٰ . وحياته الثانية ، قالوا : أمران تنتفع بهما الأمة علىٰ كل حال ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لا يزال هو الراعي ، ولا يزال يرعىٰ ، ولا يزال يحفظ ، ولا يزال يحوم ، ولا تزال روحه الكبيرة تطوف في عوالمها ، وتلك العوالم هي : العوالم العليا ، والعوالم السفلیٰ .

فالعوالم العليا هي لها من قديم .

والعوالم السفلي هي: لما كانت نسبة هاذا الخلق إلى رسالته عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه جاء رحمة ، وبُعث رحمة ، وأرسل بالرحمة ، ووصف بالرحمة ، وخلق بالرحمة ، وأعطي الرحمة ، ووصفه مولاه صلوات الله وسلامه عليه بها في تلك الرسالة فقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَارَحْمَةَ لِلْعَكَمِينَ ﴾ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ ﴾ إلى آخر الآيات البينات التي يصف لنا فيها رحمته صلوات الله وسلامه عليه .

فمِن تلك الرحمة كانت هاذه الرعاية لهاذه الأمة ، ولولا رعاية سيد المخلوقات. لهلكت الأمم ، ولما قدرت أن تعيش ، ولما قدرت أن تعرف : لا إلله إلا الله ، ولا حَقَّ (لا إلله إلا الله ) ، ولما قدرت أن تحوطها عناية تأتي إليها من فوق ومن عَلِ . وذلك كله إنما كان بواسطة محمد رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه .

ومن تلك الرحمة أوتي كل واحد نصيباً منها ، حتى الأم ، حتى الأم ، حتى سائر الحيوانات ، حتى سائر المخلوقات .

قالوا: للكن الذين حملوا رسالته وأمانته وخلافته كانوا كلهم رحمة . فكانت أخلاقهم رحمة ، وكان كلامهم رحمة ، وكانت سيرتهم رحمة ، وكانت حكاياتهم رحمة ، وكانوا في جميع ذلك لهاذه الأمة رحمة ، ينالهم من صاحب الخلافة ما ينالهم بواسطته صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن من أوتي الخلافة. . فقد أوتي النيابة عن محمد صلوات الله وسلامه عليه ، والنيابة عنه صلوات الله وسلامه عليه ، والنيابة عنه صلوات الله وسلامه عليه . وفي الرحمة التي حملها عليه الصلاة والسلام وأصيب الخلق منها بنصيب وافر .

ومن ذلك \_ كما ذكرنا \_ هاؤلاء . ومن هاؤلاء : الحبيب العظيم الذي اجتمعنا لهاذه التعزية ، ولهاذه القراءة ، ولهاذه التسلية . ولا تسلية في موت الأكابر ولا أعظم من ذلك ، ولا مصيبة أكبر منها ؛ لأنها توالت علينا .

فيما قبل أشهر مات علينا إمام جمع لنا فيما بين العلمين ، وبين الطريقين ، وبين الهدايتين ، وبين الرعايتين ، ذلك هو : الإمام عمر بن أحمد بن سميط (١) . الذي عرفه من عرفه ، وسمع عنه من سمع .

كان نائباً عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ ولا شك ـ في جميع أنواع النيابة .

ثم جاءتنا المصيبة الثانية ، وهي عظمى وهي كبرى ؛ لأن الله سبحانه وتعالى \_ كما حكى المفسرون \_ قال لنا في كتابه : ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قالوا : بموت العلماء .

<sup>(1) (</sup>۳۰۳۱\_ ۲۶۳۱<sub>ه</sub>\_).

جاءتنا المصيبة الثانية تتبع المصيبة الأولى بموت هذا الإمام الكبير العظيم ، السيد الوقور ، الذي جمع الله له من الخلافة الكاملة عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ما عرفها كل من عرفه ، وما سمعها كل من سمع عنه ؛ فقد جمع الله له من خلال الكمال والمكارم التي كانت لجده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم كانت لأجداده الذين توارثوها ، ومنهم : جده الذي يفخر به ويمشي إثره ويحذي حذوه . . العيدروس الأكبر .

ثم تبعه الإمام أبو بكر العدني \_ ثم تبعه الحسين بن عبد الله العيدروس ، ثم تسلسلت فيه وفي بني عمومته وفي رجاله .

وجاء من بعدهم الشيخ أبو بكر بن سالم بمظهر واسع ، وذلك المظهر كله إنما هو خلافة عن محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، لا أقل ولا أكثر .

كان هنذا الإمام سمع أن جده محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم عزف عن الدنيا فلم يدخر له منها شيئاً ، وكان لا يبيت علىٰ معلوم .

هاذا الحبيب جعفر على هاذا الحال ، تأتي إليه أموال كثيرة فيوزع ويُكْرِم ولم يترك شيء منها ، حَسْبكم أنه لا يملك بيت ، ولا يملك قطيفة ، ولا يملك نخل ، ولا يملك حديقة ، ولا يملك بستان .

وكان بيته \_ الذي يأوي إليه الكثير والكثير من الأضياف \_

حَمَّامُه عليه خرقة بدل الباب! بينما هو ينفق الألوف المؤلفة لا يدخر منها شيء ؛ ذلك لأن نفسه كانت من نفس جده العيدروس كانت من نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ومحمد كان هو الذي يربي هاذه الروح .

كانت هانده سيرته . قالوا : إنه صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم لقِيْ أحد أصحابه \_ وهو حارثة \_ قال له : « ما حالك يا حارثة ؟ »

قال : عزفت نفسي عن الدنيا . أو قال في الحديث : أصبحت مؤمناً حقاً .

« وما حقيقة إيمانك ؟ »

قال : عزفت نفسي عن الدنيا ، فاستوى عندي ذهبها ومدرها .

قال له: « أصبحت مؤمناً حقاً ».

شهادة من محمد لا يأتي عليها ريب ، ولا يأتي فيها غلو ، ولا يأتي فيها غلو ، ولا يأتي فيها زيادة .

مقالة جاءت ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دلنا على أن من عزفت نفسه عن الدنيا فأخرجها ولم يدخرها. كان مؤمناً حقاً ، كان كامل الإيمان . ومن كان كامل الإيمان . قالوا كان ذا إحسان ؛ لأنها ثلاث دوائر :

فالدائرة الأولى هي : دائرة الإسلام ، يدخل منها الإنسان إلى

الأركان الخمسة التي تقرؤونها كل يوم وتبتدؤن بها في تعاليمكم وفي تربية أولادكم . فإذا دخل منها \_ قالوا \_ دخل إلى الدائرة الثانية ، وهي : دائرة الإيمان بالله . ودائرة الإيمان تعرفونها ، لا حاجة إلى شرحها .

فإذا دخل منها \_ قالوا \_ دخل إلى الدائرة الثالثة ، هي : دائرة الإحسان . والإحسان الذي شرحه لكم محمد \_ لم يشرحه غيره \_ في حديث جبريل ، قال : « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

أُ فعبادته \_ قالوا \_ لا تأتي في الصلاة ولا تأتي في الصوم فقط ، وللكنها أكثر ما تأتي في : إطِّراح الدنيا ، وفي البعد عن الشيطان ، وفي البعد عن الهوى ، وفي البعد عن الرعونات .

فإذا أطَّرح الإنسان هاذه الأشياء \_ قالوا \_ صَغَّر ما حَقَر الله ، وعظم ما عظم الله \_ وعظم ما عظم الله وعظم ما عظم الله \_ قالوا \_ استوجب القرب من الله ، واستوجب الوصول إلى الدرجة القصوى التي هي درجة الإحسان ، التي قال فيها : « أن تعبد الله كأنك تراه » .

قال العلماء: فمَن عَبَدَ الله وقلبه مشغول بالدنيا ـ بحلالها ، بشُبهها ، بعُجَرِها وبُجَرِها ، ملتفت إلى سوقه فلا يخطر على قلبه إلا السوق ، ولا يخطر خوف الله يوماً على قلبه . فأنى له أن يصل إلى درجة الإحسان ؟ ولم يصل إلى شيء حقالوا ـ هاذا إذا لم يخطر على قلبه مراقبة الله .

فإذا كان ذلك الرجل لم يبالي بالدنيا تأتيه من أي باب من أبواب الهلاك من سرقة ، أو من أيمان فاجرة ، أو من افتراءات ، أو من ادعاءات ، أو من تهويلات ، أو من تهويسات قالوا : فذلك لم يبالي بالله ، ومن لم يبالي بالله . لم يُبالِ الله به في أي وادٍ أهلكه .

قالوا: ثم إن الإنسان الذي لا يثق إلا بما في يده ، ولا يثق بما في يد مولاه. . فذاك ضعيف الإيمان ، فذاك ناقص الإيمان ، فذاك لم تكن عنده حقيقة من إيمان ؛ لأن الرزق قد تكفل به الله وقد ضمنه ، ومن وثق بالكفالة . . أنفق ما في يده اتفاقاً بتلك الضمانة التي وثق بها من مولاه سبحانه وتعالىٰ .

وهاذا الحبيب \_ كما ذكرنا لكم \_ من عرفه . . فقد عرف مرتبة الإحسان في قلبه لهاذه الغاية .

والإحسان حكىٰ لنا المولىٰ بعد أن علَّمنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ، فقال : ﴿ هَلْ جَنَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ . فهل يُكيَّف إحسان المولىٰ ؟ وهل يُكيَّف قَدْره ، وهل يقَدَّر فضله ؟ لا يأتي عليه كيف ، وللكن! من عرفه حقيقة . . طمع فيه ، ومن لم يعرفه حقيقة . . غفل عنه ، فأخذ بدنياه ، وأخذت به الدنيا فضيعته في مهاويها وفي غفلاتها .

هاذا الحبيب كان على مثل هاذا الحال ، وكان شأنه التأسي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم .

كان لا يبيت على معلوم . قال الإمام الغزالي \_ عليه الرحمة \_ : جاء السيد الكبير صلوات الله وسلامه عليه \_ إلى فراشه عند عائشة رضي الله عنها ذات ليلة ، فقال لها : « يا عائشة ، أراني كئيباً » قالت له : لا أراك الله بأساً ولا بؤساً يا رسول الله ، مم اكتئابك ؟ قال لها : « لا أدري! ».

فأخذت \_ قال الغزالي \_ تتلمسه وتُعَسْعِسُه فإذا في ثوبه صرة ، فقالت له : وماذا في ثوبك يا رسول الله ؟

قال لها: « وماذا في ثوبي ؟ »

قال: فأخذت الثوب فإذا فيه درهمان، قالت له: فيه درهمان.

قال: «هما اللَّذانِ ظهر لي منهما البؤس، وظهرت لي منهما الكآبة، فأخرجيهما من الدار وأنفقيهما » فأخرجتهما السيدة عائشة، فرجع إلىٰ حاله كما وصفه الله سبحانه وتعالىٰ ، وذهب عنه كل ما يحذر من أمر الدنيا هاذه ، التي فتنت الناس ، وغيرت علىٰ الناس ، وضيعت الناس في مهاويها وفي أوديتها .

كان حال هاذا الحبيب \_ كما ذكرنا \_ وكان حال جده صلوات الله وسلامه عليه ، أنه : جاء إليه أعرابي يسأله المال والرفد ، فقال له : « خذ هاذه الأغنام » فأخذ أغناماً كانت ما بين جبلين ، فجاء إلى قومه ، فقالوا له : ممن هاذه الأغنام ؟

قال : يا قوم ، أطيعوني فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشىٰ الفقر .

ثقة بمن ؟ ثقة بمولاه . كان هذا الحبيب في هذه الغاية ، وأنتم تعرفون الناس اليوم ، فهل ترون فرقاً فيما بينه وبين الناس ؟ أو ترونه!! أحد الناس يظهر الفَرْق . وكل واحد يوزن بميزان نفسه وبميزان من يعرفه من إخوته ؛ ليرى حال هذا الإمام العظيم الذي قدم على مولاه مُكْرَماً ، كما قال الإمام أبو سعيد ـ رُئي بعد موته ، قال الغزالى \_ فقيل له : ما حالك

## فقال :

قدمت علىٰ ربِّ كريم فقال لي: هنيئاً رضائي عنك يا ابنَ سعيدِ فقد كنتَ قَوَّاماً إذا غسق الدجىٰ بعبرةِ مشتاقٍ وقلب عميدِ فدونك فاختر أيَّ قصر تريده وزرني فإني منك غيرُ بعيدِ

هانده هي المناقب ، هانده هي المفاخر ، هانده هي المآثر ، هانده هي المآثر ، هانده هي الصالحات .

قال صاحب « الرسالة القشيرية » : لما حضرت الشيخ الشبلي الوفاة . . كان واحد من جلسائه يكرر عنده : لا إلنه إلا الله .

فقال : يا هاذا ، لي معها ثلاثة وثمانون سنة ، أتراها تنفك عني أو أنفك عنها هاذه اللحظة ؟ اسكت يا هاذا ، وأنشد :

(إن بيتاً أنت ساكنه) مَن هُوْ ذا الذي ساكنه

هو ربه ، ربه ساكن هاذا البيت ، والبيت هو القلب ، والقلب هو عرش الرحمان .

إن بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى السُرُج

وجهُ ل المامون حُجَّنا يوم تأتي الناس بالخجج ومن كان قلبه ـ الذي هو بيته ـ لم يكن فيه ربه . . فيه دنياه ، أو فيه هواه ، أو فيه غفلته ، أو فيه شيء من الأمور التي لا تستحسن ـ فحسبه نفسه . ومن كان بنِيَّتِه فيه مع ربه . . فإنه مع ربه دائماً لا يفارقه ولا يفارق ربه .

قالوا: وقال الإمام الشافعي \_ عليه الرحمة \_ لما دخل عنده الربيع يسأله عن حاله ، قال:

ولما قَسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سُلَّما تعاظَمَني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوُك أعظما فما زلتُ ذا ذنبِ كبير ولم تزل تجود وتعفو مِنَّةً وتَكُرُّما

وكان الحبيب ـ حفظه الله ـ ينشد هاذه الأبيات والعَبْرة تخنقه . ثم قال :

هاكذا كانوا مع العمل الصالح ، لا يزالون يشهدون التقصير مع التشمير ، وأكثر الناس لا يزالون يشهدون التشمير مع التقصير! عكس ما كان عليه هاؤلاء ، وعكس ما كان عليه الناس شَغَلَتْهم الدنيا .

قال صاحب « الرسالة القشيرية » \_ رحمه الله \_ أن واحداً كان يسأل \_ إذ كان من آخر الليل . . يقوم ويصيح على باب مسجد الشُونُوزِيَّهُ \_ فيقول : أين الناس ، أين الناس ، أين الناس ؟ ثم إذا سكت طويلاً . . قال : ذهبوا في الكأس .

يعني : أخذتهم الدنيا ، فتركوا قيام الليل ، وتركوا المسجد ، وتركوا الجماعة ، وتركوا الأحوال الذي كان عليها محمد سيد أهل الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم .

ثم لنرجع إلى هاذا الحبيب: كان من أمره \_ كما ذكر لكم هاذا الولد ؛ أي : أحمد جبران \_ يرسل إلى كثير من الأرامل إلى بيوتهن من حيث لا يعلم أحد ، ثم يرسل إليهم بالأموال الكثيرة . كنت عنده ذات مرة من المرات ، فجاء إليه أحد السُّوَّال ، فقال له : اجلس احضر الغداء معنا .

قال : لا ، أنا مستعجل . أعطني عوين .

قال: لا ، اجلس احضر الغداء.

قال: لا ، أنا مستعجل.

قال له: ما شيء عوين إلا بالغداء . جمع بين الفضيلتين! إذا كان هو واحد منهم لي ذكرهم الغزالي . . بايقول له: خذ وخلّصنا منك \_ للكن هلذا الإمام ، الدنيا والضيافة والمفاخر التي كان يتحلى بها أهله الأبرار . . كان متحلياً بها .

قال له: ماشي عوين إلا بعد ما تتغَدَّىٰ معنا . وكان ينتظر أن يعطيه شلن إلىٰ خمسة شلن ، عادة من يعطي إلاَّ من هاذا النوع . والخمسة كبيرة علىٰ الناس .

فلما تغَدَّىٰ. . قال : هَيَّا عم جعفر ، فُكْ عَلَيُّ (١)

قال له: اجلس خذ لك شاهى .

<sup>(</sup>١) فك علي: أي الذن لي.

قال له: معادنا محتاج للشاهي ، بغيت باتخلَّص أنا . بايقوم في سبيله .

قال له: اقعد للشاهي . فلما جلس ـ وكان مستعجلا بغى الخلاص ـ وشرب الشاهي . أخذ من جيبه الذي فيه مال الله الذي لا يفنى ، وأخذ ربطة فأعطاه إياها .

قال له: لمن هاذه يا عم جعفر ؟

ربطة ربما فيها خمسين ، أو مئة ، أو مئة وخمسين!

قال له : لك .

فأعاد عليه القول ، ما أحد يعطيه مثل هذا العطاء!

لمن يا عم جعفر ؟

قال له: لك يا ولدى.

قال له: لى أنا هـنده ؟!

قال له : لك .

قال له: لي كلها؟

قال له : لك .

قال له: والله ، معاد عَبَرْت عند أحد في السوق .

خلاص يكفيه . أذكرتنا هاذه القضية بقضية للحبيب محمد بن طاهر الحداد (١) \_ سيد الكرماء ، إمام آخر من كبار الكرماء ، قريب العهد .

 <sup>(</sup>۱) وفاته (۱۳۱٤هـ).

جاء إليه سيد من آل مقيبل بدوي ، وبعد ما جاء إلىٰ عنده . . بغيٰ منه نصف ريال فرانصه « فرنسي » ، وإلا . . ربع ريال . جلس عنده ، فقال له : اجلس تغد معنا .

قال له: لا ، أنا مستعجل .

قال له: ماشي فَكَّة (١) ، قعد للغداء .

تَغَدَّىٰ هُو وَإِياهُ ، بَعِد أَن تَغَدَّىٰ. . قَالَ لَه : عَادَكَ تَعَشَّ . قَالَ لَه : فَكُنُّ عَلَىٰ أَنَا بَغِيتَ بَٱنْدُر ، بِا أَتَرِزَقَ الله .

قال: ماشى إلا بالعشاء.

وأخذ معه هاذا السيد ثلاث أيام ، ولما انتهت الثلاث الأيام . . قال له : باتخلّصنا يا عم محمد وأهلي من ورائي هناك ، وأنا باترزق الله ، قابضنا لِلُقمة حقك .

قال له: باخلصك اليوم. ونادى على عمي حسين جبريل بن حامد العطاس، قال له: حسين!

قال: مرحباً.

قال : هات الدرج . أتىٰ له بالدرج ، قال له : كُبُّ الذي فيه في رداء السيد هاذا . كُبُّ الذي فيه في رداء السيد ، فإذا به ثلاثة وثمانين ريالاً . في ذلك الوقت . الذي الريال واحد فيه يكفي ستة أشهر .

قال له: لمن يا عم محمد ؟

قال له: هذا السيد طاش عقله.

<sup>(</sup>١) فكه : رُخصة بالخروج .

رَدُّها عليه مرة أخرى وثانية وثالثة ، قال له : لك .

سقط السيد صريع . نادى على عمي حسين ، وقال لهم : تعالوا رُشُّوا السيد ونبهوه ، إن انتبه ورجع عليه حسه . . أعطوه إياها إذا قدهو في داره ، وإلا . . أعطوا زوجته .

شَلَوْه علىٰ مثل هاذا الحال . هاؤلاء يعطون عطاء من لا يخشى الفقر ، اتكالاً بالخزانة التي هي مَلاًىٰ بالأرزاق .

ومثلهم الشيخ ابن عربي \_ انظروا إلىٰ المقامات الكبرىٰ \_ كان من شأنه أنه : لما جاء من ( الأندلس ) إلىٰ ( دمشق ) أقبل عليه أهل ( دمشق ) وأقبل عليه سلطانها . ولما أقبل عليه سلطانها . نزل له عن قصره وعرشه ، وقال له : هو لك .

قال له: أكرمك الله . فلما جلس في هاذا القصر الذي أعطاه إياه سلطان ( دمشق ) خرج ذات يوم جلس على الدكة \_ يسمونها : « المصطبة » المتقدمون \_ ولما كان جالس على الدكة ، قال : إنه ذات مرة من المرات مر به سائل \_ وكانوا لا يردون السائل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( نهى عن رد السائل ) قال : « ولو جاء على فرس » \_ قال السائل للشيخ ابن عربي : أعطني عوين ؛ أي : مساعدة .

قال له: أما أنا ما شيء معي يا شيخ .

قال له : أعطني عوين . شافه قاعد تحت القصر الكبير .

قال له: أما أنا ما شيء معي يا شيخ .

قال له : أعطني عوين .

قال له: ما معي إلا القصر هاذا ، بغيت الحصن هاذا الذي عي ؟

قال له: لا تسخر بي يا شيخ.

قال له: أنا ما أسخر بك، .

قال له : إذا ما تسخر بي . . قم اخرج منه .

خرج منه ، وقال له : اطلع الحصن ، والحصن تراه ملك لك ومنذور به لك .

طلع المسكين ، فانتشر الخبر في (دمشق) فأرسل سلطان (دمشق) إلى المسكين ليسترد منه الحصن . بلغ الشيخ ابن عربي ، فأرسل للسلطان وقال له : بلغني أنك أرسلت إلى السائل الذي أعطيته القصر حقك لتسترده منه ، وكأنه ما بلغك أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « العائد في صدقته كالعائد في قيئه » لا تعد و لا أعود إليه . اتركه له وخله يتصرف فيه بما شاء .

فوقف عنه السلطان ، وبني لابن عربي قصراً آخر منه .

كان هاذا الإمام \_ الحبيب جعفر \_ على مثل هاذا الحال . وكان من الأخلاق ، وكان من التواضع ، وكان من الصدق مع

مولاه ، وكان من الاحتمال ما يراه الكثير ملآن بالأخلاق . ثم كان له دربة في السلوك وتعليم الناس طريقة السلوك ؛ لأن السيد أوتي موهبة الذكاء ، وموهبة الحفظ الدقيق ، كما قال لكم جبران : كانت له دربة ، يعرف يؤلف الناس ، يجمعهم على الثناء ، ويجمعهم على الكرم . وهاكذا كان .

وموته كان ثلمةً في الإسلام ، وربما يطول الكلام في مثل هـٰذا السيد وفي مثل هـٰذه الأخلاق .

كان هاذا السيد على مثل هاذا الحال ، وكان من خبره : أنها تجتمع إليه الأرواح فيشعر بها الإنسان ويشعر بالسكينة .

وكان من خبره أنه: يتكلم ، يطلعه الله بالفراسة الصادقة التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ».

ينظر إلىٰ كثير ممن يأتون إليه ، فربما يخبرهم بحاجاتهم قبل أن يتكلموا بها ، وربما يسألهم حاجاتهم قبل أن ينطقوا بها . وكان يجيب كلا علىٰ حدة بحاجته .

رحمه الله ونفعنا به ، وأعاد علينا من بركته . وأسأل الله أن يجعل قدوم روحه الزكية الطاهرة على مولاها وهي راضية وهي مرضية ، قدوم خير لأهل البرازخ ، وقدوم خير لأهل الدنيا ، وقدوم خير لأهل بلده ، وقدوم خير لأولاده ، وقدوم خير لحاشيته وأحبابه ، وقدوم خير على أهل لا إله إلا الله أجمع ،

فيرفع الله عن أهل لا إلى الله كل عناء ، ويرفع الله عنهم كل بؤس ، ويرفع الله عنهم كل شدة ، ويرفع الله عنهم كل عذاب ، ويجيرهم من مكر كل ماكر ، ومن ظلم كل ظالم ، ومن عناء كل ذي عناء ، ومن جبروت حتى تصلح الأرض ومن عليها ، فيطمئن الناس إلى إيمانهم ويرجع الناس إلى مولاهم ، ويدخلون مع ربهم في أمان واطمئنان .

وأرجو أن يكون يوم موته \_ وغير يوم موته \_ شفاعة لهاذه الأمة من مغفرته العامة .

نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ، وأن يستر لنا عيوبنا ، وأن يجبرنا في مصيبتنا ، وأن يخلفنا خيراً منها ، وأن لا يغيب عنا روحه الشريفة . وأن يحسن الخلافة على تالينا ، وعلى أوَّلنا ، وعلى إخواننا وعلى أصحابنا وعلى محبينا ، وعلى جميع أهل لا إله إلا الله ، حتى يظهر علينا نور لا إله إلا الله ، ونطمئن ثقةً بلا إله إلا الله ، وندرك حقائق لا إله إلا الله ، فنرقى في مراقيها واثقين بأن لا معبود إلا الله ، ولا مقصود إلا الله ، ولا مشهود إلا الله ، ولا موجود إلا الله .

ونسأله سبحانه بواسطة هاذه الروح الطاهرة أن يسبل علينا وعليكم جميعاً الستر ، وأن يضفي علينا وعليكم رداء العافية ، وأن يبلغنا وإياكم في دنيانا وأولادنا ما نؤمل ، وفي أخرانا ما نؤمل ، وفي عرصات القيامة يجمعنا بصاحب الشفاعة حتى نشرب من حوضه ونرد مع الواردين ومع الكارعين ، ومع

الشاربين ومع الرائدين ، ولا يذودنا عنه ذنب ولا يذودنا عنه عيب ، ولا يذودنا عنه ذائد حتىٰ ندخل معه ونقعد معه في مقعد صدق .

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

## كلامه عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان أكثر من (١٢٠) فائدة وعن الحج وفضائله ومنافعه الكثيرة، والحج دائرة واسعة وعن الحج دائرة واسعة المؤمن

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهنذه الكلمة القيمة في الروحة التي عقدها في منزله بـ ( جدة ) العم محسن بن علوي بن عبد الله السقاف ، مساء الجمعة الخامس من شهر الحجة من عام ستة وتسعين وثلاث منة وألف هجرية ، الموافق السابع والعشرين من نوفمبر من عام ست وسبعين وتسع مئة وألف .

وكانت روحة عظيمة ، حضرها كثير ممن طلعوا للحج ذلك العام ، ومنهم : العم عبد القادر بن سالم الرُّوش السقاف .

والعم أحمد بن علوي الحبشي .

والعم أحمد بن جعفر بن شيخ السقاف .

والعم محمد بن شيخ المساوى .

والعم حسن بن شيخان الحبشي .

وكثير من غيرهم .

وبدأت الروحة بقراءة في الفقه ، ثم تكلم العم عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمان بهاذه الكلمة ، فبدأها عن الصلاة وأهميتها ومكانتها عند الله ، ثم تكلم عن الحج وما فيه من منافع للناس .

وقد استمر \_ حفظه الله \_ في كلامه مدة اثنتين وأربعين دقيقة .

## قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

كل واحد يجب عليه أن يسأل عن أخيه ، فيعرف صحته وسقمه ، وغناه وفقره ، وسفره وغير سفره . فإذا ما حضر ،

وكان يعتاد الحضور في المسجد. . سأل عنه .

ثم قالوا: رابطة الإخاء ؛ لأن كثرة الاجتماعات تعطي زيادة قوة .

ثم رابطة الولاء: إذا توالىٰ الناس علىٰ عمل واحد \_ قالوا \_ كانوا فيه إخوة ، وإذا كانوا فيه إخوة . كان الرباط واحد فيما بينهم . هاذا بالنسبة للأعمال الظاهرة .

وبالنسبة للأعمال الباطنة التي ذكرها الله: الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالىٰ أشطار: فشَطْر منها قسم عامة المؤمنين، يدخل فيه المسيء في بركة المحسن. ومَثَّلَ العلماء بذلك بأمثلة، من تلك الأمثلة قالوا: الغزوة التي كان فيها رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم قل الزاد فيها علىٰ أصحابه، فقال لهم: « اجمعوا بقية ما معكم ». فجمعوا ما معهم من سويق ومن تمر ومن طعام ومن أقراص ومن غير ذلك، ولما جمعوا. خلطه صلىٰ الله عليه وآله وسلم وبرَّك عليه بيده الشريفة، وقال لهم املؤوا مزاودكم. فملؤوا مزاودهم كلهم، وبقي الشيء كله كأنه لم يُمَس شيء فملؤوا مزاودهم كلهم، وبقي الشيء كله كأنه لم يُمَس شيء قط.

قالوا: وفي ذلك دلالة علىٰ أن الصلاة التي تقام في المسجد جماعة أفضل ؛ لأنه كم من واحد صالح فيها تكون صلاته مع الله سبحانه وتعالىٰ وعند الله بمكانة ؟ فتأتي مع الصلاة الثانية ،

وتكون فيها داعية الاجتماع قبول ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الناس بعضهم لبعض ، هو دعاهم لهاذه المائدة ، هو دعاهم لهاذا الخير ، هو دعاهم لهاذا الخير ، هو دعاهم لهاذه البركة . ومن وراء هاذه البركة ـ قالوا ـ إن الصلاة جعلها المولى سبحانه وتعالى أولا وسيلة للعبد إذا أراد أن يلجأ إلى ربه ، وكأن الله سبحانه وتعالى قال له : وقت لجوئك في الصلاة . نبهنا على ذلك بحكاية زكريا ، لما أراد زكريا الولد ، ورأى مريم ، ورأى من عجائب خوارق العادة ، التي انخرقت لها وهي بنت صغيرة . طمع زكريا في أن يأتيه ولد ، قال : إن الله ليس بأصم حتى لا أدعوه ، وإن الله ليس يغلق بابه دون أحد . فدعا ربه .

حكىٰ الله ، قال : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبّاً رَبّا أَهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِّيّةً وَالله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَلْهُ الله عَلَى أَن أَعظم أَنواع الاستجابة في أوقات الصلاة وفي نَصّ الصلاة .

ثم قال العلماء: إن الصلاة جعلها الله صلة فيما بين العبد وبين ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ جعل لكل ظاهر باطن ، وجعل ذلك الباطن ـ قالوا ـ أصلاً يتصل به بالعالم الأعلىٰ .

فباطن الصلاة هاذا: تَنَزُّل المولىٰ سبحانه وتعالىٰ ، وإنزاله من الحضرة العلية علىٰ عبده بما يطلبه وبما لا يطلبه ، تنفتح له

أنواع من المطالب وأشياء من الغيبيات التي كانت لا تنفتح إلا لمن فتح قلبه للصلاة ، وجعل تلك الصلاة \_ قالوا \_ حاضرا فيها القلب ، نائباً فيها في تلك الحضرة عن من ؟ نائباً فيها عمن دعاه لإقامة الصلاة ؛ وهو السيد الكبير صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

وكان ينبغي أن يكون الإنسان إذا قام في مقام من هو أكبر منه. . ينبغي له أن يعظم ذلك المكان ، أن يكرِّم ذلك المكان ، أن يقدس ذلك المكان .

ذا الحين ، نحن إذا مات واحد من الظاهرين ، وأقاموا بدله واحد ثاني . . يحتفلون بكرسيه ، ويحتفلون بمقامه ، ويحتفلون بهيئته ، ويحافظون على أصل المقام هذا ، وهو المنصب . المنصب ، المنصب ، المنصب ويُحتَرَم . هذا إلا فرع من الفروع التي نالت شيء من الحضرة المحمدية ، نال قليل بالنسبة هذا الولي أو العالم أو الصالح .

فإذا أقام الإنسان نفسه في ذلك المقام.. كان ينبغي له أن يعظم المقام أولاً ، كان ينبغي له أن يقدس المقام أولاً ، كان ينبغي له أن يقدس المقام أولاً ، كان ينبغي له أن ينبغي له أن ينبغي له أن ينبغي له أن يكرِّم ذلك ، كان ينبغي له أن يشرِّف يكرِّم ذلك ، كان ينبغي له أن يشرِّف ذلك . فإذا أعطاه حقه من الشرف.. كان من لازم ذلك الإعطاء تنزل السكينة ، وإذا نزلت السكينة \_ قالوا \_ حصل الاتصال فيما بين العبد وبين ربه ، انفتح القلب ودخل فيه النور ، وإذا دخل فيه شعاع النور . جاءت الإلهامات الكبيرة العظيمة التي لا تزال

تتنزل علىٰ الأولياء ؛ لأن الأولياء كانوا نواباً عن الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وعلىٰ قدر استعداد كل واحد ممن ناب وعمل فيما ناب به ، ناله نصيب من ذلك الاستعداد .

ومن كان استعداده أكمل. . كان نصيبه لا زال أشمل ، وكان نصيبه أعظم .

ثم هـٰذا العطاء الذي إذا لاحظ الإنسان تنزله. . يلاحظ أولاً كيف كان في الأنبياء .

كان عطاء الأنبياء والمرسلين \_ إذا لاحظنا نحن \_ كل واحد أعطاه الله أولاً نصيب من المعجزات التي ما أعطاها غيره من النبي الذي قبله ، دلالة علىٰ أن عطاياه تتنوع سبحانه وتعالىٰ ، وعلىٰ أنها لا تقف دون حد .

ثم ذلك العطاء \_ قالوا \_ يكون من وراه إفهامات قد يؤمر بها النبي وقد لا يؤمر بها النبي .

كذلك الولي تتنزل عليه تنزلات كبيرة ، قد يكون في استعداد صدره أن يتكلم بها ، وقد يكون في استعداده أن تظهر له نتيجة يتكلم عنها .

هاؤلاء الذين يتكلمون عن شيء من أمور الغيب ، من أين أخذوه ؟ أخذوه عن محمد .

محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي جاءنا بالعلم

الظاهر ، ودلنا بدلالات على علم الغيب . إذا سار الإنسان في تلك الدلالة. . انفتح له كوة بقَدْر نصيبه .

وعلم الغيب هاذا حكاه الله لنا ، قال : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنَ عِلْمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ على أنه يشاء عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءً ﴾ دلنا على أن العلم وسيلة ، ثم دلنا على أنه يشاء لمن أراد ، ومن أراد . يعطيه نصيب منه ، والنصيب بين قليل وكثير .

ثم دلنا علىٰ أن الكثير من ذلك العلم الذي يُعْطِي هو قليل ؛ لأنه قال : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ دلالة علىٰ أن ذلك قليل .

ثم قال في آيات أخرى ، في آيات الشفاعة وتلك لها صلة بالقدس الأعلى : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ . وقال لنا في كثير من الآيات التي فيها دلالة علىٰ ذلك .

وهاذه لا تُنال \_ شُفوها \_ إلا إذا عرف الإنسان أنه قام في مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وعظم ذلك المقام تكرمة لمن أقامه ، هو نفسه ما يقدر على شيء ، ما يُلْهَم شيء إلا إذا عظم ، إلا إذا كَبَّر ، إلا إذا أجَلَّ هاذه النعمة ، وأعطاها حقها . . ظهر له شيء منها .

وأما هو نفسه ، قالوا : الإنسان مقرطس لا يدرك شيء . للكن الفتحات التي تأتيه والكوات والثقوب التي تنفتح له إنما تنفتح له بواسطة الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وبواسطة التعظيم .

هاذا نوع من أنواع الصلاة ، ومن وراء ذلك النوع أنواع أخرى . قالوا : تلك الأنواع أعطانا صورة عنها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم لا تُدرَك إلا بمثال ، ذلك المثال ـ قالوا ـ :

إن الإمام الغزالي \_ عليه الرحمة \_ سئل عن الصلاة ، فقال : الصلاة هاذه نعرف أن الله فرضها فريضة ، وذكرها في محكم آيه ، في كثير من آيات كتابه : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكُوٰةَ ﴾ في كثير من الآيات . للكن هل لنا أن نطلع على معنى من تلك كثير من الآيات . للكن هل لنا أن نطلع على معنى من تلك المعاني \_ التي ذُكِرت في الصلاة نعرف به شيء من مقاييس الصلاة ؟

قال لنا الغزالي: نعم. ذلك لا يُعرَف إلا بمثال، ذلك المثال: أن أحد الأغنياء كان له ولد، وأن ذلك الغني بنى بيت في رأس الجبل وسَوَّره، وجعل عليه حديقة، واعتنى بشجرة قدام البيت، كان يعتني بتنقيتها، كان يعتني بحقلها، كان يعتني بتنظيفها، كان يعتنى بإقامتها.

فلما قربت وفاته . . استدعى ولده ، قال : يا ولدي .

قال: لبيك.

قال له: تراني معتني بهاذه الشجرة ؟

قال له: نعم ، أنت معتني بهاذه الشجرة .

قال له: إذا أنا مُتّ. فلا تترك عنايتك بهاذه الشجرة ، اعتن بهاذه الشجرة كما ما رأيتنا معتني بها .

قال له: إن شاء الله.

فقدر الله أنه لما توفي الأب. . جاء الولد واعتنى بالشجرة هذه ، ولما اعتنىٰ بالشجرة هذه ، واعتنىٰ بتنقيتها ، واعتنىٰ بتنظيفها سنة . . ظهرت له في أيام زهور أخرىٰ ذات روائح طيبة ، فلما ظهرت له هذه الزهور ذات الروائح الطيبة ، قال : إنه اعتقد الولد أن المقصود من رعاية الشجرة الرائحة الطيبة ، فاقتنىٰ أشجار علىٰ حافة بيته كثيرة ذوات روائح طيبة ، ولما كبرت الأشجار وأزهرت . ضاقت ساحة البيت عن الشجرة ، فقطع الشجرة القديمة بعد برهة من الشجرة القديمة ، ولما قطع الشجرة القديمة بعد برهة من الزمن . . لسعته حية ، فاستدعوا له الحكيم ، ولما حضر الحكيم . . جاء وقال لهم : هل عندكم الشجرة الفلانية ؟

قالواله: لا ، ما عندنا الشجرة الفلانية ، كانت عندنا وللكننا قطعناها .

قال لهم : هاذه فيها دواء لسع الحيات ، وفيها دواء للسم الذي يأتي من الحيات .

قال الغزالي: لما كان الوالد يعرف ما يعرفه الحكيم. . اعتنىٰ بالشجرة ، والولد لا يعرف هـٰـذا .

عاده ما وصل إلى رتبة العلم الذي يوصِّله إلى معرفة الحقيقة بعناية الشجرة ، وكان يعتقد أن الشجرة المقصود منها الرائحة فقط ، كما نعتقد نحن أننا مأمورين بالصلاة فأقمناها ؛ لأن

الصلاة باب يدخل منه العبد إلى حضرة واسعة إذا أعطاها حقها ، ولن يعطيها حقها ، للكنه إذا فتح له باب الاستكانة وباب التواضع وباب التعظيم للأمر بها. يدخل من ذلك الباب ، وفي ذلك يرى عجائب من ورائه أبواب تنفتح له فتظهر له عجائب ، وتظهر له عجائب ، وتظهر له عجائب ، وتظهر له عجائب ، وتظهر له عبائب ، وتفتح له من المغيبات ومن العلوم ما لا يفهمه ولا يدركه بهذا .

قالوا: الأمر بالصلاة . ليست الصلاة للأمر فقط ، وليست الصلاة كما يعتقد الناس اليوم أنه إذا صلى الواحد قالوا له: صليت ؟ قال : نعم تخارجنا!

هو المولى ـ كما قال لكم مساوًى ـ هو له مصلحة ، هو محتاج من صلاة مصلي ، تُرِد عليه بفائدة ، تُرِد عليه بعائدة ، تُرِد عليه بشيء يطلِّع ربح . ما يستثمر المولى من صلاة مصلي ، ولا من عمل عامل ، ولا من خير خير ، ولا من حركة ذي حركة قط .

للكن العبد نفسه يستثمر الصلاة ، ويستثمر من وراء الصلاة أمر المولى سبحانه وتعالى ، ويستثمر من ذلك الأمر الطريق التي تأتيه بواسطة القائم بالصلاة ، والآمر بها ، وهو محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام . يدخل من ذلك الباب إلى أبواب تتفتح له ، فتظهر له .

ليست برياضة \_ كما يعتقدها كثير من الناس \_ وإن كان في حركاتها شيء تعين الجسم .

الأخ محمد مساوى وأفاض عليكم هو والأخ محمد الشاطري من ذلك :

اجتماع الحج هاذا \_ قالوا \_ واحد من الاجتماعات التي ختم المولى سبحانه وتعالى بها عام الإنسان . لما كانت الأمة مرحومةً . . كانت الدعوة من سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت الرعاية كبيرة . كانوا الناس كثيري الغشاوات ، كثيري الغفلة ، كثيري الأخطاء ، كثيري الأعمال التي ربما لا تُرضِي ، كثيري الركون إلى الدنيا ، كثيري الاعتماد على النفس . وما شاكل ذلك . والبشرية تقتضي ذلك ؛ لأن أكثر الناس \_ قالوا \_ عامة ، إلا من هداه الله بنور العلم ، أو لجأ إلى شيخ من المصلين ، يرى صلاته ويعمل ، فالعمل هو علم \_ ويستدل منه \_ قالوا : جعل المولى نفحات رحمة بهم من أجل نبيهم الذي أُرسِل رحمة ، الذي قال له الله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحَمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴾ كلمة العالمين كلهم ، بما فيها الأشجار ، بما فيها الملائكة .

فالأمة التي تنتسب إليه رحمتها \_ قالوا \_ أكثر ، لو خصصت لها تسعة وتسعين من هاذه الرحمة . كانت مستعدة لها ؟ لأن مُقَدَّمها محمد .

هانه إنما كانت كلها تلجأ إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه لأجل تلك الرحمة .

قالوا: كانت هاذه الرحمة تتناوب الأمة في الصلوات

الخمس ؛ لأن الصلوات الخمس ـ قالوا ـ جعلها النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم مثل النهر : « لو أن علىٰ باب أحدكم نهراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات . . هل يبقي ذلك من درنه شيئاً ؟ » هاذا مثال محسوس . لو كان الإنسان يغتسل كل يوم خمس مرات . . هل يبقىٰ عليه وسخ في جسمه ؟ لا ، ما يبقىٰ عليه وسخ في جسمه . مَثَله النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم بالصلاة ، إذا كان يصلى خمس مرات ـ قالوا ـ لن يبقىٰ عليه شيء .

ثم من وراء هاذا حكىٰ لنا ، قال : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ﴾ وفسَّر الشارع كبريات الحسنات في الصلاة .

ثم قال في الحديث الثاني: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر». في هذا الحديث ضمان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا صلى الإنسان الصبح وصلى الظهر. كانت صلاة الظهر مكفرة لما بينها وبين صلاة الصبح.

الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما ، والجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . هاذا من يتكلم به ؟ يتكلم به واحد كلامه يزيد ويقصر ؟! يتكلم به سيد البشر ، يتكلم به من قال فيه المولى : ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ . ضمان أعطاكم إياه إذا بعدت من الكبائر .

ثم قال لنا في الحج ، قال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

« من حج ولم يرفث ولم يفسق . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

« الحج يكفر الصغائر التي قبله ، الحج يَجُبُّ ما قبله » .

أحاديث كثيرة أوردها لنا الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم فسَّرَتْ المنافع أو بعض المنافع التي حكىٰ لنا المولىٰ بها ، وقال : ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ﴾ .

من تلك المنافع: التعرف بالعلماء ، التعرف بالأولياء ، التعرف بأهل الفضل ، السعي من وراء الرزق ، التعرف بناس معهم عقول ، ربما كانت أكبر من عقلك ، عندهم آراء ربما كانت أكبر من رأيك ، التعرف بالأرواح السابقة التي كانت في علم الله .

ربما يحضر هاذا الحج فيأنس الغريب بغريبه وهو من أقصى البلاد ، والثاني من أقصاها الثاني ، فإذا لقيه . عرفه واطمأن إليه ، وحصلت فيما بينه وبينه ألفة ، حصلت فيما بينه وبينه صداقة ، حصل فيما بينه وبينه محبة ، حصل فيما بينه وبينه تعارف . من أين هاذا التعارف ؟

من أين هاذا التآلف؟ نَبَّهَنا عليه الشارع وقال في هاذه الأرواح: هي جنود مجندة، ما تعارف منها في ذلك اليوم، في يوم ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قالوا: ائتلف في هاذا اليوم الذي يجتمع فيه

صاحبه بصاحبه . وإذا ائتلف صاحبه بصاحبه ، واتحدت الروح بالروح . . ربما قضى عليه دَين ، ربما كفاه مغرَم ، ربما آتاه مال ، ربما استفاد منه علم ، ربما آواه ، ربما أصابته منه دعوة ، ربما أصابته منه بركة ، ربما أصابته منه رحمة ، ربما فهم منه معنى ربما أصابته منه معنى حديث ، ربما انتفع به ، ربما جاء به إلى آية ، ربما فهم منه معنى حديث ، ربما انتفع به ، ربما جاء به إلى بلده ليدعو ، أو ليعلم ، أو ليقدم أو ليقوم ، أو ليعمل بأي شيء .

دلالة على ماذا ؟ دلالة على أن هاذا الاجتماع فيه هاذه الناحية من نواحي المنافع . ثم من وراء ذلك يرى الإنسان الصالح فيتأثر له ، يسمع الدعوة فيتأثر لها ، يسمع الداعي فيتأثر ، يسمع الواعظ فيتأثر ، يسمع الخطيب فيستفيد ، يسمع الآية \_ وكان يقرؤها \_ فتقرع سمعه في ذلك الموقف .

ثم يحضر يرى الناس كلهم مقبلين على مولىً واحد ، شُعْثاً غُبْراً ، آوين إلى الله ، راجعين إلىٰ الله ، متضرعين إلىٰ الله ، لاجئين إلىٰ الله .

كيف لا يحصل منه شيء ؟ دلالة على أن هناك منفعة أخرى . هاذه إلا ظاهر المنافع .

وباطن المنافع :

كل واحد محتاج إلى أخيه دائماً ، الناس كأسنان المشط ، لا فضل لأحد إلا بالتقوى ، إلا بالعلم ، إلا بالعمل ، إلا بالإيمان ، إلا بالسيادة ، إلا بالكفاءة ، إلا بالأفضلية . يستفيد منه الإنسان دلالة على المنافع .

هاذا نوع من المنافع.

وإذا اتصل العبد بربه ففتح له قلبه وأشهده من مغيَّباته شيء. . أليست من كبريات المنافع ؟!

أليست من عظامها ؟! أليست مما لا يتوهمه الإنسان ؟! هاذا شيء يعبِّر عنه اللسان ، وربما من وراء ذلك أشياء لا يعبر عنها اللسان .

قالوا: لأن الحج دائرة واسعة ، تجتمع فيها دوائر أهل ( لا إلله إلا الله ) على اختلاف متنوعاتهم ، على اختلاف اتساعاتهم ، على اختلاف مشاهدهم ، على اختلاف مشاربهم ، على اختلاف ما عندهم ، على اختلاف ما يفهم ، على اختلاف ما يعطى ، على اختلاف ما يعطى ، على اختلاف ما يعطى ، على اختلاف ما يحلى اختلاف ما يحلى اختلاف ما يحلى اختلاف ما يقرأ ، على اختلاف ما يستفيد ، على اختلاف ما يفيد ، على اختلاف ما يختلاف ما يختلا

يرى أشكال الناس ، يرى في وجوه الناس . والوجوه هذه طلاسم تُقرأ ، كل واحد يعرف الصالح ، ويعرف الصديق ، ويعرف العدو ، ويعرف الخصم ، ويعرف الليِّن ويعرف الشديد ، ويعرف ذي المزاج الحار ، ويعرف ذي المزاج اللين . حينما يشاهده في وجهه إذا جاء . . قال : هذا وجهه وجه صالح ، الثاني قال لك : ذا يظهر أنه قَبْسَة (١) . والثالث قال لك : ذا يظهر فيه شدة .

<sup>(</sup>١) قبسة: أي سريع الغضب.

كله يقرؤه في وجهه بلا تعب ، هنذا من العلم المخفي ، هنذا من العلم المطلسم الذي أعطيه الناس ؛ لأن ما هناك دلالة .

لو قيل له: عرفته بماذا؟ بلا شيء. إنما قَبْله عينين براقتين ، وقبله جبين ، وقبله فم ، وقبله لسان . لـكن الوجه يعطي ما في الباطن ، فيأخذ الإنسان بقَدْره ما يعطيه .

هاذا بالنسبة لعامة أهل ( لا إله إلا الله ) . أما خواصهم . . فقد قال لكم نبيكم : « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله » . يتكلم عن مغيّب عن القلب فيخبر عنه ، فيستفيد الإنسان من ذلك الكلام معرفة علم الباطن ، ويخرج من ذلك العلم بيقين منه ، بمعرفة بنتيجة منه ، بدلالة منه ، بخير منه . مثل هذا الاجتماع .

هاذا قبل اجتماع الحج ، وقبل اجتماع عرفات جاءنا علي بن شيخ بلفقيه من (أبو ظبي) جاءنا أحمد بن حسين السقاف من (مقاديشو) جاءنا محمد مساوى من (حضرموت) جاءنا باحبيشي من (مصر) جاءنا فلان من مكان الفلاني . ناس كنا نتوهم عنهم ، جاؤونا ، طال ما انتظرناهم ، وطال ما تشوقنا لهم . عرفناهم ، وعرفنا من لم نعرف .

كم مَن نلقى ؟ قد مرت معنا مجالس كثيرة . كنا أمس عند الحبيب حسن فدعق ، رأينا الشاميين عدد منهم ، رأينا المصريين عدد منهم ، رأينا الإرتريين عدد منهم .

كلهم هاؤلاء وجدنا فيهم الصالح ، وجدنا فيهم الخير ، ووجدنا فيهم المقبول ، وجدنا فيهم من جاء إلى الله بهمة . هاذا إلا نوع خفيف تستدلون به على ما وراء ذلك من أنواع المنافع .

المسألة الكبرى ، قالوا : إن الاجتماع هذا لما ضمن النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه قبول الدعاء ، فقال : « من وقف بعرفات فظن أن لن يُغفَر له . . فهو محروم » . قالوا : أتدرون لماذا ؟

قالوا العلماء الاثنا عشر مسألة ، المسألة الكبرى من ذلك : أن الله يتجلى في غيره . ومتى أن الله يتجلى في غيره . ومتى تجلى المولى سبحانه وتعالى . عاد المولى يحاسب مثل ما نحاسب بعضنا البعض ، كالقائل : هذا إلا يبغضنا ، هذا إلا مقصر في ، هذا إلا ما يعزمنا ، هذا إلا ما يعلمنا . المولى ما هو كمانا طبيعته شيء فيه من هذه الطبائع . مائدة كبيرة مبسوطة في عرفات ، يلجأ إليها الناس في ذلك اليوم .

الرجوع إلىٰ من ؟

يلجأ إلىٰ من ؟

إلىٰ أي فريق ؟

إلىٰ أي نفر ؟

إلىٰ أي أحد ؟

اللجوء إلىٰ الله ، الرجوع إلىٰ الله .

والمولى سبحانه وتعالى جمع الناس في هاذا المجمع الرحب لهاذا فإذا جاء الإنسان بهمة قوية \_ أو قالوا : لم تكن همة فعالة \_ والله مطلع قده على السرائر ، هجس به ضميره ، أو تكلم به لسانه ، لا يحتاج في ذلك إلى اطلاع ، ولا يحتاج إلى رفع صوت : أربعوا(١) على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ، ولا تدعون غائب ، ولا تدعون أعمى . تدعون واحد يشاهدكم ويسمعكم ، ويعلم خائنة العين ، ويعلم ما في الضمير ﴿ يَعْلَمُ ويسمعكم ، معاد يحتاج إلى شيء قط أبداً .

يطَّلع هو سبحانه وتعالىٰ عليه فيعطى على قدر ذلك .

ثم قالوا: إن الرجوع إلى الله في ذلك اليوم - قالوا - فيه دلالة على الاستكانة .

ما هي الاستكانة ؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى .

ثم قالوا: من وراء ذلك أنها دعوة ، عزيمة التي عزمكم إليها ربكم سبحانه وتعالى ؛ كما ما تحضرون في الدعوات التي تدعون فيها للضيافة والتي تدعون فيها للولائم ، والتي تدعون فيها لمثل ذلك . هذه دعوة .

جاءكم إبراهيم علىٰ لسان مولاه بأمر وإذن قال له: ﴿ وَأَذِن فِ اللَّهِ اللَّهُ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أربعوا: أي خففوا.

ثم قالوا: كانت الدعوة إلى أين ؟

كانت الدعوة إلى بيته . هاذا البيت التي تؤمه فجاج الناس بقلوبها ووجوهها ، من كل فج ، من كل ناحية يَصِلُون إليه من (حضرموت) يصلون إليه من (اليمن) يصلون إليه من (الشام) يصلون إليه من (مصر) يصلون إليه من (ليبيا) يصلون إليه من (الهند) يصلون إليه من (الهند) يصلون إليه من (الدونيسيا) .

ذلك البيت الذي تؤمه القلوب كلها ، فإذا حضرت نفس تلك القلوب ، وجاءت إليه . وهو منتسب إلى من . . هاذا البيت حد يملكه ؟ الملك لله سبحانه وتعالىٰ .

هاذا بيته شرفه الله سبحانه وتعالى ، قالوا : وفيه دلالة على أفضليته ، وعلى شرفه : أن الناس مع عظم هاذا البيت تتجه بعيونها البراقة التي تشغل الإنسان عن أي نوع يشغله .

لو شاهدنا قصر من القصور لغني أو لأمير ، أو لشريف أو لمشروف.. التفتت إليه العين ، واتجه إليه القلب ، وقال الإنسان : هلذا القصر عجيب ، أو : هلذا القصر أعجوبة ، أو : هلذا القصر أنيق . للكنك ضعه عند بيت الله الحرام . البناء هلذا الذي هو من حجارة مغطى بخرقة ، تلتفت العيون والقلوب والقوالب إلى هلذا البيت ، قدامه وعن أجنحته ، وعن يمينه وعن يساره الفنادق ، والبيوت والعمائر المزركشة هلذه ، والملونة والمهيئاة والعظيمة ، هل تلتفت العيون والقلوب إليها مثلما تلتفت إلى هلذا البيت العظيم لا يلتفت إليها أحد ؟!

هل تقف الناس أمامها معجبة بها مثلما تقف معجبة أمام هذا البيت العظيم ؟! أو تحس بقشعريرة عندما يقف الإنسان بالملتزم ، أو يقبض على الحجر الأسود ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لسان مولاه : « يمين الله في أرضه » . من قبّله أو وضع يده ـ أخبرنا الصادق المصدوق ـ كأنما قبل يمين الله ، أو كأنما وضع يده على يمين الله سبحانه وتعالى ، بشهادة من لا ينطق عن الهوى .

فكيف لا يتحرك قلب الأمة ؟!

فكيف لا يقشعر الإنسان عند هاذا ؟!

فكيف لا يلتفت الإنسان ؟!

فكيف لا يستعذب الإنسان ؟!

فكيف لا يملأ هذا البيت صدر هذا الإنسان ؟!

ثم هو يعتقد كل الاعتقاد أنه إذا وقف وناجى ربه واطلع عليه ربه من فوق سبع سماواته. يشعر بضمان الاستجابة المحققة . ثم إذا جاء مع ازدحام الناس. يرى الباكي ، يبكي لمن ؟

يرى الشاكي ، يشكي لمن ؟

صاحب الأنين يئن لمن ؟

يرى صاحب الصوت الخفي ، يحرك صوته الخفي لمن ؟ كلهم يجأرون إلى الله ، كلهم يرجعون إلى الله ، أفلا يرحمهم الله ؟ أفلا يدركهم الله ؟ أفلا يَشْرُف عليهم الله في تلك اللحظة ؟

هاذه مآثر عظيمة ، هاذه مشاعر كبيرة جعلها الله لعامة أهل لا إلله إلا الله . ومن جلس مع الله دائماً . كان دائماً في صفا ، كان دائماً في أنس ، كان دائماً في طاعة ، كان دائماً في غيبوبة ، كان دائماً في حضور ، كان دائماً مع المذكور ، كان دائماً في الملأ الأعلى مشهور ، كان دائماً له حالة ترتفع عنها الستور ؛ لأنه مع الله دائماً ، لهاذا تنكشف له ، لهاذا تدعو له .

قال الشاعر في ناس وجدهم يبكون على رمضان ـ وهو كان من الصالحين ـ قال :

بكىٰ رمضانَ أقوامٌ وقالوا: مضىٰ شهر العبادة والغنائم فقلت: دعوا البكاء فلو بقيتم علىٰ التقوىٰ بقي رمضان دائم فقلت :

هاؤلاء أهل التقوى في رمضان مضى عمرهم كله وهم في طاعة ، عمرهم كله وهم في صفاء . والحبيب أحمد بن زين الحبشي ، هاذا الإمام الكبير ، ماذا كان يقول ؟

كان يقول: جلسة مع الصفاء \_ وهو يحكيها \_ جلسة مع الصفاء تكون للعبد مع الله سبحانه وتعالىٰ تكون له خير من سبعين حجة مقبولة. هلذا إذا كان هناك صفاء ؛ لأنه إذا حصل الصفاء. حصل الاتصال بالله سبحانه وتعالىٰ ، وإذا حصل الاتصال بالله سبحانه وتعالىٰ ، أثمر النفع ،

أثمر قبول الدعاء ، أثمر الاستجابة ، أثمر المنازلة .

لهاذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال للسيدة عائشة ، لما كان يَحْصُل له هاذا الصفا في الصلاة ، كانت السيدة عائشة رحمته وأرادت أن ترأب صدعه ، وأشفقت عليه ، قالت له : أو تصلي \_ أو تفعل هاذا \_ وقد غُفِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

كان يصلى حتىٰ تورمت قدماه .

قال لها: « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » .

يستلذ كما يستلذ الواحد . ذا الحين عندكم إذا أدرك الإنسان فائدة المجلس . . استلذ به ، إذا أدرك فائدة التجارة المُتَّجِر . . استلذ بها .

ذا الحين هاؤلاء أهل السوق عندنا في هاذا البلد يخلطون الليل بالنهار . أهل (مكة ) في هاذه الأيام يستلذون ، معاد يشعر بتعب الليل وسهره ، وإن شعر بشيء من التعب . أخذ لنفسه شيء من المنبهات تقوِّمه وتنشطه . ولما كانت اللذة موجودة عند الفائدة . كان النوم هاذا الذي يعين الجسد عنده لا يساوي شيء قط أبداً . ترك كل شيء ولعاد اعتنى بالنوم ولا اهتم بالنوم .

 قال العلماء: والشكر هاذا يقتضي أن يكون على قَدْر ما يتنزل حال ما يتنزل أو يعطاه الإنسان. الذي أُعطيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقتضي وجوب الشكر عليه، كما أنه نحن الذي أُعطِيناه يقتضي وجوب الشكر على مقدار ما يعطينا. أُعطِينا كثير بالنسبة، وهل نحن سألنا؟

وُجِد الإنسان في هنذه الحياة ، لما وجد في هنذه الحياة ، وأعطي الإدراك ، وأعطي النعمة ، وأعطي العقل ، وأعطي النمو . كان هنذا ما أعطيه شيء سابقه طلبها من ربه ؟

حد دُعاله بها ؟

حد ضمن له بها ؟

هلذا إلاَّ الموليٰ سبحانه وتعالىٰ ضمن .

كلها نعم ، تتوالى ، تتوارث ، تزيد ، لا تنقص ، لا تتبدل ، يجب على الإنسان أن يشكرها .

قالوا: أقل ما يكون على الإنسان: أن يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ بطنه، يحفظ فرجه، يحفظ يده، يحفظ قلبه. هلذا \_ قالوا \_ نصيب من الشكر، إذا حفظهن مما لا ينبغي. قالوا: دليل واحد من أدلة الشكر.

ومن أدلة الشكر: حينما يقول: « الحمد لله » يملأ قلبه قبل أن يمتلىء لسانه ، ثم يجعل لسانه ممتلئة بذلك. ثم إذا قال: لا إلـٰه إلا الله.. يستحضر في تلك اللحظة: لا معطى و لا معبود ولا مقصود إلا هو سبحانه وتعالى ، ويجعل الناس كلهم هباء قدامه .

وإلى هنا ربما أنه يطول عليكم المجلس ، ومحسن (١) يمكن بغاكم تقومون ، وإن بغيت حد منهم المنشدين . هنا موجودين ، بغيت حد ينشد منهم لأجل نصلي العشاء .

وأنشد العم محمد بن شيخ المساوى من « الهمزية » مبتدأً من البت :

لا تقس بالنَّبِيِّ في الفضل خلقاً فَهُو البحر والأنام عضاءُ ثم أعقبه الأخ محمد بن عبد الله السقاف ، وأنشد :

إلىٰ طيبة وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي يطيب إلىٰ الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل يعود الحَيّ مَن كُتْبَت له العودة وتيسير السبيل

وبعدها مُدَّت سفر الأكل وتعشى الجميع في ضيافة العم محسن بن علوي السقاف ، وكانت ضيافة عظيمة . وبعدها صَلَّوا صلاة العشاء ، وخُتم الاجتماع بفاتحة الصلاة .

نفعنا الله بما سمعناه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: صاحب الدعوة.

## العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب (١) متبحر في العلوم وله مؤلفات كثيرة وفيها ذكره والده الحبيب أحمد بن عبد الرحمن

وتكلم سيدي \_ حفظه الله ، ونفعنا بكلامه ، آمين \_ تكلم بهاذه الكلمة في روحة الجمعة بتاريخ السادس عشر من شهر صفر ، عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية ، الموافق اليوم الثاني من شهر فبراير من عام سبعة وسبعين وتسع مئة ميلادية . بمنزل الأخ سالم بن حسن السقاف ، عندما تحولت الروحة إلى منزله مؤقتاً بسبب إصلاحات بمنزل العم طاه بن محمد بن طاه .

وسبق هنذه الكلمة قراءة في الفقه في كتاب الصلاة من « كتاب أبي شجاع » ثم أنشد العم أحمد بن حسين (٢) قصيدة، ثم العم سالم خرد أنشد قصيدة للحبيب عبد الله حداد ، رحمهما الله .

ثم بعد ذلك تكلم حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد \_ حفظه الله ، آمين :

## قال حفظه الله:

الإنسان عبارة عن إناء ، يصلح لأن يكون لشراب طيب أو لشراب فاسد ، ويصلح أن يكون لعمل خير أو لعمل غير خير ، ويصلح أن يكون هو طيب ويصلح أن لا يكون طيب .

فالسابقون أخذوا بالتعاليم النبوية يد بيد وواحدة بواحدة ، مع حرص كامل على أنهم خُلِقوا أفضل المخلوقات ، فأعطوا الأفضلية حقها .

<sup>(</sup>۱) وفاته بالهند (۱۲۲۲/ ۱۳۶۱هـ).

<sup>(</sup>۲) الحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن حسين السقاف توفي بجدة (١٤٠٢هـ).

وكان في ذلك الوقت ، حتى النساء كانت الواحدة إذا جاءها المولود.. تربيه ، وفي تلك التربية نفسها تُعَلِق الأصل على أن يكون بمثابة فلان العالم ، أو خليفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو شيخ هذه البلدة ، أو شيخ العلماء . تعلق الآمال ثم هي تطلبها من مولاها ، والمولى هو يعين على هذا إذا اتجه إليه الإنسان بالدعاء والتربية الحقة والدعاء كانا متلازمين فسارا معاً .

فُقِدت هالمه ذا الحين كلها . الواحد ذا الحين مننا ما وَجَد التربية حتى يربي ؛ لأننا ذا الحين ما أنفقنا إلا على الدنيا ، ما أنفقنا على الآخرة . يفتح الإنسان عينيه من بطن أمه ، أولاً فلا يجد شيء من اللذائذ الروحية قط ، يتدرج يتدرج ، يتدرج ، ثم يعيش على هاذا .

هاؤلاء الذين ربتهم أمهاتهم قبلنا ربوهم على لا إله إلا الله . يربوهم على ما كان عليه مَن قبلهم ، يخوفونهم من المعصية ، يخوفونهم من الكلمة النابية ، يخوفونهم من النظر إلى المألوفات والمستحسنات هاذه ، فيطلع الولد أو البنت من أول أمره من صباه وهو قده حامل له راية الحفظ من الشيطان ؛ لأنه قده مشى في الطريق من أول قدم . هاذا ذهب عنا كله!

هاذا الإمام الحداد. الذي سمعتوا قصيدته ـ كلكم مجمعين على أنه سيد العلماء ، وأعطي من الذكاء والفطنة والفهم والقدرة ، للكنه مع هاذا يتطلب الدعاء ممن يجده من صالحي هاذه الأمة .

أنا كثيرٌ ما أذكر لكم \_ وهو يحكيها \_ عن واحد اسمه عبد الرحمان بن شيخ عيديد . كان أُمِّي وكان سليم البال ولكنه مربوط بالسر ، يطلَع الإمام الحداد صاحب العلم الغزير فيزوره .

وكان هاذا لصفاء قلبه يلاحظ في الإمام الحداد ملاحظات غيبية ، ويسميه مع شبابه ، ويقول له : شيخ الجماعة .

وهاذا هل تعرفون سببه ؟

سببه : أن أمه نوت نيات ، والده علوي بن محمد الحداد .

هنذا ما كان من أهل العلم الواسعين هنؤلاء وأهل الظهور ، هو من أهل الولاية ، معروف بالسر وبالولاية ، وكانت له أعمال هو ذكرها الإمام الحداد وحدث بها . لنكن الأم هنذه كان لها نظر في أن يكون شيخ إن حملت بولد من علوي بن محمد الحداد . هنذا كان اعتقادها وأملها الكبيرين . وهي تطلب ممن ؟ تطلب من الله . فقدّر الله أن حصل لها ذلك ، وحملت فولدت بالولد هنذا .

حرصت كل الحرص أن تربيه التربية الكاملة النزيهة الطيبة ، حتى يجيب الله دعاها فيه ويتحسن ظنها ويتحقق . كان من شأنها تحرص عليه قالوا من واحد من أخواله كانت فيه رائحة جذب فقدر الله أن دخل عليه وألقى عليه بيده عطر وأمه غير موجودة وهو مصاب بالجدري هاذا ، فكف بصره ، فتغيرت أمه لأنها كانت تعلق الأمل عليه . وللكن الأمل هاذا ما دام معلق ومربوط بدعاء من قلب صحيح ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يخيب من رجاه . أوقع الله في قلبها أنها تخرج به إلى عند ضريح

العيدروس . وضريح العيدروس مبارك . لأن العيدروس من كبار الرجال الذين أعطاهم الله من الولاية الكبرى ما لا يَقْدَرُه الإنسان ولا يُدرِكه إلا من وصل إلى درجة من درجات الولاية يعرف شيءُ من هذا .

خرجت به وهي على هاذا الأمل بعد ما حكوا لنا الشيوخ القصة . تدرج هاذا الولد في التربية ، وهي ترَبِّيْه أولاً .

ربته أولاً عن البعد عن سفاسف الأمور.

ربته أولاً على التدريج الذي كان آل (حضرموت) يربون عليه : بالذكر الحسن، ولا إله إلا الله، والتخويف من الدنيا والتحذير منها والبعد.

ذلك لأنها موكولة دواعي البشرية إليها كلها .

هاذا من حين صغره ظهرت عليه الآثار ، وهبت عليه ريح العناية . وريح العناية لا تزال تهب ما انقطعت قط ، لاكن الإنسان يصد نفسه عنها . هاذا الذي قال فيه أبو العتاهية : حجابُكَ منكَ وما تَشْعُرُ .

واحد ما له صلة بربه صحيح ، ينام وهو لا يذكر ربه ذكر يَستَجِب أن ينام معه على كلاءات ربه . ويصبح وهو لا يذكر ربه ذكر محتاج إلى عافيته وإلى نعماه . يصلي ولا يدرك في صلاته أنه ينبغي له أن يصليها في جماعة ويصليها في المسجد إذا قدر .

كيف يدركه هاذا الإنسان ؟ كله سببه التربية ، فإذا فاتته هاذه

التربية الصالحة. . فاته الخير . واحد فاقد الخير ما يعطىٰ شيء ، ما يدرك شيء .

ثم هاؤلاء الذين نذكرهم لكم ، هاؤلاء جعل الله فيهم مغناطيس من مغناطيس أسرار النبوة المحمدية التي لا تزال تتقد أنوارها في الكون . إذا نظروا إلى واحد . . كانت النظرة هاذه كانت بمثابة رحمة إلهية تتساقط على قلبه شيء فشيء شيء فشيء ، شيء فشيء ، شيء فشيء ، شيء فلمة القلب . هاذا ، وربما بقي على رعونته ، حتى إذا جاء الأوان وامتلأ القلب من تساقط تلك القطرات النورانية . . حضر الصفاء القلبي .

وهاؤلاء كلهم ما وصلوا إلى الله بالأعمال ، ولاكنهم وصلوا إلى الله بهبوب ريح العناية ، وهبوب ريح العناية لا يكون إلا حيث الرحمة . لا يُدرَك في أسواق ، ولا يدرك في مجالس مقهاية ، ولا يدرك في مجالس لهو ، ولا يدرك في شيء ، يدرك عند الرجال الذين ذكروهم لنا الإخوان في أول الجلسة .

ذكروا لكم \_ عمكم عبد الباري العيدروس \_ هاؤلاء الذين وصلوا إليهم وصلوا إلى الله بهم ، والذين وصلوا إلى العلم بهم ، والذين وصلوا إلى العلم بهم ، والذين أدركوا من الارتباط القوي ، حيث أن الواحد يفضًل هاؤلاء ويفضًل ما مع هاؤلاء ، ويفضل أيامه التي حضرها وكانت عند هاؤلاء ، وهي ساعات قليلة بالنسبة لمظاهر الدنيا .

فلو قيل مثلاً للشاطري أو لأحمد بن حسين ، أو لحسن أو لسالم بن علوي خرد ، حَضروا عند ناس أمثال عمكم عبد الله بن

الشاطري كان يسوقه يمكن أبوه وإلا أمه ، يحضر الروحة لأجل بركة عمكم عبد الله بن عيدروس . ذلك الحضور هو الذي صَيَّر الشاطري وخرد ومن علىٰ شاكلتهم من الرجال الذين يُلجأ إليهم .

ولو قيل لهم: كيف تجدون لو غُرِض عليكم مظهر من مظاهر دنيا بقشان ، أو مال من أموال أمثال بن محفوظ ، أو من أمثال الكعكي ، أو من أمثال أحد من أهل المظهر ، أو بغيتوا روحة حق عمكم عبد الله تتلذذون بحلاوتها ؟ إذا جلس أمامكم كأنه نبي : «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل ».

وأنتم كما رأيتم من المتأخرين مثل عمكم محمد بن هادي السقاف ، إذا جلس عمي محمد على طراحته. العيون كلها تحدق إليه ، ولا يخرج من البيت إلا إلىٰ درس أو مناسبة تقتضي ذلك ، فإذا خرج ، وكان المجلس ملآن لغو ، فإذا تكلم الحبيب . يعقد الألسنة بسر النبوة ، وسر الخلافة ، وسر العلم .

هاذا الذي فُقِد اليوم ، هاذا الذي جعل الناس اليوم يمضي عليهم الوقت كله ، وهو لا عنده مرح ولا عنده فرح ولا عنده انشراح ، ولا عنده خير ، ولا عنده بركة ، ولا عنده شيء قط أبداً .

ما وجد من يأخذ بيده ، ولا وجد من ينبهه من نومته ، لا يزال

في غفلة ، لا يزال في نُوْمَة ، لا يزال في سكرة ، لا يزال في رقاده السبب في ذلك : أن الناس كله فقدوا كما ذكرنا لكم أكثرهم ممن فقد هاؤلاء الرجال .

ثم جاء زمان فتنته أكثر من خيره ، فتنة عمياء بَهْيًا (۱) بلوى . لا أعني أنا هاذه السنين الشديدة ، للكن الزمان الذي مر عليكم فيما قبل فقدتوا فيه مجالس ، وفقدتوا فيه رجال وعلماء كان الناس يحرصون على حضور مجالسهم أكثر من حرصهم على الحضور إلى مجالس اللهو ، وإلى مجالس الغفلة ، يرى الواحد أن فيها الراحة الكاملة ؛ ذلك لأنها تجمع الروح وتجمع القلب مع الله ، ويأتي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ورسول الله هو محبوب إلى كل واحد ، للكن إذا قبل للإنسان : كم أعددت لمحبوبك ؟

أعددت له شيء من الصلاة علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم؟ لا.

أعددت له شيء مما يفرح به ويعجبه ؟ لا .

أعددت له شيء مما تسمعه من سيرته ؟ لا .

كيف تقول: إنه محبوب النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ؟! أنت لا تزال في غفلة ، هو محبوب في القلوب كلها ، لكنك أنت لا تزال بعيداً عادك إلا في غفلتك عنه ؛ لأنك لو كان لك من الصلاة علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم شيء ، لو كان لك من

<sup>(</sup>١) بَهْيَا : أي واضحة .

الحضور معه والإكثار مما كان عليه ، لو كان لك اتصال بالرجال الذين هم مربوطين به . لا يزال الكون معلق بالنبي ، ولا يزال الكون مربوط برجال العلم الدعاة ، هاؤلاء الذين بهم حياة الشعوب والقلوب ، لا بالمال ولا بالدُّوَل ، ولا بالمظاهر ولا بشيء من هاذه الخلابة . إنما قائمة الشعوب برجال أهل السر .

كان الأخ عبد القادر الروش يخبرنا عن الحبيب عيدروس البار في ( مكة ) هاذا ، قال :

كان هذا السيد من الصالحين . وبعد قال : إنه يقول : فلان بايكون له مظهر ، وفلان ما بايكون له مظهر . قال : تجرأت عليه يوم ، أو تجرأ عليه عمر اليافعي توفي عام (١٣٩٦هـ) ، توفي العام . قال يسأله دائماً عن كثير من المسائل وإن العلماء في مكة كثير قال : إنها دخلت الناس إلى هنذا البلد ، كانوا الناس في جميع الأوقات يعتبرون الحرمين المرجع للناس ، والعلماء والأولياء يأتون إلى (مكة) من جميع البلدان ، و(مكة) أم القرى ، والعلماء لهم تقدير ومكانة .

وبعد ، قال له : نحن الذي نقرّب ، والذي نبعّد والذي نبعّد والذي نجيب . هو إلا رجل بعيد من مظاهر الدنيا ، بعيد من هاذه المظاهر .

إنما حياة الشعوب قائمة بهم، لا بهاؤلاء، والناس غافلون عنهم، والناس معرضون عنهم، والناس بعيدون عنهم. ومهما اتصل

الإنسان بالواحد منهم . . ما يلقِي إليه شيء مما معه إلا إذا اطمأن .

أنا ربما كثير ما ذكرت لكم أنه كان واحد من تلامذة بعض الشيوخ من أهل الولاية ، جاء إلىٰ شيخه يَخُبُ (١) ، قال له : بغيتك تعلمنا الاسم الأعظم .

قال له: لماذا بهاذه السرعة عليه ؟ \_ أي : على حصوله \_ . قال له: إنني لقيت شرطي يضرب فلان بن فلان الصالح التقي .

قال له: شيخه: هُوْ ذاك الذي علمني اسم الله الأعظم، ولو كان اسم الله الأعظم يؤتاه مثلك. . لكان خبطت عالم ربك! ما يؤتاه إلا واحدثابت، لا يؤتاه مثلك .

وكان الشيخ الشعراني يحكي لنا حكاية أخرى ، قال : إن واحد مرهون بالسر من الشيوخ ، وإنه معروف أنه إذا جاء إليه واحد طالب منه شيء من الاتصال بالعالم الغيبي هذا . . يعطيه على قدر استعداده ويصله . وتلاميذه \_قالوا : كثير منهم خاملين \_ قالوا له ذات مرة : نحن نرى ونشاهد أنك تعطي كثير ، وتمد كثير ، وكثير يصلحون بواسطتك ، ونحن إلى متى ؟ بغينا قسمنا من السر .

قال لهم: لا ، مازلتم لا تصلحون للسر . ما هو السبب ؟ كل يوم نحن متأدبين!

قال لهم : لا .

<sup>(</sup>١) يخب: أي يسرع .

قال الشعراني : فقدر الله أنه ذات مرة جاء واحد من أهل الثروة بولده ، وقال له : بغيتك تُقَرِّيْه مع هـٰؤلاء .

قال له: اتركه. فأراد أن يختبرهم. أدخل الولد إلىٰ خلوة، وقال لهم: الولد هاذا شفوه، والمقصود مايمكن تتكلمون، أمر قضاه الله والسلام.

قال : قاموا وأخذهم العجب . حد يقول : بايفعل بالولد شيء من المحرم .

وحديقول: بايَغْنُص(١) للولد.

اختلجت بهم الظنون ، وكل واحد قام واختلس من المجلس وقالوا لأبى الولد : أدرك ولدك!

قال : فجاء الأب مذعور وقال للشيخ : أين ولدي ؟

قال له : ولدك هنا ، لماذا أنت مذعور ؟

قال : إلاَّ قالوا لي : إنك أدخلته بخلوة ، أو شيء من هـٰـذا الكلام .

قال له: من قال لك؟

قال: قالوا لي تلاميذك.

قال الشيخ : كنت بغيت باختبرهم ، هل يصلحون للسر أم لا ؟ وها هو ولدك ذا موجود . اخرج يا فلان .

<sup>(</sup>١) باينغص: أي يخنقه.

وقال لتلاميذه: ما أنتم أهل للسر.

السر هاذا يصلح بأن يكون الفرد صالح له . وصلاحية القلب أولاً بأن يكون الإنسان مع الله .

ما يتأتى واحد لا يزال عنده غفلة ويطلب شيء من السر، ما يعطي الصلاة حقها، ما يعطي النافلة حقها، ما يعطي الأمحقه، ما يعطي المجلس حقه، ما يعطي من هو أسن منه حقه، ما يعطي الجار حقه، ما يعطي الرحم حقه، ما يعطي - مثلاً - من يستحقه من الحقوق حقه. هذا ما قام بالسر الظاهر فكيف يتأتى أنه يتطلب - يريد - أن يخطو خطوة إلى ما وراء ذلك ؟!

ما يتأتى السر هاذا ، لابد أن يكون الإنسان يُكرِم ، يُكرِم الأوامر ، ثم يكرم نفسه ، ثم يكرم غيره ، ثم يقوم حَسَب ما أمر الله مِن طلب الدنيا .

مطلوب من الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا ، مطلوب من الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الآخرة ، مطلوب من الإنسان أن لا ينسى نصيبه من القرآن .

أعتقد أني لو سألت عن قراءة القرآن ـ الله أعلم ـ أكثر الناس لو سألت أحدهم يقرأ كل يوم في كتاب الله . . الجَيِّد لي يقول : أنا أقرأ لي قليل . هاذا الكتاب العظيم الخالد التالد ، لي فيه العلم الواسع .

كان الشاطري قبل البارح عندي هو وأحمد مشهور، بقوا يكيلون علينا سؤال قفا سؤال \_ يلقيه الشاطري وساعة أحمد مشهور \_ وعندنا سالم بن عمر (١) يلقون أسئلة من هاذا الكتاب والأحاديث العظيمة الواردة عن النبي عَلَيْقُ، ثم جولات في معانيها.

كم جاب لنا الشاطري من محفوظاته ، وجاب لنا مشهور من محفوظاته !

هاذا كله فُقِد! معاد حد هو قط . عاد الشاطري بيننا وبينه حديث من الأحاديث قبل ليلتين بايراجعه . والليلة نسأله عنه ، قال : بكره إِن شاء الله ـ غدوه باروح للمكتبة وباراجعه .

هاذا يكاد فُقِد وارتفع ، نفس الحديث هاذا معاد يعرف عنه الإنسان شيء . أنا قرأت رسالة للحبيب بوبكر بن عبد الرحمان بن شهاب ، أرسلها للحبيب أحمد بن حسن . مما أعجبنا في الرسالة أنه قال له :

ومما سمعته عنكم في هاذاالوقت : عنايتكم بعلم الحديث ، وعلم القرآن، وعلم السيرة النبوية . وهاذي تكاد تكون فقدت .

هاذا ابن شهاب ، البحر الواسع فيها هاذه الأشياء ، لكن! حتى كُتُبه الآن معادها معروفة ، وإلا . . فهو مفخرة (حضرموت ) على الإطلاق ، ومفخرة الوادي على الإطلاق .

<sup>(</sup>۱) سالم بن عمر بن عبد الرحمن السقاف توفي بالرياض في جمادى الأولى (١٤١٢هـ) وهو ابن عم الحبيب عبد القادر.

يكاد يكون كتب في كل فن: الشعر جَوَّده، المنطق جَوَّده، له رسالة فيه بَوَدها، رسالة فيه ، علم البيان والبديع كذلك له رسالة فيه جَوَدها، السلم كذلك، وفي جميع الفنون جَوَّدها. ما يَعرِف الإنسان شيء من كُتبه أبداً، اللهم! إلا غايتهم تعجبهم قصائده الغزليات هاذه. وأكرم وأنعم، وللكن بن شهاب ماله إلا الغزل بس؟! شُغله إلا التغزل في النساء وما شاكلهن!؟ له « الذريعة » هذه السلسلة

إِبْدِيْ بربي وارثِ الأرضِ المعينْ ومَن عليها وهو خير الوارثينْ

سلسلة نظمها \_ قالوا \_ في ليلة ؛ لأنه كان يحضر درس الحبيب على حبشي . وبعد قال له : انته يا أبو بكر الليلة يظهر إنك ما وعيت الدرس . كأنه شافه يتشاغل بشيء .

قال له: لا ، لا ، وعيته . وأصبح له بـ « الذريعة » كلها منظومة فيها. آه قال يا الشاطري وسالم ؟

وعُذْرُ مَن لم يبلغ العشرينا يُقبَل عند الناس أجمعينا

أخذها الشاطري في « منظومة الفلك » يومه جَدُّه بن شهاب ، ويومه عنده من الذكاء حقه .

وآخر قال :

ولِبَني إحدى وعشرين سَنَه مَعـذرةٌ مقبـولـة مستحسنَـه جاء الشاطري ، آه قلت في حقك المنظومة ؟

فأنشد العم محمد (من منظومة الأستاذ الشاطري) : ٧ ١

هـٰذا الذي جادت به ٱلْقريحة مبني على القواعد الصحيحة ولا تكن في عمل مقلدا فاعمل بما حوى وكن مجتهدا ومن رجال الفحص والتدقيق لكى تكون من ذوي التحقيق ولا تكن ذا همة ضعيفة فتكتفى بهانده اللطيفة حاشاك أن ترضى نزول الأسفل بل كن مخيّماً بأعلى منزلِ وإِن رأيت خطاً فصحِّے وٱعْفُ عن العيوب فيها واصفَح فالجبر للكسر من اللوازم لأنها ركيكة الدعائم لأنه في غيرة الشباب ناظمها ينقص في الأداب وانشد مقالَ ابن شهاب الفخر فكن له يا ناظراً ذا عذر وعُذْرُ مَن لم يبلغ العشرينا يُقبَل عند الناس أجمعينا

هاذا كله يكاد طُمِس . ذا الحين نتذكر : الليلة أنا كُمْ قصائد تذكرتها من تقديركُم ؟ إذا سمعنا شيء من قصائده . ذكرنا الأدب \_ وقوله من النوع الرائع البديع . والشاطري ترك الشعر ، بقى البساطة قليل قليل ، له ديوان موجود . هاذا كله بعد ، فقدنا الأدب ، وفقدنا العلم ، وفقدنا كل شيء ، وفقدنا التربية العجيبة .

ذا الحين: أقل ما كان \_ يا إخواني \_ وانتوا اليوم رجال المستقبل . شباب المستقبل إلا أولادكم ، لكنكم باتستقبلون

مستقبلكم بماذا ؟ أنتم واقعين فيه بماذا تقابلونه اليوم ؟

ذا الحين نحن جئنا وأدركنا رجالْ . لا والله يقصر الوصف عنهم . ما يدرك الإنسان وهؤلاء أدركوا رجال . أنا إذا ذكرت لكم عمل والدي ، ذيلا كلهم أدركوه ، مع أنه كان فتى الزمان :

يقوم بعمله الدنيوي بنفسه \_ عنده يقظة \_ حاجاته هو ينتبه منها.

ثم قرآنه هو ينتبه منه ، يختم الختمة حِفْظ كل أسبوع أقص عليه أنا ، في كل أسبوع له ختمة! هذه درسه من جلوس وهو جالس . الكتب لي كانت تُقْرأ هذا كان من قُرَّائِه ، ذا(١) كانوا يدرسون في « التحفة » ، هُوْ يَقرأ لهم ، وبعدها يقرأ في « الإحياء » . يحضرون يمكن ثلاثون طالب علم غرة ، منهم : بن حسين ، ومنهم : بن موسى ـ عاده موجود ـ ومنهم : كان عبد الله بن شيخان ـ توفاه الله ـ ومنهم : قد يحضر مصطفى بن سالم ـ توفاه الله ، رحمه الله ـ ومنهم : قد يحضر عمى علوي بن عبد الله ، رحمه الله .

ومنهم بعد. . يحضر عمي حسن بن عبد الرحمان ، ومنهم يحضر عمي إبراهيم بن عقيل . . عدد منهم كثير مِن لي أعرفهم أنا ، هاذا إلا درس . وبعد الدرس خروج إلى المدارس العامة .

ثم دنياه ما يهملها: ما يترك حد يقمره ، ولا يترك حَدْ يخدعه ، ولا يترك حديأخذ عليه عقله ، كما يقول المتأخرون .

<sup>(</sup>١) لا أدري يشير إلى مَن مِن الحاضرين وأعتقد أنه العم أحمد بن حسين بن محمد السقاف.

ثم إذا جيته في المسجد.. وجدته أسطوانة من أسطوانات المسجد. وإذا جيته في الفقه.. وجدته بَحَّاث من الكبار، يأتي بعبارة « التحفة » من حفظه ، معاد يحتاج .

ثم إذا جئت في الحديث.. وجدت من محفوظاته ، هاذا « البخاري » ، ما يُسأل عن الحديث إلا ويجيبك ، أي حديث .

ثم إِذا جئت في أدبه وتؤدته. . يحضر مجالس من هم أصغر منه ، ويجلس هناك لأجل يسمع. .

كان عمي محمد بن هادي يقول: أنا قرأت على والدك. ووالدي يطلع يحضر « البخاري » حق عمي محمد ، ويجلس في آخر المجلس ، مما يعطيكم علىٰ أن النفوس مهذبة ، بلغت في التهذيب الغاية . ثم هو شيخ الوادي في ذلك الوقت .

ثم عمكم عبد الله الشاطري ، هلذا لي تسمعون به ، طَبَق الدنيا علم . من تلاميذه : عمكم أحمد الشاطري . أذكره أنا والأخ سالم بن عمر ، وأذكر فتاويه . توفي وسنّه ثمان وأربعين سنة . وإذا شفته . شفت الوقار فيه والهيبة ، قَدْره له في مجالسه مع تلاميذه .

ثم هو بالنسبة للفقه ، وبالنسبة للعلم كله . . يستلم المسألة الفارَّة يعطيك إياها تَوُّ مباشرة .

وأنا كثير ممن عرفتهم في (تريم) في ذلك الوقت ، شيوخ هلؤلاء الجماعة . بالنسبة لليوم نحن بانقول : مَن شيوخ

الوقت ، ومَن ينتمي إليهم من التلاميذ اليوم ، ومَن هم ؟ لا شيوخ ولا تلاميذ .

فإذا كان لا شيخ ولا تلميذ. . فماذا يكون حال الإنسان في بيته ؟

كيف حاله مع أهله ؟

كيف حاله مع أولاده ؟

كيف حاله مع جاره ؟

كيف حاله مع رحمه ؟

كيف حاله مع قرابته ؟

كيف حاله مع عاداته ؟

كيف حاله مع أخلاقه ؟

ذا الحين : كثير من الناس \_ يقول لي مساوًىٰ : شفتهم بعد أربعة أشهر وأنا جالس في البلاد ، ذيلا قرؤوا عليه في المدرسة \_ إذا جاء واحد . . قال : أووه العفو عم محمد ، شفنا ما خِلِيْت .

كيف ما خِلِيْت. يظلي مساوكى في المدرسة يربي عقولهم الضالة الصغيرة ذي ، يظلي يقوم بهم ، يظلي تعبان بهم! ذا الحين هو ما هو محتاج من مالهم ، هو من أثريا الزمان ، للكن محتاج إذا شافهم بأخلاق طيبة ، إذا شافهم في تقويمات ، كما ما ذكروا التقويمات الطيبة . متى بايكون الرجوع ؟

ثم تكلم شيخنا وأستاذنا العم محمد بن أحمد الشاطري ،

وقال \_ حفظه الله \_ مستأذناً من العم عبد القادر .

عن إِذنكم لأجل نكون عمليين إِذا أمكن:

هم الإخوان يجون لكسب الحضور فقط! مجلس خير، نحصِّل، نسمع، نخرج على هذه الطريقة. فإذا أمكن. الواحد يحصل دفتر، يزيِّد عاده بعده الجلسة ـ ربع ساعة ثلث ساعة \_ يقيد ويكتب ما يحصله، بايجمع شيء كثير، شيء عملي، لأن هذه العادة ما تفيد. نحضر ونخرج، لا! هذي بلا شك أن نحن عوام أصبحنا كالعامي...

وأنتم فيكم الأذكياء ولا تحبون الخسارة ، وهاذه خسارة وقت .

فأنتم الواحد لو أمكن يستعد له بدفتر ويقيد فيه. . فإنه سيجد حصيلة كبيرة ؛ فحبيبنا عبد القادر ذا حجة علينا ، فنحب أن نعمل بما يرشدنا إليه وأمَرَنا الله بهاذا ، فذا سيكون عملي ، شيء عملي ، وهو بسيط في ذاته . فإذا أمكن نكون عمليين .

وكذلك: كل واحد منا يمكن بلا مسواك...، خسارة كبيرة! الواحد يخسر.. كم صلاة ؟ ذا لأجل عُود ما يحمله! إيش هــاذا التهاون؟

إذا الواحد بلا سواك. . فالأسوكة تباع في الطرق ، يأخذ له سواك . وغيره وغيره \_ العفو منكم \_ فالإنسان يكون عميق ، لا يكون سطحى .

نعم! فبالأمور الدنيوية نحن عمليين إلى آخر درجة ، نقتل أنفسنا قتل ، ونخضع لرؤسائنا خضوع الأذلاء ، إيش هاذا الكلام ؟!

إلى آخر ما قالا رضي الله عنهما وعنا ، ونفعنا بما سمعناه ، وحقق لنا ما رَجَوه منا ، وما أملوه فينا ، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسجلة على الشريط رقم ١٣ ومدتها ٣٨ دقيقة .

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة القيمة ، والتي يحثنا فيها على المحافظة على التحلي بالأخلاق الكريمة ، والمواظبة على قراءة القرآن ، وعلى الصلاة في الجماعة ، وغير ذلك من نصائحه الثمينة لنا ؛ لَمَّا رأى انغماسنا في ملذات الحياة الدنيا ، وانشغالنا بها في كل الأوقات ، وحبنا للمظاهر وتقليد الغرب .

وتقدم قبله أن تكلم أستاذنا وشيخنا العم محمد بن أحمد الشاطري بكلمة قيمة ، أسأل الله أن يوفقني لجمع ما عندي من كلامه أيضاً .

وتكلم حبيبنا العم عبد القادر بهاذه الكلمة بمنزل أخينا سالم بن حسن السقاف بـ (جدة) مساء الجمعة ، الثامن والعشرين من ربيع الأول ، من عام سبعة وتسعين وثلاث مشة وألف هجرية ( ٢٨/ ٣/ ١٣٩٧هـ ) . الموافق الثامن عشر من مارس ، من عام سبعة وسبعين وتسع مئة وألف ميلادية ( ١٨/ ٣/ ١٩٧٧م ) بعد قراءة قصة المولد النبوي .

وكان حضور العم عبد القادر بن أحمد بعد الانتهاء من المولد جميعه ، لأنه كان بـ ( مكة المكرمة ) تلك الليلة ، وللكن حرصه على الحضور جعله يأتى ولو متأخراً .

وما كان يريد أن يتكلم ، ولكن حبيبنا العم سالم خرد ـ رحمه الله ـ كلف عليه أن يتكلم ؛ ليغتنم حضور العدد الكثير من أولاده في هاذا الاحتفال .

فقال سيدي \_ حفظه الله (١) \_ :

الوقت المناسب في تأخيري أن الشاطري لي نحن بغيناه دائماً يتكلم . . قد تكلم .

<sup>(</sup>١) رقم الشريط المسجل عليه هـٰذه الكلمة ١٣ والوقت ٣٨ دقيقة .

فأجابه العم محمد الشاطري: أنا بعيد عهد بالكلام وبالخطابة، وللكن قلت لكم: تركت الأسر كما يجي لا كما يجب. انتهى.

وقال سيدي \_ حفظه الله \_ :

يا خير كلام ، الأخ محمد معاد يحتاج إلى تتمة ، ولعاد يحتاج إلى كلام ، ولعاد يحتاج حتى إلى تقرير ؛ لأنه كلام جاءكم في الصميم ، كله في الحكمة .

تكلم ـ فيما ـ سمعته أنا ـ عن بشرية الحبيب صلّىٰ الله عليه وآله وسلم . هي ـ كما ذكر لكم ـ هي بشرية ، وللكنها ليست من جنس البشريات كلها . وإن كان الله سبحانه وتعالىٰ اصطفى أناس من أناس من أناس من أناس من أناس . حتى وصل الاصطفاء للحبيب صلّىٰ الله عليه وآله وسلم .

فإنهم يقولون \_ ودَلَّلكم الأخ محمد على ذلك \_ . . . في شجاعته الكبيرة : لما رُعِبت ( المدينة ) ذات ليلة من الليالي ، وخاف أهل ( المدينة ) كلهم ، فخرج الحبيب صلّىٰ الله عليه وآله وسلم وركب فرساً عُرْياً لأبي طلحة . ووصف الفرس ، وقال : وإن وجدناه لبحراً . ثم قال وما بـ ( المدينة ) فزع . رجع بعد أن طاف بها ، فلم يجد شيء بعد أن رُعِب أهل ( المدينة ) كلها .

قالوا أهل السير كلهم : فيها دلالة على غلبة شجاعته صلّىٰ اللهُ على و آله وسلم على كل شجاع .

وذكروا لنا كذلك في «غزوة حنين»: أنه لما انكسر المسلمون كذلك وضعفت الشوكة، وكان الكفار يسألون عن النبي صلّىٰ الله عليه وعلى آله وسلم: أين محمد، هل قتل أو لا ؟

أين أبو بكر ، هل قتل أو لا ؟ أين عمر ، هل قتل أو لا ؟

وكان النبي عِلَيْ في أول الأمريقول لهم: « لا تخبروهم » .

ثم قالوا: بعد أن تكلم سيدنا عمر ، أخذ هو يرفع صوته على وهو راكب على بغلته ، وأبو طلحة يقود البغلة \_ ويقول: « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

إِشارة إِلَى أنه لا يخاف . والشجاع هـٰذا لا يأتي على قلبه شيء قط أبداً ، دائماً والقلب فيه شجاعة قوية جم .

وذكر لكم الأخ محمد كذلك شيء من التهيؤ . والتهيؤ ذكر العلماء عنه أنه رعاية ثانية . رعاية أولاً تأتي في صميم القبيلة - كما ذكر لكم الأخ محمد - وفي صميم البلد الذي ينشأ فيه الإنسان .

هنذا أول التهيؤ ، للكن : إذا ساعدته دائما . ساعدت الحظوظ الحظوظ فجاءت رعاية من فوق ، دائما تسوق هنذا لهنذا .

مثاله: ما ذكره لكم كذلك في وضع الحجر الأسود . هم يعرفون ذلك ، وهو مهيًا لوضع الحجر الأسود ، ومهيًا عقله الكبير لأن يجمع أطراف قبائل قريش . ويبسط لهم رداءه ، فيأخذ من كل قبيلة واحد ليرفعوا الرداء ، ويضع الحجر ، وكلهم معه صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم ، واليد الشريفة هي التي تأخذ الحجر وتضعه في مكانه .

هنذا قالوا من التهيؤ العقلي الإلهي ، لنكن دخوله إلى المسجد في تلك اللحظة هي رعاية ؛ لأنهم ما كانوا ينتظرونه هو صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم ، كانوا ينتظرون أي داخل ، لنكن لَمَّا . كانت الأمور مربوطة .

كان الصوفية عليهم السلام - يقولون: إنه ورد في الحدايث عنه صلّىٰ الله عليه وآله وسلم. « الحجر الأسود. يمين الله الله ويمين محمد - يمينه صلّىٰ الله عليه وآله وسلم - هو يمين الله الأن الله قال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله ﴾ فلا يصلح للحجر الأسود - الذي سماه الله: يمين الله - إلا اليمين المحمدية لتضعه مكانه. دلالة على أن مع التهيؤ كانت رعاية.

ومن ذلك قالوا: إنه كان ما يأخذ الثدي الأيسر ، رعاية ؛ لأنه في ذلك الوقت شأن الصبي أنه لا يدرك . ونشأته صلّىٰ الله عليه وآله وسلم كسائر النشاءات من جهة ، وتختلف عن النشاءات الأخرى من جهة الرعاية والعناية التي سمعتم عنها ، مثلاً : إنه كان لا يأخذ إلا أحد الثديين فقط ؛ لأنه كان رسول العدل ، ورسول العدل ينبغي أن يكون من نشاءته في طريقه . يمشي في العدل مع العدل ، ثم يدعو إلى العدل إذا جاءت نوبة الدعوة إلى العدل : وكثير من مثل هذه الأشياء .

وهنذا القرآن أشار إلى التهيؤين - كما ذكره الأخ محمد - فذكر لنا في قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ حتى هُيّئُوا للقرب : ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا دُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ جاءه من فوق .

وهاذا هو الذي يشير إليه دائماً الرعاية الإللهية حينما يذكرونها العلماء ، منها :

﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا ﴾ .

ومنها لموسى : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ جمعت بين التهيُّؤين ، التهيؤ والرعاية الأخرى ·

وكثير من مثل هاذه الآيات التي تعطي صورة على أنه صلوات الله وسلامه عليه كانت له في نشاءته ـ كما ذكر لكم الأخ محمد ـ وكانت له في الطريق الثانية التي هي الرعاية .

هلذا قبل الرسالة ، وقبل ظهور أي شيء ، وقبل ظهور أي عمل من الأعمال .

ثم المقصود ، حتى لا يطول عليكم الحديث ؛ لأن الأخ محمد قد شفا وكفى وأجاد وجَوَّد فيه ، جزاه الله خير . وأرجو إن شاء الله أن يكون دائماً يكفي نحن الكثير ، لأنه هو يتكلم بكلام قوي ، ما يتكلم كمانا نحن نخلط ونخبط ، الشاطري يجيب كلام موزون (١) . قال : إنه ما هو من لي يجب ، وللكنه من لي يجد . هُوْذا لي يجد يكفي الناس من الشاطري .

نسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يجعل لنا تهيؤ من اليوم .

يحتاج لكم أنتم نصيب من التهيؤ ، إيش نصيب التهيؤ في الإنسان ؟

نصيب التهيؤ في الإنسان أن يرتب نفسه حتى يدرك واجبه: واجبه مع نفسه ، وواجبه مع أهله ، مع صحبه ، مع والده ، مع والدته ، مع رحمه ، مع قريبه ، مع جاره ، مع إخوته ، مع جميعهم هؤلاء .

ثم مع بقية أصحابه وإخوانه من الناس ، حق جنازة ، حق حضور ، حق قدوم مسافر ، حق شيء آخر . . حقوق كثيرة .

تأتي حقوق أفراح ، حقوق معايدة . هـٰذي ـ شفوها ـ تكاد

<sup>(</sup>١) يتكلم هنا والابتسامة تعلو وجهه والعم محمد الشاطري يردد ويقول أستغفر الله .

تكون طُمِست ؛ لأنكم شغلتم أنفسكم بأشغال ما اقتضت أنكم تشغلون أنفسكم بها .

حتى الإنسان الذي يخرج بعد الساعة أربعة أو عشرة ـ على ما يسمونه بالتوقيت هاذا ـ خمس دقائق لتعزية ، يخرج من مكتبه لتعزية ، لإيناس ، لمسافر قدم . . خمس دقائق . منها إن تيسر له . . يخرج ثم يعود ، وإذا لم يتيسر له إذا خرج من عمله ، في الصبح الباكر . . فيما بين الظهرين ، لابد منها هاذه . يدرك الإنسان أنها حقوق هاذه دعا إليها الشرع ، ثم دعت إليها الأخُوَّة ، ثم دعت إليها البشرية التي هي ليست كالبهيمية .

هاذا نوع من التهيؤ الذي ذكره لكم الأخ محمد . ومن وراء التهيؤ هاذا حقوق أخرى :

حقوق تربية الأولاد: الذين أدركوا التربية وأدركوا من رباهم.. قد عرفوها، والذين لم يدركوها.. سوف يشاهدونها فيمن كانت أخلاقهم مثال من أمثلة الكمال، من أمثلة الفضل، من أمثلة العُلا، من أمثلة الشرف، من أمثلة المروءة، من الأمثلة التي ليست فيها رعونة وليست فيها ما يدعو إلى الرعونة أو ما يدعو إلى عدم الاهتمام بالواجب أو المروءة هاذه تعرفونها.

ثم تربية مَن وراءكم \_ يا إخواني \_ : ومن اللائق أن يربي الإنسان مَن وراءه . شفونا أنا ربما ذكرت لكم في كثير من المجالس إناً كنت في (الشام) \_ و(الشام) هاذه معقل العلم ومعقل الأولياء \_ حضرت فيها . . . فسحة \_ على قولنا : (مطلع)

يقولون آل (حضرموت) \_عملوه وكنت مَدعُونُ فيه ، وحضروا معي الجماعة الذين سافروا معي .

وكان المجلس من مجالس الدعوة ، لا يزال في كل مسجد تقريباً ليلاً وفي أكثر المساجد ، لا يقل حضور أربعة آلاف نفس خمسة آلاف نفس وأكثرهم من الشباب ، وهاذيلا يحضرون غيرهم ، للكنك ترى الشباب قدام المحاضر والداعي والواعظ!

حضرت في ذلك المجلس، ولما حضرت في ذلك المجلس. قام واحد من الشباب سنه لا يزيد عن ثمانية وعشرين سنة ، وقام عليه شيء من الثياب العسكرية ، فقام وخطب بخطبة أنيقة رقيقة ، فيها تقديم ذكر وثناء عاطر ، وفرَح بالقدوم لمّا قدمتُ عليهم ، وفرَح بالخطب التي يسمعونها ، وفيها شيء من ذكر العلم شفىٰ فيها وكفى .

ثم أُسنِد الكلام إِليَّ ، فتكلمت \_ كما تعرفون كلامي ، يقبلونه على علاته جزاهم الله خير ، باعتبار إِنَّا في نظرهم إِنَّا واحد من الناسُ الشيابة الذين هو كذا يقبل الناس كلامهم \_ ولما انتهيت جاء إليَّ هاذا الولد وأكب يقبل يدي ، ثم قال : أنا طالب لي دعوة منك .

بإيش طالب لك الدعوة ؟ قال : أنا طالب أنك تدعي أني أخرج من العسكرية .

قلنا له: انته إلا عسكري ؟

قال: كثير من هاذيلا لي تشوفهم الشباب عسكر، لكن شف هاذيلا كلهم حفظة لكتاب الله، كلهم هاذيلا الشباب لي تشوفهم في العسكرية كلهم حفظة لكتاب الله، وكلهم محافظين على الدروس؛ لأن العسكرية عندهم إجبارية، ولا تزيد على ست ساعات في أول النهار، من بعد الساعة مثلاً واحدة ـ سبعة بتوقيتهم ذا \_ إلى الساعة ستة من النهار [١٢] ظهراً بالتوقيت الزوالي] وينتهي وقته، وبعده يرجعون إلى الدروس في المساجد. يستريح الواحد، ويرجعون للدروس في المساجد وما شاكل ذلك.

فقلت أنا: هاذيلا جيش من الجيوش! والجيش دائماً يكون من رعاع الناس ، شأن الجيش أنه يَقتُل ولا يبالي ، يفعل الأفاعيل ولا يبالي . إنه يقدم وهو دائماً يجعلونه إلا خميرة ، لكن هاذيلا في ( الشام ) حفظة لكتاب الله .

هاذا الجيش حافظ لكتاب الله ، هاذا من الجيش . بلغ من الخطبة والأدب والأناقة والكلام الذي يتكلم به وهو في الجيش هاذا الخطيب ، فعرفت أنا أنها لما كانت التربية محافظ عليها في تلك البلاد . . نشأ هاؤلاء الناس على ذلك .

ذا الحين نحن فقدنا هاذا : كان معي في (مصر) سالم باحبيشي هاذا ، وكنا نحضر حفلات وكنت أتكلم أنا فيها ، ويبتدون المصريون بكتاب الله . فقال سالم باحبيشي: يا سيد عبد القادر. قلت له: لبيك.

قال: أنا شفنا عقدت النية من بعد ما سمعت المصريين وحضرت الحفلات معك، وقلت: إِن شاء الله باأخرج إِلى (حضرموت) إِذا قدر الله إليها في بعض الأوقات، وباأدعو إلى تحفيظ القرآن، وبانجعل فيها مدارس لتحفيظ القرآن وجوائز علىٰ هاذا.

ذا الحين نحن \_ يا إخواني \_ وصلنا إلى هاذا . قبل أربعة اسابيع الأخ محمد يذكر لنا من الأخلاق ، بعد ما تكلمت أنا أنه من جملة الواجب الذي ينبغي للإنسان أن لا يتركه السواك هاذا . وأنا أحسب أني ذكرت لكم المحافظة والمداومة على شيء من كتاب الله ، وأعتقد أنا لو سألنا وصَدَقْتوا \_ اللهم إلا من عصم الله أنه ما أحد يقرأ في كتاب الله! بانخليها مستورة ، لكنه ما يصلح هاذا ما يتأتى ، معاد بانتخبر ، قد يكون حد يكذب علينا ؟ المهم : أن الإنسان لا يترك هاذا الكتاب القيم الخالد العظيم ، الذي أذعنت له الأمم قديماً وحديثاً . في أوربا لا تزال تبتدي إذاعاتها بكتاب الله . لو ما قدر أن يقرأ جزء . . يقرأ له مقرا أربعة مقاري ويجوِّدها ، ثم يُحْسنها ثم يلقنها .

هاذا ـ اليوم شفوا ـ كان عندي واحد اسمه يوسف مرغني ، قال : أنا جيت اليوم لي غرض واحد .

آه الغرض يا يوسف ؟

قال: شفنا طالب منك تدعي لي بدعوة أحفظ بها كتاب الله. بس هنذا لي بغيته. . . شفنا باندر من العمل وباطلع باعتكف في (مكة المكرمة) وبادر س القرآن العظيم .

القرآن أحق به أهل البيت لي هم جعلهم الله عِدل القرآن . أهل (حضرموت) عندكم مسجد السقاف ، سالم خرد ذا شوه من بقايا القوم هو وأولاده . يقول : كم مرات أحمد الله يوم أولادي حفظة لكتاب الله ؟

هاذا فضل (تريم) وفضل التربية وفضل العادات . لكن نحن ذا الحين مسألة الحفظ لي كان ، عاد نحن ما وصلنا إليها .

كان عندنا الشيخ حسن ومعلِّم الطبيل<sup>(١)</sup> كانوا يكلفون نحن بأمر والدي التحفيظ ، وحَفِظْنا القرآن . لكن نحن ذا الحين ، ما وصلنا إلى مسألة الحفظ ، وصلنا إلى تعهد القرآن بس . تعهد القرآن . والصلاة في جماعة ، الجانب الثاني لي ذكره لكم الأخ محمد هو التهيؤ هاذا ، الصلاة في جماعة الإقامة في شعار لها .

قال لنا فيما قبل يمكن شهرين واحد من الإخوان ، قال : طلع واحد من إخواننا إلى ( مصر ) وأحرم بالناس بالصلاة في مسجد الحسين إمام في صلاة جماعة ثانية ، وقرأ قراءة ما هي مجودة .

قال : بعد ما سلم . . جاء له واحد مصري وقال له : يا شيخ

 <sup>(</sup>١) من المشايخ في تحفيظ القرآن في سيؤن قبل سبعين سنة تقريباً: الشيخ حسن بن عبد
 الله بارجاء والشيخ عبد الله الطبيل .

قال له: لبيك:

قال له: يكفيك الفاتحة حققها ولعاد تقرأ سورة بعدها (۱) . يكفي بس عليك إلا حققها ؛ لأنه قرأ قراءة ما فيها تجويد .

والتجويد الناس ما يعقلون أنه واجب ، ما يدركون وجوبه ، هانده القراءة التي كان عليها نبيكم والتي أنزل بها القرآن مجوّد محكم ، فيها شيء من الروعة ، والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم : « ما أذِن الله لشيء ما أذِن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » .

أنا أفرح ليلة أحضر في ختم ويخلون سالم خرد يقرأ : ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ﴾ والفاتحة وآية الكرسي ؛ لأنه يجودها ، وقراءته زينة .

كان يقف على مقطع من المقاطع ما فيه وقوف ، يتعب به ولعاد يرده ، إذا وصل إلى قوله تعالىٰ : ﴿ مِن رَبِهِ وَاللَّمُ وَمِنُونَ ﴾ . . يقف عندها ولعاد يعيدها . وذا الحين فسح في الوقوف عليها انتبه لها ، وهو كذه منتبه خرد ، إلا هو الحقيقة ينقطع صوته عندها ، ولاكنه اللازم أن يعيدها حتى لا يعرف السامع أنها مقطع .

ثم تجويده للقراءة ، وتحسينه لها ، وأخذه لها مع صوته الحسن الممتع يجعل القرآن قرآن .

<sup>(</sup>١) يتكلم حفظه الله والابتسامة على وجهه .

أما واحد بايهذُه: بسم الله الرحمن الرحيم . وقرأ حفظه الله قراءة سريعة ؛ ليعطي صورة عن بعض من يقرأ بسرعة ، لا تكاد تعرف قراءته من السرعة . ثم قرأ حفظه الله سورة الإخلاص قراءة مجودة يعطي كل حرف مخرجه ؛ ليعطي صورة أيضاً للسامعين ما يجب أن تكون عليه القراءة .

ثم قال \_ حفظه الله \_ : هاكذا ينبغي للإنسان أن يقرأ ، يدرك المعنى ، يظهر له المعنى ، يدرك فيه عجائب القرآن ، يدرك غرائب القرآن ، يدرك فيه سر القرآن .

ذا الحين شوكم إِن شاء الله من الليلة ، قبل ليالي الشاطري كلمكم عن السواك ، وأحسن \_ إِن شاء الله \_ أنكم انتبهتوا أو ما انتبهتوا وإلا يُعاد الحديث فيه . والصلاة في جماعة ، وكلمكم الشاطري ، وأنا ذكرت لكم كذلك القرآن ، والليلة نعيد الذكر .

شفوا \_ يا إخواني \_ لا يقوم الإنسان من نومه وقلبه مظلم ، النبي عَلَيْ مُثَّل القلب بالبيت ، ومثل البيت الذي يُقرأ فيه القرآن كالبيت النيِّر ، والذي لا يُقرأ فيه القرآن كالميت ، مَثَّله النبي صلّىٰ الله عليه وآله وسلم .

شفوها هاذه تحصل ، إذا رجع الإنسان إلى تقصيراته مع الناس ، يرجع ؛ فإن عنده تقصيرات مع الله هي التي ضيعت عليه التقصيرات الحسنة ، هي التقصيرات الخاذات الحسنة ، هي التي ضيعت عليه العادات الحسنة ، هي التي ضيعت عليه الأخلاق الفاضلة .

إذا حصلت تقصيرات في الصلاة ، حصلت تقصيرات في الصيام ، حصلت تقصيرات مثلاً الصيام ، حصلت تقصيرات مثلاً مع والد أو والدة وعدم اهتمام ، أو مع جار أو مع أخ أو مع قريب . فليرجع ، فإن الغلط الذي سببه له . إن المصيبة والذنب لا يجر إلا إلى ذنب ، ولا يجر إلا إلى بلاء . ومن داري ؟ إذا ذكر الواحد أنه مرت عليه ثلاثين من عمره ، أو أربعين من عمره . متى ينتبه ، في أي يوم ؟

ثم لا يدري : أيمر عليه العمر وهو في صحة ؟ أو يمر عليه العمر وهو في أمراض وفي عناء وفي تعب ؟

ثم لا يدري : الأمراض هاذه هل تأخذه يموت منها ، أو يبقى فيها وهو تعبان بها ، وهو لا يقدر لأي عمل ؟

لا ، لا ، إن الإنسان \_ يا إخواني \_ معرض لكل شيء .

ثم لاحظوا بعد ما يقول لكم النبي صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به . . لن تضلوا أبداً : كتاب الله وعترتي » . حد يرضى يخرج منكم \_ يا إخواني \_ أضاف إلى الكتاب العترة .

- « أشراف أمتي حملة القرآن » .
- « أهل الإِيمان حملة القرآن » .
- « حملة القرآن هم أهل الدين » .

أحاديث كثيرة وردت في مثل هـٰـذا الكلام .

أيرضى الإنسان أن لا يكون من الأشراف ؟ أيرضى الإنسان أن يَضيع ؟

ثم بعد ما جعلكم النبي صلّىٰ الله عليه وآله وسلم عدل مع كتاب الله ، أتتركونه ؟ أتهملونه ؟ قليل قليل فقط . ذيلا ـ شفوهم ـ كانوا يتدارسون القرآن إسألوا عن عمكم عبد الله بن عيدروس بايخبركم عنه الشاطري والا خرد : كيف كانت دروسه ، كيف كان يقرأ ، كيف كان يجلس ، مع فضله وجلالته وكِبَره وقدره . يجلس للحزب بعد المغرب ، ويجلس ـ أنا شفته بعيني رأسي ـ بعد الظهر يتلو كتاب الله ، وعنده عُبيد فَضْل يكبّس ظهره وهو يقرأ كتاب الله ، وإلى جنبه عمي علي وعمي محمد ولديه هاذيلا يقرؤون ، وربما حد إلى جنبه من حفظة الكتاب هاذا . وأحيانا يحضر : الشيخ عمر الخطيب (۱) ، وأحمد بافضل ـ هاذا واحد من الشيوخ ـ ومنهم عدد كثير من حفظة القرآن . وسالم واحد حفظه لأن أبوه يحفظ القرآن .

وكان المتقدمون كلهم على هاذا النمط، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة . ذا الحين الدرجة الأولى أننا لا نهمله بس ، لا نتركه .

وذا الحين شفوا العيب الكبير الذي أصبح الإنسان معاد يدركه ، معاد عنده مروءة قط إذا قُرِىء جزء والضحى ـ يسمونهن قصار المفصل ـ تململ الناس منهن ، ويود الواحد لو بايغوص ، وإذا ارتفعت المروءة . . معاد استحىٰ ، قال لِلِّي

<sup>(</sup>١) الشيخ العلامة عمر بن عبد الله الخطيب ولد بتريم وتوفي بسنغافورة (١٤١٩هـ).

بجنبه: هيا اقرأ . ؟؟؟؟ كيف ، اقرأ انته! وانته فين انته؟ ما تحفظ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ما تحفظ ﴿ وَٱلْعَادِيَتِ ﴾ ما تحفظ ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ ما تحفظ ﴿ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ؟

ما هنذا بكلام ذا ؟ إلى هنذا الحد وصلوا الناس؟

وكانوا عندنا في المساجد في (حضرموت) \_كلكم تعرفون \_ يتسابقون يوم الخميس بالهَدِّه، وبعد الهَدِّه علىٰ هـٰذا يتسابقون علىٰ «الفصول »(١) .

وأنا \_ شفونا \_ كنت في ( المدينة المنورة ) الزيارة لي قبل العيد ، وبعد واحد من شيوخ الحرم إلى جنبي أهدى لي « الفصول » لي طبعها حسنين مخلوف . أهداها ، وكذني عندي منها النسخ هاذي ، أخذت أعرّب فيها : ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) حسنين مخلوف ألقاها : ( واصل به صلاح ظاهرنا ) .

فرجع إلي الشيخ ـ وهو مصري ـ قال لي : آه تكتب يا شيخ ؟ قلت له : أكتب : ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) .

قال : ( واصل به ) .

قلنا له: (وأطل به صلاح ظاهرنا) وبعد بقي يكرر الكلام عَلَيَّ ، قلنا له: هاذا ما هُوْ فَنَك ، هاذا خلُّه لأهل (حضرموت) لي يختمون في كل أسبوع ، ولي لهم تفسير ولهم شروح عليه ولهم كلام ، ولعاد تكثِّر من الكلام ، خَل حَدْ من المصريين

<sup>(</sup>١) الفصول: وهو دعاء ختم القرآن.. لسيدنا علي زين الدين العابدين عليه السلام؛ ويعرف بالفصول.

الثانيين يتكلم ، وعندي كثير من المصريين . قلنا لهم هنا لها شروح في هلذا الكلام .

قال : هذا كتبه الشيخ حسنين .

قلنا له: الشيخ حسنين جزاه الله خير ، وللكنه وراه نزل به من السماء ؟ الشيخ حسنين له غلطات كما للناس غلطات ، وانته لك غلطات ، وأنا لى غلطات ، وهاذا من غلطات مخلوف .

فقدَّر الله جماء مخلوف ، وقلنا له : شفنا تنازعنا نحن وصاحبك على كلمة : ( واصل ) ( وأطل به صلاح ظاهرنا ) . قال : القول ما قالت حَذام . القول لي تقوله أنته .

قلنا: لا، لا، لا: إِن غلطتَ أنت ، وإلا. . أقعد با نصحح نحن وإياك .

بقينا نلاحظ الشيخ ، فقال : سُواء .

ونحن متأكدين أولاً مِن أَخذِه عن الشيوخ ، ثم له شروح كثيرة شرحوه كثير من الناس ، ثم قُرِىءَ على شيوخ أجلاً على هاذا النَّمَط ، ثم المعنىٰ يظهر علىٰ هاذا اللفظ(١) أكثر .

هاذا بالنسبة للعادات القديمة الفاضلة ، وهاذه عادات ما تكلف شيء . كانوا العامة لي ما يقرؤون يحفظون « الفصول » ويحرصون عليها ، ثم تأتي في وقت لا يتجاوز ربع ساعة - عشر دقائق - يحرصون عليها . ذا الحين ضاعت علينا العشر الدقائق ،

<sup>(</sup>١) الأصل نطق بكلمة (المعنى ) وأبدلناها بكلمة (اللفظ).

والربع ساعة ، والنصف ، وساعة ، وساعتين ، والخمس ساعات ، وكلها أصبحت ولعاد فيها شيء ، معاد فيها إلا فكر في العمل ، هَم في العمل . حصَّلت أبوك فلان ، قال : بَتَيْت أنا عند فلان حصلت عمله يتقاضىٰ كذا ، يلقي كذا ، ويلقي كذا ، وكم ياعمل .

هاذه \_ شفوها \_ إلا يقولون : أنوثة الحياة ؛ لأن النساء ما كُلِّفن مثل ما كُلِّف الرجال ، فإذا لم يعرف الرجل ماذا كان من أمره ولماذا هُيِّءَ \_ كما قال لكم الشاطري \_ فهو أنثى من الإناث ، والأنثى أحسن منه ، لأنها قائمة بعملها ، قائمة بعملها في بيتها وفي أولادها وفي حاجاتها الأخرى كأحسن ما يكون ، ثم هي إذا احتاجت إلى تنبيه . . نُبِّهت ومشت في العمل ، وإذا كانت ما هي صالحة للتنبيه . . هاذا أمر ثانى .

والناس ذا الحين رَضُوا أن ينزلوا من الأعلىٰ إلىٰ الدون ﴿ أَتَسَتَبُدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَذْفَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ لا ـ يا إخواني ـ لا أقل من خمسة مقارىء ، إذا ما قَدَر . . عشرة مقارىء ، إذا ما قدر . مثل هاذا إذا ما قدر . ما قدر . مؤلاء يطوون من كتاب الله ، ذا الحين نحن ما جئنا للطي وما شاكل ذلك . . . ذَلا بغينا من خمسة مقارىء ، يختم الختمة في شهرين ، ما هو في شهر كما آل باجُزء ، وإن قدر على جزء . . في شهرين ، وإن قدر على أكثر . . فحسن .

ثم أنا ذكرت \_ ما أدري ، أو في شيء في مجامع المولد

الشريف \_ أنهم أولاد (المدينة) عدد منهم كثير ، وددت أنني أجيب لكم قصيدة كان أنشكها ولد لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة \_ أو عشر سنوات \_ بصوت حسن وأداء كامل ، وإعراب كامل ، وتأدية للغناء كأحسن ما يكون ، مع جودة صوت . ولَمَّا قدَّمه والده لي لأمسح عليه . قال لي : دع له شفه قد حفظ القرآن .

وين نحن من ذا الكلام ؟ آه ذا البلاء لي علينا ، آه النازلة ذي؟ كانت مَدَنِيَّة ( جدة ) أصبحت عليكم وبال .

كان فرحكم بنزولكم في هاذه البلد لما هاجرتوا من بلد ضاقت بها المعيشة عليكم ، كانت شَرَّ عليكم من ضيق المعيشة ، كانت أسوأ عليكم من الأخلاق ، كانت أسوأ عليكم، لأن الإنسان إذا ضاع عليه خُلُق من الأخلاق ، خلق واحد من الأخلاق الحسنة ، فَقْدُه . . ما يعوضه شيء ، ما تعوضه مئة ألف ، ولا يعوضه مليون ، ولا يعوضه أكثر .

ثم اعلموا أن القرآن إِذا ذُكُر أهل المال هؤلاء.. يذكرهم في معرض الإزدراء والاحتقار ﴿ وَآصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ يقول لنبيه صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

ثم أهلكم رضُوا بهنذا واختاروه ، بينما الواحد منهم لو سافر . . سهل عليه السفر . شفونا أنا كذلك « شرح العينية » كثير (١) ما أذكرها ، ولكنني المرة هنذه قللت من ذكرها .

<sup>(</sup>١) كتاب للحبيب أحمد بن زين الحبشي شرح قصيدة الإمام الحداد العينية طبع في سنغافورة بأمر الحبيب عبد القادر، وتصحيح الشيخ عمر الخطيب.

أولاد أحمد بن حسين العيدروس ، قال فيه الإِمام الحداد : وابن الحسين العيدروس ملاذنا .

واحد عبد الله وواحد حسين ، قاما بالمنصب بعد والدهما . ومنصب العيدروس الأكبر هـٰذا ومظهره هُوْ لي أقامه أحمد بن حسين .

العيدروس منصبه منصب علم ومنصب مظهر ، وتوفي وأولاده كلهم صغار . جاء العدني وألقى مظهر كبير في (عدن) جاء حسين وألقى مظهر عظيم في (عدن) جاء أحمد بن حسين هنذا واستجلب آل بامصري ، واستجلب كثير من الأخدام ، وظهر له الجاه وظهرت له الأشياء ، وللكنه قام بها فأحسن . أقام الضيافات الكبيرة ، أقام الإيواءات الكبيرة ، أقام المكارم العظيمة ، أقام الأخلاق . ثم مع هنذا كانت له كتب كتبها ، ثم مع هنذا كان يحضر الدروس ، ثم مع هنذا كانت له دروس .

كان في زمان باجحدب ، كان يروح يزور أحمد باجحدب ، ويجلس يحنى عليه وهو المنصب ، ويتأدب له ويطلب منه وهو المنصب وشيخ ( تريم ) .

كان في وقته أحمد بن حسين ، وباجحدب نقيب العلويين . توفي بعد المظهر الكبير ، وبقي أولاده الاثنين هاذيلا على هذا المظهر : على إقامة وإيواء الغريب ، والأخلاق ، والخدامين بالمسجد ، والحداة ومن على شاكلتهم . . .

لكن شُفوا كيف الأخلاق الكبيرة الفاضلة التي فقدناها نحن . لما ارتكبهما الدّين . قضت الظروف بالسفر فسافروا وكانوا يسافرون عن طريق ( اليمن ) ولما سافرا في طريق ( اليمن ) اغتبطوا بهما الناس وابتهجوا بهما . شافوهم زهرة لا يكون لهما نظير ، لأن العلماء من (حضرموت ) ينشؤون على أخلاق نبوية ، لا يكاد يعرف الواحد من يمشي على يمينه ممن يمشي على يساره ؛ لأنه لا يلتفت ، يمشي في طريقه . ثم لا يتكلم فيما لا يعنيه ، ثم وقته موزع ، ثم أخلاقه نبوية ، ملآن وجهه وتبسماته بالبشاشة ، وفمه بالابتسامات ، وكلماته بالكلمات النبوية الحلوة الغضة الطرية .

اغتبطوا الناس بهما ورأوا... أمرْ ما كانوا يعتادونه ، طلبوا منهم الإقامة في قرية من قرى ( اليمن ) ـ ما أدري آه اسمها ، لكنها في « شرح العينية ».. فاعتذرا بأن عليهما وظائف في ( تريم ) وأنه لا ينبغي لهما يتساهلا .

سارا إلى الحرمين الشريفين ، ورجعا من طريق ( اليمن ) فألح عليهما أهل هاذه القرية بالجلوس ، فاعتذرا .

وقضوا ديونهم ، وجمعوا لهم وقضوا الدين ، وجمعوا لهما ـ قال صاحب « المشرع » و « شرح العينية » ـ قال : جمعوا لهما عِدلين من الأقمشة الفاخرة الطيبة .

قال: فسارا وخرجا إلى (تريم) بعد قضاء الدين، وبعد ما يسره الله لهما، وبقيا على منصبهما من إيواء الضيف

وإكرامه ، والقيام بالخدمات ، والقيام بالمساجد ، والقيام بالوظائف ، والقيام مع الناس بما يلزم على هذا النَّمَط .

قال: ولما وصلا. أدخلا هاذين العِدلين إلى دارهما ، وبقيت العِدلين كما هي ؛ لأنهما من عفاف الكرم بنصيب كبير جم . قال : حتى توفي الأول ، وبقي الثاني : وتوفي الثاني بعد قدر من الزمان ، فجاء أولادهم ليقتسموا هاذين العِدلين فوجدوها تتمزق من طول المدة التي بقيت في محلها ولم يلتفتا إليهما .

ومع هاذا كانوا قائمين بوظائف ، والوظائف هاذه كثير من الناس يرى أن الكرم هاذا ، البخل في نظره أو الاعتدال أحسن منه . لا ، لا يتأتى . هاذا الكرم من أوصاف الحبيب على . وقبل أن يكون من أوصاف الحبيب من أوصاف المولى سبحانه وتعالى ، اسمه الكريم .

كان من أوصافه صلّىٰ الله عليه وآله وسلم أنه لما رأى المسلمين يتزايدون ، كان أولاً من عقله ومن حكمته ومن شيمته : إذا مات ميت . سأل عن دَينه : « هل عليه دين » ؟ فإن قالوا : نعم . . قال : « هل من قاضٍ له » ؟ فإن قال واحد : أنا أقضيه . . صلى عليه ، وإلا . . قال لهم : « صَلُّوا على صاحبكم » ؛ لأن صلاته مقبولة .

ولما فُتحت عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام ، قال : « من كان له مال . . فعلَيَّ قضاؤه » . قضاؤه » .

ثم كان لا يُبقِي شيء . نحن الكرم عندنا طريقته : أن يحفظ لأولاده وأن يتكرم ، والكرم هاذا ما هو بالسؤال ، قال حافظ : خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يُعَدُّ في البُخَالِ واحد قلت له : هت لي ، فأعطاك جم . . هاذا بخيل ؛ لأنه ألجأك إلى أنك تمد يدك له وتريق ماء وجهك .

من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الكريم يعد في البخال وإذا النوال أتى وَلم يُهرَقُ له ماءُ الوجوه فذاك خير نوال

فالإنسان الذي يَقْدَر. ثم إِن الله ضمن للكريم أن لا يعثر عليه الدهر قط ، وأن تبقى يده ورجله على هاذا الحال حتى يلقى الله . ثم ضمان \_ قالوا \_ بعده في أحاديث صحيحة واردة لحفظ أولاده ورعايتهم . إذا كان هاذا الكرم ذا في سبيل الإنفاق وفي سبيل الله ، وفي سبيل المبرات وفي سبيل الخيرات .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من كلام الأخ محمد ، وبما سمعتوه من الأحاديث أو من الآيات ، وأن يحلِّينا وإياكم بصفات مَن ذكرناهم من أمثال العيدروس ، ومَن قبله ومن بعده ، من رجال الكرم ، ومن رجال المظاهر العلية الجم .

وأن يجعل مجتمعاتنا مفيدة جم ، وأن يحقق لنا ما رُمْناه منكم من قراءة كتاب الله والصلاة في جماعة .

والحمد لله .

ثم رتب فاتحة المجلس ، فقال ـ حفظه الله ـ :

أن الله يعيد علينا وعليكم نصيب من سيرة سيد الأولين والآخِرين صلى الله عليه وآله وسلم ، ويجعلنا متصفين بما نقدر عليه إِن شاء الله ، ويجعلنا سائرين في الطريق الأقوم ، والطريق الأمثل ، ويحقنا بدلك ، ويجعلنا أهل لذلك ولما هنالك . ويتحفنا بما أتحف به آباءنا الأولين ، الذين ذكرناهم .

ويجعل مجتمعاتنا مجتمعات نافعة ، وَالنية دينية لادَنِيَّة إِن شاء الله .

يهبُ لنا ربنا القبول ، ويهبُ لنا ربنا الإقبال ، ويعيد علينا من بركات هاذه الاجتماعات ، ونصيبُ من القرب من الحبيب صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم ، ونصيب من العمل من عمله صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم ، ويدرج نياتنا في نياته ، وأعمالنا في أعماله ، وحركاتنا في حركاته ، ويجعلها منوطة بالصدق ، منوطة بالإخلاص ، منوطة بالخير ، ولا يقيمكم على شدة إن شاء الله .

ويحفظ قلوبكم من الالتفات إلى المال ، ويجعل المال في أيديكم لا في قلوبكم . ويحفظكم إن شاء الله من الكد ، ويحفظكم من العناء ، ويحفظكم من العيا ، ويحفظكم من العناء ، ويحفظكم من الإذلال والأسواء والأمراض ، ظاهراً وباطناً . ويمتعنا برجالنا وصلحائنا وشيوخنا ، وإخواننا

وأصحابنا متعة ظاهرة وباطنة ، ويصلحنا صلاحٌ ظاهرٌ وباطن ، تصلح به البلاد والعباد .

وإلى حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم (١) . \*

<sup>(</sup>١) مسجلة بالشريط رقم ١٣ ومدتها ٣٨ دقيقة .

، في الختم على روح الشريفة الداعية إلى الله السيدة علوية بنت الإمام للعلامة عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف ، وهي شقيقة العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله ، والمرحومة قائمة بدروس للنساء في بيتها

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهلذه الكلمة () في الختم الذي أقيم على روح الحبابة علوية بنت عبيد الله السقاف . الذي أقيم بمنزل الأخ سالم بن حسن السقاف بـ ( جدة ) بتاريخ الثاني من شهر ربيع ثاني من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية . الموافق : العشرون من شهر مارس من عام سبعة وسبعين وتسع مئة وألف ميلادية .

وفي هـٰذه الكلمة أثنىٰ على هـٰذه الحبابة ، وذكر بعضاً من عاداتها ومجاهداتها .

وفيها أيضاً: يوجه النصح والإِرشاد إِلَى أولاده ؛ لأن قلبه يحمل عبءاً ثقيلاً لما يراه من حالتنا اليوم وبُعُدنا عن العلم وترك عاداتنا الحسنة .

قال \_ حفظه الله \_ :

وقد فاتنا جزء بسيط من بداية كلمته \_ قال \_ حفظه الله :

. . . . . . . . .

أما غير المطيع: فإذا استعجله الموت، وسبق إليه - قالوا -خفف من الأوزار التي يجنيها على نفسه في غفلته.

<sup>(</sup>١) رقم الشريط المسجلة عليه هذه الكلمة (١٣) و(١٤) ووقتها (٥٦) دقيقة .

والمطيع هـندا \_ قالوا \_ لأنه يستقبل أولاً جزاء ما قدم ، ثم بعد هـندا الاستقبال يستقبل مولاه برضا . ومن استقبل مولاه برضا . لاشك أنه يفرح باللقاء ، وهو مصداق الحديث الذي أتى معنا : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه » .

لكن الصلحاء والعلماء والأولياء ، ومن إذا نظر الله فيهم في كونه لم يعذب أهل كونه بواسطتهم. هذا يتمنى الإنسان أن يتأخر لأجل الرحمة العامة هذه . وهذيك رحمة خاصة لهم ، يستأنسون بها ، ويدخلون في حياض رضوان وفي حياض كرامة ، وفي حياض أشياء من النعم التي قدمها الله سبحانه وتعالىٰ لهم في برزخهم ؛ لأن البرزخ وردت فيه أحاديث ، أن الإنسان يشقى فيه أو يسعد فيه ؛ يشقى فيه بالعذاب ، أو يسعد فيه بالنعيم .

قال الإمام الحداد:

والقبر إما روضة نعيمة نعيمة وإلا حفرة جحيمة فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار

لأن القبر هاذا طريق كل الناس سالكينه. وهاذا يعتقد الإنسان أنه يُلقىٰ فيه في حفرة ولا يُدرىٰ عنه شي! الحفرة هاذي طريق للدخول إلى الدار الثانية، مهد يمهده الإنسان للعمل للدخول إلى الدار الثانية.

وفى ذلك الانتظار وردعن الصادق المصدوق الحبيب

صلّىٰ اللهُ عليه وآله وسلم أن العبد يُفتح له إما كوة يأتيه منها برد النعيم من الجنان ، وإما كوة إلى النار يأتيه منها السموم .

وقد حكى المولى لنا ، قال : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مَنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ فَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مَن الصَّالِينَ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مِنَ الصَّالِينَ ﴿ فَسَلِمُ لَلَكُ مِنْ مَن الصَّالِينَ ﴿ فَسَلِمُ فَسَلَمُ لَكُ مِن الصَّالِينَ ﴿ فَسَلِمُ فَاللَّهُ مِن الصَّالِينَ ﴿ فَسَلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّولُ القبر .

أخبر المولى سبحانه وتعالىٰ أن هاذا هو حق اليقين ، الذي معاد فيه شائبة شك ، وكلنا واردين فيه ، ولا أحسب أن أحد يوجد علىٰ ظهر البسيطة \_ ولو كان معتوه \_ أنه ما بايموت ، ذلك لأن مَن قبلنا مات . إذا نظرنا إلى الجيل الذي قبلنا من آبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأقربائنا ومن على شاكلتنا ، ومن عرفنا ومن لم نعرف . وجدناهم أنهم ما تخطتهم السنين ، كل من وصل إلى أجله المحتوم . . جاءه الموت بأي سبيل وأي طريق .

كان معي اليوم الولد محمد هاذا ـ الفقير كاتب الأسطر ـ وبعد يذكر لي : كان إلى جانبه واحد في دكانهم يعمل معهم ، وبعد قال : كان يأتيه ضيق النَّفَس ، وقده يعرف مرضه هاذا ، لكن لما كان مقدَّر عليه الموت في هاذا اليوم . . جاه ضيق النَّفَس ، فعملت له إبرة أو حقنة كأنها كانت سبب في الوفاة ، لأن الأجل قد قُدِّر بهاذا! وهو قده يَعْبُر على هاذا الخطر مِرارْ مطمئنْ ، ما هو هاذا الخطر لي بايلقيٰ فيه حتفه ، فإذا بالحتف مخبًا له في هاذا!

وموضع الكلام: أن الإِنسان معرض للمنية على أي حال ، في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر .

رجعنا إلى الصالحين: كما ذكرنا لكم ، قلنا: إن الصالحين نتمنى أن الله سبحانه وتعالىٰ يبقيهم في الكون ؛ لأن القرآن والآيات الصادقة والأحاديث الصادقة وردت بأن الله إذا نظر إلى بلد وفيها أحد الصالحين ـ قالوا ـ لم يعذبهم ، يرحمهم الله بواسطة ذلك الصالح ؛ لأنه يكون شفيع لهم في الدنيا ويكون شفيع لهم في الدنيا ويكون

وهانده الشريفة ذي ، قال أبو الطيب المتنبى :

ولو كُنَّ النساءُ كمن فَقَدْنا لفُضِّلَتِ النساءُ على الرجال

يعرف الكثير منكم عنها أنها جمعت من العلم حصة وافرة ، أكثر من طلبة العلم الموجودين إذا حد ناقشها فيه .

ثم مع العلم تواضع ودماثة أخلاق ، وصلت بها أنها لا ترى نفسها أنها من طلبة العلم ، ولا من الدعاة .

ثم إِن النساء \_ نفع الله بها رجال قبل النساء \_ والنساء لا يزلن يتهافتن على مجلسها تهافت الفراش على السراج ، ويخرجن من ذلك المجلس بفوائد . يأتون نحن كثير من أقربائنا ، ويجيبون لنا بيت شعر قد لا نسمعه ، ويجيبون لنا حديث قد لا نسمعه ، ويجيبون لنا حكمة قد لا نسمعها ، ويجيبون لنا معنى من المعاني قد لا نسمعه! وهو موجود عند هاذه الخزينة ، في صدر هاذه الشريفة .

إلى ذلك أنها كانت من العابدات الصالحات ، كانت جارة من جيراننا ، وكان من آخر الليل يظهر نور السراج في البيت عندهم لذكر الله ، والله قد حكى لنا في كتابه : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِ هِي أَشَدُ وَطُئَا لَهُ وَطِئا مُ وَالله عَلَيْ وَقَال لرسوله : ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدُ بِهِ مَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَحَمُّودًا ﴾ .

قالوا العلماء: (عسى) تأتي في القرآن ما هي (عسى) للترجي . (عسى) تأتي للتحقيق . ولا هي للظن ؛ لأنها إذا قام الإنسان بمثل مقام نبيه صلّىٰ الله عليه وآله وسلم . . فقد أورثه المقام المحمود في دنياه قبل أخراه . ذلك لأن لقيام الليل أثر يظهر ، ولو لم يكن \_ قالوا \_ فيه بعد هاذه الآية إلا قوله عليه الصلاة والسلام : « ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر » .

وكنت أذكر \_ يمكن للإخوان هاذيلا \_ أنا لقيت في إحدى زوراتي للمدينة القريبة ، قاضي ( أبو ظبي ) لي يتهافتون الناس ذا الحين إليها \_ ودعانا إليها صاحب الضيافة ، وقال : إن القاضي هاذا طلب حضورك .

قلنا على الرأس والعين . الناس يشتافون إِنهم يحبون ( أبو ظبي ) بانذهب إلىٰ عند القاضي هـٰذا (١) .

وحضرنا مع القاضي ، وقال : شفوكم أنتم يا آل السادة آل السقاف لكم يد علىٰ جدي .

<sup>(</sup>١) يتكلم حفظه الله والابتسامة على وجهه .

آه اليد يا قاضي ؟

قال: اليد أن جدي مبارك \_ وهو اسمه (١) : أحمد بن مبارك بن مبارك ، أو : بن عبد العزيز بن مبارك \_ قال : إن جدي كان من العلماء ، وكنا في بلدنا دخلت دولة أخرى إلى بلدنا ، فأُلقي القبض على جدي . وكان جاء أحد السادة آل السقاف بعد أن هدأت ثائرة الفتنة ، وسأل عن علماء هاذه البلاد ، فقيل له : إن أظهر واحد هاذا الشيبة مبارك ذا ، جد القاضي الموجود .

فقال لماذا حُبِس ؟ قالوا له : حُبِس ما نعرف شِيْ سبب من الأسباب! لكن السياسة لها شأنها .

قال: أنا لابد إما أدخل إلى عنده، أو تطلقونه. أنا ما حصلت أحد آنس به، بغيت أحد باآنس به.

قالوا له: يمكنك تزوره.

دخل إلى عنده وزاره ، وأنس به . وبعد ، قال : إن السيد هنذا لما كانوا يأمرون الناس بالتشديد على الصلاة وما على شاكلتها ، وإن السيد هنذا تكلم وقال : ما لهم حق يقصدون ديار الناس يأذونهم ويلزمونهم بالصلاة .

<sup>(</sup>١) أي القاضي موجود .

بالماء فقاموا ، فصلوا ركعتين وذكروا الله . مفاد هـنذا الحديث ـ أذكره لكم في آخر الجلسة ـ .

قال : فأعجب السيد هاذا المعنى ، وقال لهم : هاذا عالم ، ولا ينبغي أن يسجن .

قال : فأُطلق بواسطة شفاعة السيد السقاف .

قلنا له: نحن محتاجين يا قاضي لشفاعتك ـ يتكلم حفظه الله على سبيل البسط وليس على سبيل الجد ـ خَلْق الله تهرع لَمَّان عندكم ، اعتن بهم .

قال: في وجهي ، إِن من آل السقاف و إِلا حد من السادة ؟ قلنا له: السادة كلهم آل السقاف ، ما حد ما هو من آل السقاف . لي يجون لَمَّان عندك من السادة أو غيرهم ، كل من جاء لَمَّان عندك ويطلب منكم إِقامة أو تابعية . . لا تقصِّرون .

قال : إِن شاء الله أنا ماباقصِّر .

وموضع الشاهد الذي أتى بنا إلى هاذا الكلام: ركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر أو فاستقلل. هاذه الشريفة ـ كما ذكرت لكم ـ ما أعرف أننا انتبهنا من آخر الليل إلا ورأينا النور في بيتها والع.

وقال لي محسن (١) قبل أمس : إنها جاءت للحج فيما قبل سنوات وأنا كنت موجود ، وأنزلها محسن في بيته ضيفة عنده ،

<sup>(</sup>١) السيد محسن بن علوي السقاف؛ من أقران الحبيب عبد القادر متع الله بهما في عافية .

ونزلت عنده ، وقال : إن بيتنا اعتمر بالنور من آخر الليل بواسطة هاذه ، نرى في آخر الليل الحبابة في سجادتها وفي مفرشتها تصلى وتذكر الله وتقرأ القرآن ، وأنا أعرفها بهاذا .

ثم إنها كانت لها خلال عظيمة: كانت كريمة ، وكانت لا تدخر ، وكانت أخذت عن كثير من الشيوخ ، في مقدمتهم: الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ، من جملة من أخذت عنه ، ومن جملة من وضعها والدها تحته (١) .

وهاذه البركة التي تحصل لمثل هاؤلاء ، إنما تحصل - شفوها - بنظرات الشيوخ . نظرات الشيوخ هاذه إكسير مجرب ، لأني أحسب أني قد ذكرت لكم أن الإمام الغزالي - عليه الرحمة يوازن . قال : فإذا كانت نظرات العائن تؤثر في الإنسان ، وهي نظرات شر ونظرات مرض ، فهل تكون نظرات الشيوخ أقل منها ؟ لا يتأتى . . هاذه نظرات خير وبركة ، وهاذيك نظرات شر وبلاء . فإذا كانت نظرات الشر والبلاء تؤثر في جسم الإنسان . . فنظرات أهل النور كثير ما تؤثر .

كان \_ ربما أذكره لكم \_ هاذا الحبيب شيخ بن عبد الرحمان عيديد ، والده كان من تلاميذ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ، وكان يحمل ولده وهو صغير . والولد كأن إدراكه للعلم قليل ، عنده رائحة من روائح الجذب .

<sup>(</sup>۱) وللشريفة المذكورة إجازة ووصية مكتوبة من الإمام الكبير محمد بن هادي السقاف ١٣٨٢/١٢٩٢ بسيون .

قال: كان يقول لي: أنته لا تعمل شيء ولا تسمع ، للكنك تُشوَّف للشيخ أبي بكر بَس ، وإذا رجعت . . شفنا باسألك عن الشيخ أبي بكر . ذلك لأن الشيخ كان يقول : ناظري وناظر ناظر ناظري في الجنة .

وهو قال ـ نحن ما نحن بصدد هاذا الكلام ، لاكنه قال ـ : أنا لما جئت إلى (عينات) وجلست من وراء والدي أنظر إلى الشيخ بوبكر بن سالم ـ قال ـ شفت الشيخ بوبكر حدق علي بعينيه ونظر إلى ، وأنا معاد قدرت أشوف له يوم شَط .

قال: لما أدركت بعد أربعة عشر سنة.. عرفت سر النظرة هاذي ، وأنها خرقت قلبي وكأنما هي أصلحت ، وكانت دواء بمثابة الحبوب التي يداوي بها الطبيب مرض المريض. قال: معاد وصلت إلى هاذا السن إلا وقدنا أشعر بنظرات سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم.

وهاذه الشريفة وضعها والدها على الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي، ثم هي على يد غيره كثير من الشيوخ، ثم والدها هاذا الحبيب عبيد الله بن محسن (١) الذي ترك الدنيا وأهل الدنيا. قالوا: بلغ من أمره إلى أنه يسير وعليه طيلسان ؛ حتى لا ينظر إلى الناس، ما هو إلى الحريم! ولا ينظر إلى سوق، ولا إلى شي من المتاع الفاني ذا، حتى الناس ما بغا يشوفهم ؛ لأنه يسير

<sup>(</sup>۱) الحبيب عبيد اللاه بن محسن بن علوي السقاف [١٣٢٤/١٢٦١] وهو والد الشريفة ولازم شيخه الكبير عيدروس بن عمر الحبشي.

مُتَجَلِّبِ عليه طيلسان . يسير في طريقه حتى إذا وصل بيته . . أخذ سبحته أو سجادته ، أو نكش كتابه ، أو جلس يقرأ . وتلميذه الشيخ الدثني . من كبار الرجال الصلحاء الذين استفادوا الحياة .

والحياة هاذه غنيمة لمن أدرك الغنيمة ، ومن لم يُدركها . فهي وبال عليه . يأخذ فيها عشرين سنة ، أربعين سنة ، يعتقد أنه تمتع! وذلك التمتع بعد أربعين سنة إذا شعر بانهداد كيانه وتضعضع جسمه وانهيار قوته . . يشعر أنه مر عليه العمر في بلاء ، مر عليه العمر في محنة ، مر عليه العمر في غير طائل .

والعمر إذا لم يستفيد منه الإنسان. يجعله صدر يحفظ ويُلقي . أو إذا لم يحتفظ في القلب الذي أعطاه الله إياه ، لأن القلوب \_ قال الإمام على \_ ثلاثة .

والقلب وعاء: إما يخزن فيه العلم ، فيحفظ كثير ويمكر كثير . أو يخزن فيه النور ، فيكون موضع نظرات الله . « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم » . هي موضع نظر المولى سبحانه وتعالىٰ ، وهي التي يخاطبها القرآن .

القرآن إذا خاطب. خاطب أهل القلوب هاذيلا ، وأما من لم يكن عنده قلب. قد أخبرنا المولى عنهم والنبي أن التكليف موضوع عنهم : البهاليل ، والمجانين ، والحمقى ، ومن على شاكلتهم هاذيلا الذين لا يدركون .

ومن يدرك عنده قلب. . هو مسؤول عن إدراكه ؛ يعني :

مسؤول عن القلب هاذا . وسؤاله عن القلب مسؤول فيه عن الأوامر التي جاء بها الحبيب على الأوامر يدرك منها الإنسان أن المقصود كله من البعثة أمرين :

الأمر الأول: هو الانقياد للمولى ؛ بأن يعرف الإنسان أنه عبد لابد أن يرتبط بمعبود .

الأمر الثاني: هو أن يعرف الإنسان أنه واحد من الناس الذين يمشون على ظهر البسيطة، وأن ليس لأحد على أحد ميزة إلا بالتقوى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ .

وهلذا الحبيب دَلَّنا وقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فمن فاتته الأخلاق. . فقد فاته ما بُعث به محمد على المناهدة المنافعة .

والأخلاق هي معروفة : الأخلاق ليست السلام عليك ، ولا كيف حالك .

الأخلاق: أن يرعى الإنسان حق والده إن كان له والد. وإن كان والد والد وإن كان والده في برزخه و عليه رعاية أخرى ، مِن : إهداء الثواب، والصدقة ، وقراءة كتاب الله ، والذكر والتسبيح ؛ لأنه ينفع عمل الولد عن الوالد .

الثانية : قالوا : من الأخلاق حسن المعاشرة مع أهله أولاً .

الثالثة : تربيته لولده .

الرابعة : مراعاة أرحامه وأقاربه كمن هو لُحْمَة في النسب هو وهم بسَوَاء .

الخامسة : مراعاة الجار : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » .

السادسة : مراعاة حقوق المسلمين : المنقطع له حق ، الغريب له حق ، المريض له حق ، الشيخ الكبير له حق ، المُقعد له حق ، العجوز له حق .

فواجب على الإِنسان يتفقدهم ؛ لأن أبوكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قربت منيته كان يقول : إِني أخشى أن أسأل عن جفرة بشاطىء ( العراق ) ميتة هناك ، أو ماتت ؟

آه الجفرة ؟ المعز من الغنم أو ما مثله .

فين شاطىء ( العراق ) من ( المدينة ) ؟ هاذا باعتبار أنه والي من ولاة الإسلام . للكن من عنده نشاط . . هو والي للنشاط هاذا ، يتفقد .

من عنده مال . . هو والى للمال هاذا ، يتفقد .

من عنده جاه . . هو والى للجاه هـٰـذا ، يتفقد .

من عنده من الرعاية نصيب.. هو والي لتلك الرعاية ، يتفقد .

فإن لم يتفقد.. فقد أساء إلى نعمة أنعم الله بها عليه وأضاعها ، وهو مسؤول عن إضاعتها .

هاذين الأمرين المهمين ، فإذا جئنا ووضعنا أنفسنا في الميزان . . أحسب أن الميزان بايطيش بناكلنا .

العبادة هنذه ، المحافظة أقول لكم دائماً على الصلاة .

الشاطري \_ بعد ما تكلمت لكم في الصلاة \_ ذكر لنا السواك ، كذلك أحسب أن الكِياس (١) خلية من الأسوكة ، ما أحسب أن شيء عليها حاضر منها قط .

وكم يكون الإنسان في إهمال؟ السواك ما يكلف شيء . السواك يورث الإنسان ـ أولاً ـ نظافة الفم .

يورث الإنسان امتثال أمر النبي عِلَيْنَة .

يورث الإنسان الاهتمام بالأوامر . يورث الإنسان قبول الصلاة .

يورث الإنسان أن الصلاة بالسواك بمثابة كم ؟ سبعين صلاة : « صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك » . وهاذا معاد يحتاج . ذا الحين أنتو لما جاءت شطارة المال ، كل من حَصَّل له راتب عند واحد ، وإلا . . قال له واحد : بانزيد الراتب .

قال : إليه ، وعليه المعوَّل .

وإِن كان جالس في دكان ، وقالوا له : التجارة زادت في كذا وكذا . . انتبه من نفسه وبَتُ جابه .

إذا كان الإنسان يدرك أمر دنياه. . فما باله لا يدرك أمر دينه البسيط ؟ لي ما يكلّف ، لي ما يتعب ، لي ما يرهق ؟

<sup>(</sup>١) الجيب أو المحفظة التي في الثوب.

سواك في الجيب ما يكلف ، ولا هو ثقيل على الجيب ، ذاك إهمال!

ومعنى الإهمال: التغافل.

البارحة قرأ لنا قصيدة الأخ سالم خرد من قصائد الإمام الحداد . ذكرت أنا في سري أن هاذا الكلام الذي لا يقدر على القول به بشر اليوم ـ مهما كان ـ مثل هاذا الكلام العظيم الذي نظمه الإمام الحداد أو كتبه . ربما يكتب الكاتب اليوم ، فلا يقدر على حلاوة قالها عبد الله حداد وهو بَشَر ، لا يقدر على طلاوة تأتي في كلام الحداد ، لا يقدر على استحضار ما جاء في كتبه . ثم هو كفيف البصر . يملي . ما هو من الناس الذين يظلون يشوفون ويرد الكتاب ، يقول : اقرؤوه عَلَي وإلا يرجع يقشط يسوفون ويرد الكتاب ، يقول : اقرؤوه عَلَي وإلا يرجع يقشط ويصحح . واحد مغمض ، يملي عليهم . . وخذ من العلم اللدنى .

هاذا سببه وجدته هاذه الكرامة التي أعطيها ، والكرامة ذكرها الله : ﴿ إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ ٱللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ فإذا كانت عنده كرامة . جاءت من فوق . هاذا الكلام الدعوة بسيطة بالنسبة لما أعطته هو بالنسبة لما ينزل عليه ، بالنسبة لما يناله ، بالنسبة للفرح ، بالنسبة للخلعة التي أعطاه إياها .

ذا الحين الناس فقدوا الفرح للأتعاب التي يقاسونها من أجل دنيا ممقوتة ؛ لأنها قتلت الناس ، وقتلت أفكارهم وأضاعتها ، وغيرت عليهم أمرهم كله ثم أتعبتهم ، ثم قاطعت بينهم وبين رحمهم وجيرانهم ومسافرهم وغريبهم ، وتركوا عمل البر والمسجد والصلاة في المسجد ، وزيارة القريب وزيارة الأخ . كلها هذه عملت قطيعة ، والقطيعة حرام \_ تعرفونها \_ واقعين الناس في حرام من حيث لا يشعرون .

سبب هاذه القطيعة : محبة الدنيا . قنعنا بالأشغال هاذه وقلنا : إن الناس إما مكلوفين بها ، وإما طريقة البلاد هاذه أن تكون هاكذا .

وللكن يا إخواني ، على الأقل إن الإنسان ما قدر يستقبل مسافره أو يودعه ، أو يزور مريضه أو يعوده ، أو يدخل السرور على هلذا. . لابأس ، للكن هلذه مسألة داخلية خربانة ، على قولهم .

إذا كان ما اعتنى بالصلاة في جماعة ، إذا هو يسمر من الليل الذي أعتقده أنا يا إخواني ، وهاذا أشد ما يكون . . يسمر أكثر الليل كله \_ وإذا جاءت صلاة الصبح . . ما أهمته ، ربما صلاها بعد الإشراق ، وربما تهاون بها ، وربما أخرها ، وربما ما اهتم بها .

قبل أمس أظن أننا \_ أسأل الجماعة هـ ولاء \_ كنت عند ناس في ( جدة ) ، وبعد قالوا لي : إنها كانت جالسة امرأة مابغت تصلي . لماذا ما تصلين يا بنت الحلال ؟

قالت : زوجي ما يصلي .

وكنتِ تصلِّين أنتِ من قبل ؟

قالت كنت أصلي ، للكن زوجي ما يصلي ، وأنا الآن ما أصلي.

ما هو سببه هاذا ؟ والزوج كان يصلي مؤكد ، للكنه وقع في غفلة \_ في مثل هاذه البلاد \_ سمره ، ويمضي عليه الوقت . أو يمكن تهاون بصلاة الصبح . . تهاون بما بعدها ، وهاكذا يحصل التهاون .

وهانده هي التربية التي كان عليها المعَوَّل . ومثل هاذا الكلام صار .

ذا الحين هاذا أحمد شيبان قدامي ، كنت أنا عنده ، أقمت يمكن شهر في بيته في (أفريقيا) وكان عندنا واحد من ألطف الناس أخلاق ولطف وإحسان ومعاملة ، إذا قمنا إلى الصلاة نحن وشيبان وأخدام شيبان . هاذا يختلس (١) . سألت شيبان : لماذا صاحبك يختلس ؟

قال: هذا ما بغي الصلاة.

ناديناه ، قلنا له : تعال يا أخي . ما السبب الذي يمنعك عن الصلاة ؟

أخذ يتلَكْلَك في الكلام ، وبعد قال : إن نحن تعلمنا في مدارس إنجليزية ما يصلُّون ، والأغنياء ما يصلُّون ، يقولون : إن الصلاة تكون حائل بينك وبين الغنيٰ .

<sup>(</sup>١) يذهب من المجلس خلسة .

قلنا له: بانعدد لك هاؤلاء أثرياء الحجاز الكبار ، شفهم قيام بالصلاة ، هات غير هاذا الكلام . هاذه حجة ، واتفقنا نحن وإياه على أن صلاة الصبح ما فيها مفر . قنعنا .

ثم اتفقنا بعد ، وكان ما يصلي ، وأحسبه أني أشوفه ، يجيء ذا الحين عندي في الآونة بعد الآونة وهو من أحسن الناس .

ثقلَتْ عليه لأنه ما ألفها ، والشيء إذا لم يألفه الإنسان أو تساهل به . يثقل عليه ، والمولىٰ قال : ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً إِلّا عَلَى الْخَيْرِةُ إِلّا عَلَى الْخَيْرِةُ وَاقَل من الْخَيْرِةَ المولىٰ نبهنا عليها . هي خمس دقائق ، أو أقل من خمس دقائق صلاة الناس العاديين ، وللكنها إذا ثقلت على الإنسان . قام الشيطان في دفعها بأقوىٰ تأثير علىٰ الإنسان فيتركها . لو بغيته يسبح أو يذكر الله ، أو يعمل ما شاء ، أو يقعد يجلس مع ناس طيبين . يقول لك : مرحباً . للكن الصلاة ثلاث يجلس مع ناس طيبين . يقول لك : مرحباً . للكن الصلاة ثلاث دقائق هاذه تصعب عليه! نبهنا المولىٰ عليها ، وأنا أخشى من هاذا .

فعليكم - يا إخواني - بالمحافظة على الصلاة أولاً . شفوها ، أهم ما كان : مجلبة لبركة الرزق ، والرزق المتيسر هذا إذا ما حفظه الإنسان بالصلاة أولاً ، ثم بما يأتي بعدها . ضاعت عليه وهانت عليه الأشياء .

والصلاة هاذه هي مفتاح للوصول ، ما هي إلى حضرة علية ، هي مفتاح إلى الرقي . إذا أحد بايرقى إلى معارج الكمال ، وبايتمتع بأشياء مما تصلح للقلب وللنظر إلى القلب. . هاذه - شفوها - طريق إلى الصلاة .

وإذا أراد الإنسان أن تكون له دعوة مقبولة مع الله . . طريقها : الصلاة .

والله ما يضيع من أحسن الصلاة ، ولا من قام بالصلاة ، ولا من اعتنىٰ بالصلاة قط . كلما هو محفوظ في ذمة الله ؛ لأن النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم قال لنا : « من صلیٰ العشاء في جماعة . . بات في ذمة الله حتیٰ يصبح ، ومن صلیٰ الصبح في جماعة . . ظل في ذمة الله حتیٰ يمسي » . وكم نأتي لكم بمثل هاذه الأخبار .

أسوق لكم حكاية كانت لي مع الأخ عبد الله بن عمر مولىٰ خيله \_ رحم الله عبد الله بن عمر - :

في أحد السنوات القريبة حجيت أنا وإياه (١) ، وكانت معنا الحُبابة علوية بنت محمد بن علي الحبشي - توفيت ، كانت تحفظ من أدعية الحبيب علي ، تحفظ كثير من الأدعية ، أنا أكبرتها - وبعد سرت أنا وإياهم ( المدينة ) في سيارة حق الكعكي ، سيارة جيدة ، وبانزور (بدر) وسرنا بعد المغرب . صلينا واعتنينا بالصلاة - هاذا موضع الشاهد - صلينا المغرب والعشاء جماعة هنا في (جدة ) ومشينا يوم وصلنا إلى (بدر ) بانزور (بدر ) والطريق ما هي معبدة إلى أضرحة أهل (بدر ) .

قال السائق: أنا بانتظركم هنا، وأنتم ادخلوا.

فين ندخل ؟

<sup>(</sup>۱) حجته کانت عام (۱۳۸٤).

قال: شفوها قدامكم.

قلنا: مرحبا.

دخلنا \_ بایکون هاذا الکلام یمکن الساعة خمسة من اللیل عربی \_ نهبًد ، والشریفة هاذه ثقیلة جم ، مسکینة .

لما أن علمنا أننا ضعنا في الطريق. . قلنا : آل بدر جابوا لنا الضياع هاؤلاء .

يا خير كلام ، البدريين هاؤلاء المغفور لهم . وبقيت عندنا شيء من العقدة ، وقلنا : ما هاذا ؟ بانزورهم هاؤلاء وربنا ألقىٰ لنا ذا الضياع ، ما هاذا الكلام ؟ فإذا نحن بواحد يجيء إلينا في ظلمة الليل بالصدفة ، وسلم علينا وقال : بغيتوا قبور آل بدر ؟

قلنا: نعم هو من أنت \_ بارك الله فيك .

قال: أنا حسين. أنت الزين. تعال يا حسين. جاء وقبض بإيدي ، وقبضت بيد مولئ خيله ، وهو قبض بيد الشريفة ، فإذا به يقول بنا «تِرُّ »(٢) فوق المشهد حق قبور أهل بدر . وزار بنا وزرنا ، وتمتعنا ورجعنا . بعد ما رجعنا ووصلنا . قلنا له : بانعطيك أجرة ؟

قال: لا ، كيف أنا جئت بارَوِّيكم مشاهد أهل بدر قلتوا: بانعطيك أجرة ؟ هل أنتم تعرفون العربية ؟ لا ، لا ، أنا جئت فقط لأوَرِّيكم الطريق . تعال يا حسين . فإذا بحسين هاذا اختلس ، معاد

<sup>(</sup>١) نهبَّد: يعني نمشي ونخب في الطريق ولا نحن عارفين الطريق.

<sup>(</sup>٢) تِرْ : أي أوصلنا مباشرة .

حد حسين . عرفنا أن هاذا تشكلت لنا روح إما من أرواح الشيوخ التي كانت لهم رعاية بنا ، أو من أرواح أهل بدر ، تشكلت لنا في صورة هاذا الإنسان وقال حسين ، وأخذنا إلى موضع أهل بدر ، وردّنا إلى السيارة ، وإلا . . نحن بانبيت في مكاننا ذلك ؛ لأننا معاد درينا بالسيارة أين ؟ ولعاد جيئنا على الطريق . وقلنا : إن هاذه كرامة الصلاة التي صليناها ، ما سرنا نحن إلا بعد ما صلينا ؛ لأن التارك للصلاة ـ قالوا ـ عاصي في السفر ، أو بالسفر ، أو مع السفر .

ما تركنا صلاة ، فقلنا : هاذه كرامة لأهل بدر ، ساقها الله لنا . وهاذا موضع الكلام الذي أخذ بنا إلى سرد هاذه القصة ، فِكْر الصلاة وهاذه الشريفة التي ذكرناها لكم .

ثم يذكر لنا محسن هاذا دماثة أخلاقها ، قال : إننا نذبح وعندنا والدي ، قال : فإذا جاءت وقعدت على جانب من التّفال . قالت : شفوني أقدر أغظف ، وأقدر أخرج اللّحُو<sup>(۱)</sup> ، لا تعتقدون أنني ما أقدر أعمل شيء . وكلام ، ونكتة مع نكتة . وهاكذا كانت هاذه الشريفة . ثم كم نفع الله بها من النساء هاؤلاء ، وكم هدتهم ، ومن الخلق الذين يجيؤون إلى عندها مورد لا تزال مورود .

وكنت أنا أقول دائماً بأننا في جوار هذه وفي ظلها ما باينزل الله شيء علينا من الخسف ولا من البلاء ، ولا يأتينا

<sup>(</sup>١) التفال: مسرفة من الخسف يوضع فيها اللحم وهي من سعف النخل. واللَّحو خيط دقيق يخرج من الأمعاء يلف بها المغاظيف.

شيء مما كنا نتخوفه من حادثات الزمان ، ووقع الأمر كذلك ؛ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَاعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةً بِعَنْدِ عِلْمِ لَيُدُخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآءُ لَوْ تَنَرَيْلُواْ لَعَذَبْنَا الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِي مًا ﴾ .

إذاً حتى الكفار محفوظين بواسطة هـُولاء ، فضلا عن غيرهم . إذا كان حتى الكفار . . فالمسلمون مطلقاً في أمان ، وأهل لا إلـُه إلا الله في خير وأحسن من الخير .

فنحن نخاف أنه إذا تقلَّصوا أهل العلم وأهل الفضل هـُؤلاء. . تنزل علىٰ الناس أشياء .

وقد كانوا يقولون: إن الحبيب علوي بن شهاب (١٠ ـ رحمه الله ـ يقول: ما أنا داري ماذا يجيء عليكم بعدي . وقد قال لنا وأسمعها كثير من الحبيب محمد بن هادي ـ رحمه الله . اليوم ذكرناها نحن والأخ عطاس وجماعة في (مكة) قلنا لهم: أنا سمعته بأذني ، حج في السنة الذي نزل علىٰ الناس البَرَد (٢٠ قال: أنا من السبعة الذين رفع الله بهم عن أهل الموقف ما أصابهم من هذه الشدة والزلازل الشديدة .

هو نفسه عمك محمد ، كان يقول مرات عديدة \_ أسمعها أنا ، مرة كنت في مجلس أنا وإياه ، قال : \_ أنا من السبعة الذين

<sup>(</sup>۱) الإمام الكبير علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين ولد وتوفي بتريم ۱۳۸٦/۱۳۰۳ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) حجته المذكورة عام ١٣٦٩.

جعلهم الله درك لأهل الموقف منَ البرد الشديد والأمطار الشديدة.

اليوم نذكرها عند عطاس الحبشي ، قال : هو أبوهم ، معاد فيه كلام .

عمك محمد طلعة من طلعات النور الجامعة للجلال والجمال ، وجهة قنديل يضيء ؛ لأنه يمكن تقول : إنه ما عرف مجلس فيه غفلة ، فضلاً عن مجلس لهو أو مجلس حرام ، ما عرف شيء من هاذه المجالس مع الناس ، اللهم إن كان جلس مع داخليته وأهله وأولاده . . استراح قليل ، وأما مع الناس . ما فيه إلا علم . عمره كله تسعين سنة أخذها وهو في مثل هاذا . ومن أخذ تسعين سنة في علم وفي عمل وفي صدق مع الله سبحانه وتعالى . . ماذا يكون حاله ؟ الله يقول : ﴿ وَبَشِرِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَجِم م هاذا قدم صدق ، إذا قاله المولى . . أعطاهم البشارة ، فكيف ومِن ورائها بشارات ومن ورائها نِعَم يستريح بها الإنسان ؟

أنا أدعوكم \_ يا إخواني \_ عليكم أن تحفظوا شيء من هاذه الأخلاق التي كان عليها من قبلكم ، والمآثر ونظرات الشيوخ شفوها إكسير ، ترد الميت حي ، تحيي الميت ، والناس اليوم قلوبهم ماتت ، لأن القلب الذي لا يذكر الله . . غاب عن جلال الله .

ما هو لا إلنه إلا الله ، يقول إن نسي شيء ، أو انتبه لشيء ،

بلسانه: لا إلىه إلا الله . إذا ما كان من ورائها جلال للمولى سبحانه وتعالى يتحرك من ورائها الله وتعالى يتحرك من ورائها القلب . فلا إلىه إلا الله لن تعمل شيء ؛ لأنه هو الإلىه ولا إلىه غيره ، وهو المعبود ولا معبود غيره ، هو المقصود ولا مقصود غيره ، سواء شهدت أو ما شهدت ، وإن قلت أو ما قلت .

من أنت حتى تكون شهادتك \_ مثلاً \_ لها شيء في هذا العالم ؟ تحرك أو تزلزل ، هذا فقط تحفظ نفسك أنت من نار ، وتحفظ نفسك من شقاء ، وتحفظ نفسك من أشرار بهاذه الكلمة .

ونظرات هاؤلاء الشيوخ هاؤلاء \_ شوفوها \_ لها تأثير ، كما قلنا لكم ، هاذه الشريفة كانت لها نظرات ، ألقاها أبوها على كثير من الكبار ومن ورائهم عيدروس بن عمر الحبشي ، الذين أجمعوا في ذلك الوقت أهل ذلك العصر \_ وهو ملآن بالأساطين \_ أنه شيخ الأساطين في ذلك العصر وإمامهم . يكفي \_ قالوا \_ أن الحبيب محسن بن علوي . وهو شيخه وبينهما فارق في السن أكثر من عشرين سنة . قالوا : إنها نزلت أمطار غزيرة ، خافوا على أهل البلد منها ، وكان الحبيب عيدروس موجود ، فسأل الحبيب محسن بن علوي المارة في الطريق الذين أتوا إليه يشكون من المطر ، قال لهم : عاد عيدروس بن عمر موجود في البلد أو لا ؟

قالوا له : موجود .

قال : ناموا ما عليكم شيء .

ومثلها كانت من علوي بن سقاف لحسن بن صالح ، \_ وهو تلميذه ، وهو صغير بينهما فارق في السن \_ ما يقارب هاذا الكلام . شَكُو اكثرة الأمطار وخاف الناس على بيوتهم وخرابها ، فشرف الحبيب علوي وقال : عاد حسن بن صالح موجود ؟

قالوا: عاده موجود.

قال : ناموا يا أهل (سيئون) ما عليكم شيء مع وجود حسن بن صالح في بلادكم . لأن الله ينظر إليهم .

وكل من عنده ولد. . أقل ما كان ـ في هلذا الزمان الذي قَلَّت فيه التربية ، وضعفت تربية الرجال فضلاً عن النساء ـ أن يحضر ولده إلىٰ العلماء .

أنا ذا الحين إذا نظرت إليكم كلكم. . أقول : إنكم ما حصلتوا أحد يربيكم . أنا كذلك \_ شوفونا \_ عمري أكثر من ستين سنة (١) ما حصلت حد يربينا كماهم هاؤلاء : أحمد بن حسين ، وسالم بن محمد ، والذين هم قبلنا أدركوا تربية كاملة مع شيوخ كُمَّل . ونحن جئنا كذلك في زمان ، وأنتم جئتم من بعدي ، واللي بايجون بايحصلوا من ؟ أقل ما كان أنكم \_ يا إخواني \_ إذا سمعتوا بواحد من العلماء الأكابر . . سارعوا لزيارته ، التمسوا بركته ، التمسوا دعوته .

<sup>(</sup>١) كان عمره (٦٦) ذلك الوقت حفظه الله ومتع به في عافية .

ومن عنده ولد.. يجيء به . كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

سئل ابن عمر في «صحيح البخاري » قال : ما أرئ إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنكني ، فكان ذلك التحنيك هو الذي أوصلني إلىٰ هاذا الحال .

وكان ابن عباس جابوه إلىٰ عند النبي علىٰ مثل هذا الحال ، قال ابن عباس: إنه أُتِيَ بي إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات \_ توفي النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم وهو صغير \_ المرة الأولىٰ : حنكه فيها .

المرة الثانية \_ قالوا \_ دعاله ، وقال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه الحكمة ، واجعله هادياً مهدياً » . فأطلقوا عليه لقب : « حبر الأمة » .

كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا جاء ابن عباس. يقدمه ، وكان يجلسه إلى جنبه . قالوا له الشيوخ : لماذا تجلسه إلى جنبك وعندنا أولادنا مثله في السن ؟

قال: أجلسه لسر، ذلك السر: الدعوة النبوية ما هو هذا السر؟ السر هذا : أنه ذات مرة سألهم عن سورة النصر: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْفُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَةً إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ سأل كثيرُ أَفُواَجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَةً إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ سأل كثيرُ

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كل واحد سأله : ماذا تفهم من هلذه السورة ؟ كل واحد أتى له بفهم .

ثم جاء وسأل ابن عباس ، قال له : الذي يظهر لي أنه أجل رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، أخبره به .

قال: لهذا أقدمه عليكم.

وهاذا جاء من أين ؟

جاء من لسان محمد التي لا ترد لها دعوة ، قال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه الحكمة ، واجعله هادياً مهدياً » . جاءت الدعوة هاذه وغسلته وألبسته خلعة من خلع النبوة ، وعلم النبوة ، ومن توريث العلم اللذي والعلم الظاهر .

وأنتم ذا الحين لعاد يقع أنكم أنتم إذا سمعتم بأحد من أهل الفضل. لعاد تضيعون أنفسكم . أنا شفونا أقول لكم : إنها مرت عليكم الأوقات هاذه في ضياع ، ولا تغالطون أنفسكم ، كل واحد يحاسب نفسه ويشوف نفسه ماذا عمل في هاذا اليوم فقط ؟ إذا أراد أن يعرف أنه في ضياع :

هل صلى علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم مئة ، أو خمسين ؟ معاد بغينا بالآلاف أو كما هم .

يوم الجمعة أُثِر فيه عن الصادق المصدوق أن الصلاة فيه علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم تتضاعف .

ثم المحافظة على الجمعة ، كانوا يبادرون بالذهاب إلى الجمعة ؛ لأنها فضيلة دعا إليها الشارع . فيها حديث في التبكير إليها ، الساعة الأولى كمن قرب بدنة ، والثانية كبقرة ، والثالثة ككبش ، والرابعة كدجاجة ، والخامسة كبيضة . والظاهر آل باسادسة هاؤلاء الذين يأتون مع الأذان لا بيضة ولا دجاجة!

إذا كان الإنسان معاد يدرك هذه الأشياء.. معاد عنده قلب ﴿ إِنَ فِى ذَلِكَ لَذِكَ مِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ إذا ما أدركها.. دليل علىٰ أنه ما عنده قلب.

اعتنوا بمثل هاذه إذا قدرتم عليها ، وهي في مقدوركم .

ثم هل قرأ اليوم سورة الكهف ؟ قراءة سورة الكهف من السنن المأثورة المعروفة ، يكفي أنكم رأيتم مَن قبلكم . وهي موجودة «مصاحف سورة الكهف » في المساجد ، لهاذا أعتقد أن الأكثرية ، اللهم إلا من شذ الشاذ ، بعد ما كانت المسألة بالأكثرية صارت معكوسة ، ما هو السبب ؟

السبب: دخولكم إلى هاذا البلد. كانت بلادكم تحنُّ بمثل هاذا وتَرِنُّ ، ولا يترك الوالد ولده إلا بعد أن يقرأ هاذه السورة ، وبعد أن يقرأ شيء من كتاب الله . فسافر وأصبح ما على رقبته شيء ، ولما لم يكن على رقبته شيء . . معاد عرف الشرف ، ولا عرف العزة ، ولا عرف الكرامة ، ولا عرف المروءة ، ولا عرف ما يشاكل ذلك . لهاذا إذا جئت شفته ما يسأل على مريض ؛ لأنه ما عرف .

إذا جئت شفته ما رَحِّب بمسافر قدم عليه ؛ لأنه ما عرف .

إذا جئت شفته ما حضر مجلس من مجالس إخوانه ؛ لأنه ما عرف . ثم إذا أدرك وعاد فيه حياء ، إذا شاف واحد منهم. . قال : العفو منك يا عم فلان ، شفنا مستحي .

مساوىٰ كل يوم يقول لي : انظر إلىٰ هـٰؤلاء كلهم علَّمْتُهم .

قلنا له: كلهم هاؤلاء صَلُ عليهم أربع تكبيرات ، لعاد تأمل منهم خير . هاؤلاء الذين لم يسلموا عليك وأنت تظلّي تكالفهم ، لعاد تنتظر منهم خير .

دليل على أنها ماتت المروءة . ماذا قال الشاعر :

مررت علىٰ المروءة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعاً دون خلق الله ماتوا

معاد حد إلا الذين ما فيهم مروءة . نحن وأنتم ومن علىٰ شاكلتنا نسأل الله اللُّطف من هاذا الكلام .

يا إخواني \_ والله \_ شفوها سقطة ، يموت الإنسان فيها ويترك مَن وراه ، معاد بانسأله عما في قبره . يترك مَن وراه بهيمة ، لا يدرك ولا يعي . ذا الحين نراهم، ذا الحين نشوفهم هاؤلاء الصغار .

من ابتلي بك وجاء بايصافحك . أعطاك ثلاثة أصابع ، كأنما بايطرح في يدك عوين بايمدها ؛ لأنه ما يعرف ، مسكين . قد تربئ في بلاد ما يعرف حتى يقبض اليد هاكذا ـ أخذ اليد باليد \_

والسنة المصافحة والمعانقة فيها والسؤال ، فضلاً عن التسليم وما وراء ذلك . ما هو داري ، مسكين . ذا إلا شافك .

وإذا سألته : أنت ولد من ؟

قال : أووه ويش بغيت منى ؟ أعبر في طريقك .

يقايسك باتسجل عليه شيء . كلها ضاعت هاذه الأشياء ، والناس من ورائها مهملين . معاد بانقول : فرحين ، حاشا أنهم فرحين بها . وللكن هل لها رجوع ؟

هل لها عودة ؟

هل لها من شيء ؟ أو قنعتوا من أنفسكم ، قنعتم من الغنيمة بالإياب ، ورضيتم بأن تكونوا موتى يمشون على ظهر الأرض قبل أن تكونوا في بطنها ؟ حياة مؤسفة مؤلمة حياة ، حياة البهيمية الذي يجد الإنسان لقمة فيها بايستريح بها ويتمتع بها ، هذا بهيمة من البهائم إذا كان ما أعطى الجانبين .

كما ذكرنا لكم: البعثة جاءت لاتصال العبد بالمعبود.

والثانية : اتصاله بالناس ، بالكرامة إذا ما سعىٰ لها الإنسان ، هي لن توجد بدون سعى .

كل واحد يحاسب نفسه ويفكر في نفسه ، ويدرك نفسه ويعرف نفسه .

ما كان الناس هلكذا ، ولا هلذه الأخلاق ، ولا كانت الدعوة لمثل هلذه . كان يستحيون .

كنا إذا شفنا ـ ونحن نلعب الألاعيب الصغيرة ـ واحد من الشيوخ ، إذا قدرنا بانختفي . . اختفينا .

كنا إذا عبر عمكم محمد بن هادي ونحن ما علينا جبب. . نختفي من عمكم محمد إذا عرفنا أنه ما شافنا ، وإن عرفنا أنه شافنا . . جيئنا وحاييناه \_ أي : وقبلنا يده \_ ومع المحاياه خصام في المجلس وإلا في الروحة . هاذا كله إلا علىٰ جبة .

ذا الحين معادها على جبة ، معاد طلبنا من الناس أن يلبسوا الحبة ، ثم لا يدرك شيء من مثل هاذه الأشياء .

كان معنا اليوم واحد في المجلس ، قال : أنا أبوي حَفَّظنا النسب . كأنه يرى في ذلك مفخرة كبيرة (١)

وعادك حافِظُهُ ؟

قال: با إذكره.

هل هاذه مفخره حِفْظنا للنسب ؟ انظر إلى المكارم والأخلاق هاذه ، انظر السيرة ، انظر إلى كتاب « شرح العينية » انظر إلى أحمد بن زين الحبشي ، الإمام الكبير .

كان يمشي من ( الغرفة ) إلى ( تريم ) للأخذ عن عبد الله حداد ، ويجلس هو وعمر بن عبد الرحمان ـ من جاء بها البارحة لنا أو قبل البارحة خرد ، أو حد من الإخوان ـ يجلس هو وعمر بن

<sup>(</sup>١) أي حفظه للنسب ومعرفته له. . وهو خالى من سيرة الأسلاف .

عبد الرحمان البار الإمام الكبير الذي أحيا به الله ( دوعن ) والثالث ما أذكر اسمه ؟ يمكن يذكرونه الجماعة ، من هو ؟ محمد بن زين بن سميط .

يذكرون حد جاب معه حَتِي وحد جاب معه تمر ، ويقول : كيف الناس معرضين عن هاذا الحبر الكبير الذي عنده العلوم .

قال له: اسكت ، لو دروا به الناس. . معاد بانقدر نقرب منه ، بايزاحمونا عليه وبايطردونا ولعاد بانصله .

هـٰؤلاء يجيؤون من أماكن بعيدة ويجلسون .

هاذا محمد بن زين بن سميط ، هل أنتم تدرون كيف أَمَره الإمام الحداد بالنقلة إلىٰ ( شبام ) ؟

قال له: أظهر الغنى ، إذا بالليل ارشنوا النار في بيتكم ، ما باينتفعون بكم وبدعوتكم إذا رأوا أنكم محتاجين لهم . انتقل من (تريم) إلى (شبام) لهذه الدعوة العظيمة ، دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وكانا اثنين يبيتان طاويان ، ولكن حَدِّث عنهم ولا حرج ، بحور زاخرة تتلاطم .

وهاذا أحمد بن زين ـ ربما قد سمعتوا الحماية التي ذكرت لكم عنها .

كان والده الحبيب زين بن علوي ، كان ما هو مثله ولا ربعه ولا نصفه ، كان عنده شيء هاكذا من الجذب .

وهو جده أحمد حبشي ، صاحب الشعب ، هاذا الإمام الكبير .

وأمه بنت السادة محمد (١) ، ما أدري بنت من ؟ من أهل الوهط .

قال الحبيب محمد بن زين : إنه كان والدها في رباط تاج في (مكة ) وكان عنده واحد من المشايخ آل باعباد ـ شفوا كيف حرص السابقون ـ قال : استشعر المنية .

قال السيد: هلكذا لباعباد.

يا باعباد .

قال له: لبيك.

قال له: أنا معي هانده البنية فاطمة ، إن قدر الله وجرى علي أمر الله. . اخرج بها إلى (حضرموت) وزوجها على سيد كفؤ ترضاه لها .

قال له: مرحباً.

مات السيد ـ انظروا كيف التربية ، وكيف بُعْد النظر الذي معاد يدركوه الناس اليوم ، مات السيد السقاف هاذا ـ قام بالوصية باعباد ، وخرجها من رباط تاج هاذا الذي في (مكة) إلى ( الغرفة ) . فلما أدركت وصلحت للزواج . خطبها زين بن علوي بن أحمد بن محمد الحبشي وتزوج عليها .

<sup>(</sup>١) الحبيب وجه السؤال للأستاذ محمد الشاطري .

حملت منه بالأول ثم مات ، ثم بالثاني ثم مات ، ثم بالثالث ثم مات . وكان واحد من آل باشراحيل من أصحاب الإمام الحداد الذين رباهم الحداد حتى صار من أهل الكشف ، وهو إلا من أهل وادي بن علي . الحبيب هذا زين بن علوي تغير حاله يوم عياله يموتون . هذاك جاء من وادي بن علي ، وذا خرج بمربشته زين بن علوي والمزحاة حقه . عارضه قدام باب الغرفة ، سَلّم عليه وصافحه ، وقال له : بغيت فين حبيب زين بحقك المربشة ؟

قال له: أما أنا مات ولدي سالم أمس بابحث عليه ، بغيت با شِلُهُ (١) ، فيه حالة جذب .

قال له: لا تبحث على سالم ولا تكلم سالم ، شف حبابتي فاطمة معها حمل بولد ذكر يستشفى به من السم الناقع .

انظروا إلىٰ المقاصد الحسنة، وانظروا إلىٰ نظرات الأولياء هـٰـذه.

هاكذا يا باشراحيل ؟ قال له : هاكذا .

رجع إلى الدار ونادى على الحبابة فاطمة : يا فاطمة .

قالت له: مرحباً.

قال لها: هل أنتِ حامل ؟

قالت: ما أدري إذا كان عندي حمل أم لا! إنما الدم حقي انقطع.

قال لها: أما أنا. . فقد قال لي باشراحيل .

<sup>(</sup>١) أي: با يبحث القبر وبا يشله .

قالت له: بَشَّرك الله بالخير.

ظهر الحمل فولدت بالإمام الكبير أحمد بن زين . تربئ على جوع وعلىٰ فقر ، وراح يدرس ويحضر المجالس ، ولما أدرك . صار يسير إلىٰ ( تريم ) علىٰ رجليه ، ما يسير راكب ، ويقعد في ( تريم ) هناك .

كان يدرس على كثير من شيوخ (تريم) وبعد اتصل بالحبيب عبد الله حداد، والحبيب عبد الله الحداد في أول أمره. وعكف على عبد الله الحداد، ولزمه حتى عبد الله الحداد، ولزمه حتى صار أحمد بن زين الحبشي كتبه تدل عليه، واسمه يدل عليه فقط.

كا ن عمكم محمد يقول : ما جاءنا مِن بعد أحمد بن زين .

يقولون الشيابه: عادنا نأخذ ونعطي ، وإذا قالوا: قال أحمد بن زين. . معاد عليه سؤال ولعاد فيه كلام .

هاذا نحن بغينا ذا الحين . أقل ما كان ـ كما قلنا لكم ـ صلاح الخارب حقنا ، والله بايعطينا ؛ لأننا جئنا في زمان متأخر ، ما بايضيِّع علينا شيءُ .

نسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يغفر لهاذه الشريفة ، ويجعل مقرها \_ إن شاء الله \_ في الجنة ، ويجعلها مع أبويها ومع سيد المرسلين صلَّى ٱلله عليه وآله وسلَّم ومع رجالها . ويغفر لنا ما سلف ، ويقيم منا \_ إن شاء الله \_ حركة انتباه قلبية تدعونا إلىٰ

الأخلاق العلوية والأخلاق المحمدية والسيرة النبوية ، حتى يتأتى للواحد أخذ طريق السلف ويمشي فيها ، ويعرف حق المروءة حتى لا تبكي عليه ، ويعرف حق الشرف حتى لا يبكي عليه ، ويعرف حق الشرف حتى لا يبكي عليه ، ويعرف حق العزة حتى لا تبكي عليه إن شاء الله . ويجعله ربي باراً بالسلف ، وباراً بأبويه ، وباراً بأمهاته ، ومقيم بتربية أولاده ، في جميع أمره ، ظاهراً وباطناً .

ولا يحرمنا بركة وقت ، ولا بركة ساعة ، ولا بركة شهر ، ولا متعة يوم ، ولا متعة زمان .

يمتعنا وإياكم بأخلاق السلف ومتابعتهم بالسيرة على ما كانوا عليه ، حتى نتذوقها ، وحتى نستحليها ، وحتى نتمتع بها .

ويغفر لنا ماسلف ويحفظنا فيما بقى ، ويعمر بنا زوايا أهلنا ، ويعمر بنا مساجد أهلنا ، ويعمر بنا طرق أهلنا في خير وعلىٰ خير .

وإلىٰ حضرة النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم الفاتحة .

\* \* \*

# مناسك الحج (١٣٩٧هـ)

ومما امتن الله به علينا : حَجُّنا مع هـٰذا الحبيب عام ( ١٣٩٧هـ ) ففي هذا العام جمع الله شملنا بسيدي الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين السقاف بعد غياب دام ما يقارب الثلاثين عاماً . فاستضافه حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد للحج معه في هـٰذا العام ، واغتنمنا هـٰذه الفرصة السعيدة وعزمت على الحج مرافقاً سيدي الوالد. فقد أسعدنا الله بالحج مع حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد ومع سيدي الوالد . وقد وفقنا الله أن سجلنا التلبية والدعوات ، ابتداءً من خروجنا من منزله العامر ( بمكة المكرمة ) بشارع المنصور ، وانتهاء بوصولنا إلىٰ المسجد الحرام . ثم دعواته في الطواف جميعها ، ودعواته بـ (عرفات ) . وبما أن المتعلقين بهاذا الحبيب كثير ، والمحبين له أكثر . . خطر ببالي أن أجمع ما سجلته في هـٰـذه الوريقات ـ وهو ما تيسر لي تسجيله مع انشغال البال وكثرة الأشغال ـ سائلاً المولى أن يجعل سعيى مشكوراً وقصدي مبروراً ، وأن ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . آمين اللهم آمين . في صباح يوم السبت التاسع من شهر الحجة عام سبعة وتسعين وثلاث منة وألف ، تجمعنا في منزله العامر ( بمكة المكرمة ) بشارع المنصور وعددنا يزيد علىٰ أربعين نفراً ، رجالاً ونساءً ، منهم :

سيدي الوالد عبد القادر بن حسين .

العم أحمد بن علوي المشهور .

على الرضا.

أخي المرحوم أحمد بن عبد القادر .

حسين بن علي .

عبد الله بن عبد القادر بن أحمد .

عبد البارى بن محمد بن أحمد .

والفقير محمد بن عبد القادر بن حسين .

وفي حوالي الساعة الثالثة زوالي صباحاً ركبنا السيارة متوجبين إلى المسجد الحرام . ومن حين سارت بنا السيارة وإلى أن وصننا المسجد وحبيبنا يلقنا التلبية وغيرها من الدعوات الجليلة .

# وهـٰذا أوان الشروع فيها :

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . كررها ثلاثاً .

ثم قال : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله ، عدد ما في علم الله ، صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله .

اللهم إنك أمرت نبيًك ورسولك إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج ، وفتحت أسماعاً قد أردت وصولهم إلىٰ بيتك الحرام ، وأرسلت رسولك محمداً سيد الأنام للإعلام بذلك . . اللهم إنه قد بلغنا ذلك ، وإنا برحمتك قد سمعنا أذان إبراهيم ، وجئنا إلىٰ بيتك الحرام ملبين مجيبين ، وعلينا من الذنوب كأمثال الجبال .

اللهم إن رحمتك واسعة ، وإن دعوتك إلى هاذا البيت إنما هي من رحمتك بهاذه الأمة ، بواسطة المغفرة وبواسطة الوصول إلى المراتب التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

اللهم اغفر لنا سالف الإجرام ، وارحمنا يا ربِّ \_ في موقفنا هلذا رحمة توصلنا بها إلىٰ أعلىٰ مقام ، واجعلنا مع نبيك ومع من تبعه وقَرُب منه ، واحفظنا \_ يا ربِّ \_ إذا غفرت لنا أن نلم بذنب أو معصية أو تحل علىٰ قلبنا غفلة .

اللهم ساعدنا على ما تريده منا ، ووفقنا للإجابة ، وسهل لنا السبيل للوصول إلى (عرفات) ، واجعلنا فيها من المغفور لهم ، وأعنا فيها على القيام بحق الأمر وحق الطلب . وارحمنا ووسع لنا ، وأعنا على الوصول إلى مشعرك الحرام ، وإلى الذكر فيه ، وإلى رفع أيدينا لقبول دعواتنا ، وصلاح قلوبنا ، وصلاح أولادنا .

وأعنا على الوصول إلى (منى) وإلى جمرة العقبة ، وعلى الرجوع إلى (مكة ) للطواف ببيتك الحرام ، ولإتمام المناسك ، وللرجوع إلى (منى) لنشهد فيها تعرفاتك إلى خلقك الذين استجابوا لنداء إبراهيم ، ولسماع دعوة نبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

يا خير من أجاب ، يا خير من دعاه داع ، بحرمة الإسلام ، وبدعوة محمد ، وبوجاهته وحبك له. . إلا ما قبلت دعواتنا ، وعجلت بإجاباتنا ، وأظهرت فينا سر الوقوف ، وأظهرت فينا سر الوصول إلى حج بيتك الحرام .

اللهم وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وجيراننا في قبورهم مرهونون بأعمالهم ، لا ينفكون عنها ولا يبرحون ، راجين منك أن تفسح لهم في قبورهم ، وأن تروِّحها وتروِّحهم بنعيم قربك ، وأن تؤنسهم بقبول أعمالهم وصلواتهم ، وأن ترحمهم وترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه .

يا مجيب الدعوات ، يا سامع الأصوات ، يا راحما من استغاث بك في الملمات . . جئناك بضعف من العمل ، وبقلوب مشغولة بالدنيا . اللهم وأولادنا وإخواننا وأهلونا في بيوتهم ينتظرون منك فرجاً لهم ، اللهم فأشركهم في حج الحاجين ، وعمرة المعتمرين ، وطواف الطائفين ، وعكوف العاكفين ، ودعاء الداعين . اقسم لهم بنصيب وافر ، ولنا معهم ، ولمن طلب منا الدعاء ، ولمن استعان بنا ، يا أرحم الراحمين .

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . كررها ثلاثاً .

اللهم صلِّ علىٰ سيدنا محمد أبيض الوجه . اللهم بيض به وجوهنا ، واحفظنا به من العار ومن النار ، واقبل به حجنا وزيارتنا وعمرتنا ، يا أرحم الراحمين .

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

انتهت دعواته \_ حفظه الله \_ في طريقنا من بيته بـ ( مكة ) إلىٰ المسجد الحرام . وهاذه دعواته حال الطواف بالبيت :

قال ـ حفظه الله ـ ملقناً أتباعه : نويت أن أطوف بهذا البيت سبعة أشواط ، طواف القدوم للحج ، لله تعالىٰ :

### دعاء الشوط الأول:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله.

اللهم إنك أكرمت وأنعمت علينا بالوصول إلى بيتك الحرام، وإلى ساحته العظمى التي من ورد فيها. . أخبرته بأنه عندك مقبول، وبرسولك موصول.

اللهم إنا جئنا ممتثلين ، مطيعين منقادين. . فاقبل بنعمتك لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم ، واجعلنا مع المُنْعَم عليهم من النبيين ، والصديقين والشهداء والصالحين .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز يا وهاب يا وهاب يا وهاب .

## الشوط الثاني:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . اللهم لك الحمد كما نقول وخيراً مما نقول .

لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك مسعاي ومآبي ، وهاذا طوافي على ما فيه ، وها أنا قائم ببابك ، داخل بفنائك ، معترف بعظيم ذنبي ، أنت الذي تغفر ، وأنت الذي تقيل عثرة العاثر .

يا مقيل العثرات. . أقلني واسمع صوتي ، وارحمني في موقفي ، واجبر كسري ، وقو ضعفي ، واجعلني لا أعود من

هلذا البيت إلا وقد غفرتَ لي ذنوبي ، وسترت عيوبي ، وكشفت كروبي .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا غفار ، يا وهاب يا وهاب ، يا كثير النوال .

#### الشوط الثالث:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

اللهم يا كبير يا عظيم ، يا متعالى يا عزيز يا عليم . . أنت عالم بحالاتنا وضعفنا وعجزنا ، وأنت دعوتنا إلى مائدة رحمتك فجئنا إليها منكسرين ، وبذنوب لا نقدر على حملها .

اللهم فارفع عنا ثقل ذنوبنا واغفر لنا ، وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك .

يا كثير الخير ، يا كثير الخير ، يا كثير الخير ، يا عظيم النوال . بيدك النوال ولا بيد غيرك ، وبيدك النوال ولا بيد غيرك ، وبيدك النوال ولا بيد غيرك ، فارحمنا ، وأعطنا ، وارفعنا من موقف الذل إلى موقف العزة ، فإنك قلت ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنْ أَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز يا غفار ، يا وهاب يا وهاب ، يا كثير الجود ، يا كثير النوال ، يا متفضِّلُ بالإحسان .

### الشوط الرابع:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا .

اللهم إنك طلبت من خلقك أن يحمدوك ويشكروك علىٰ نعمك ، ورضيت بالحمد ثمناً لآلائك ولنعمك .

اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونذكرك ، وإن القلب غافل واللسان ملان بالذنوب .

اللهم أنت المتفضل ، وأنت المعطي ، وأنت الكريم الذي لا يبخل ، والذي يعفو ويجود . جد علينا بما جدت به على من اخترته لمسامرة قدسك في هاذا المطاف ، وفي هاذه الساعة ، وفي هاذا الوقت ؛ فإنا ننتسب إلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم نسبة صحيحة ، اللهم فارحمنا بهاذه النسبة .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار ، أنت الذي تغفر وتستر وتجبر .

#### الشوط الخامس:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . اللهم أنت الذي تعطي ، وأنت الذي تغفر ، وأنت الذي تجبر . . فاجبر كسر ضلاعنا ؛ فإنا موثوقون بمعاصي ثقيلة بَعُدُنا بها عن سنة نبيك صلَّى ألله عليه وآله وسلَّم .

اللهم فقرّبنا من نبيك ، وقرّبنا منك قُرْبا نشعر ببركته وخيره وبره ورضاك عنا .

اللهم ارض عنا ، اللهم ارض عنا ، اللهم ارض عنا وارض عنا وارض عن والدينا وأمهاتنا رضاً تُحِلُّ به عليهم جوامع فضلك وإحسانك وكرمك يا وهاب ، يا ذا العطاء ، يا ذا النوال ، يا ذا الخير يا ذا البر .

اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن له أهل ، وأعطنا فوق آمالنا التي نطلبها ، واجعل المطالب عالية ، واجعلنا في الدرجات العالية .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز ، يا غفار ، يا غفار ، يا غفار . . اغفر لنا ذنوبنا ، واكشف لنا كروبنا .

#### الشوط السادس:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وكرمك العميم ، أن تسترنا ، وأن تغفر لنا ، وأن ترفع أقدارنا ، وتشرح صدورنا ، وترحمنا في موقفنا هاذا .

اللهم ارفع ذكرنا فيمن رفعت ذكره ، وقَدْرَنا فيمن رفعت قَدْرَه ، واشرح صدورنا بما شرحت به صدر نبيك محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، شرحاً نظمئن به إلىٰ عبادتك ، ونتذوقها ونستلذها ، ويظهر علينا سرها وبركتها ، وندرك بها حقائق رقائقها ومعانيها ، ونرتقي بها إلىٰ الدرجات العلىٰ ، والمراتب التي وصلها أحباب نبيك الذين اختَصَّهُم واختَصَصْتَهم أنت بمسامرة قدسك . يا رحيم ، يا أرحم الراحمين ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا ذا العطاء العظيم . والحمد لله رب العالمين .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز يا غفار ، يا غفار يا غفار ، يا كثير الخير .

## الشوط السابع:

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

اللهم زد هلذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ، وزد من شرفه وعظمه وطاف به كرامةً ورفعةً .

اللهم إنك جعلتَه قبلة المصلين ، وكعبة المقبلين ، ومثابة للعالمين . واجعلنا يا ربي ممن ظهرت له سرائر القبلة فدام مقبلاً عليها ، وظهر له سر مغناطيسها الذي يجذب القلوب فعرفها .

اللهم أوصلنا إلى مقام الشهود يا معبود ، يا غني يا حميد

يا قيوم ، يا ذا الفضل ، يا ذا الكرم ، يا ذا العطاء . . بلغنا ذلك المقام بمحض فضلك لا بأعمالنا ؛ فإن أعمالنا لا تصل بنا إلى حال وللكنا ممتثلون .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . يا عزيز يا غفار ، يا كريم ، يا ذا الجود والإنابة والعطاء .

بسم الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . الحمد لله على هذه النعمة .

وبعد الطواف توجهنا بالقرب من مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصلينا ركعتي الطواف ، وبعدها دعا سيدي بهاذه الدعوات :

اللهم بحق هاذا الأمر، وبحق نبيك الذي جاء به، إلا ما قبلت صلاتنا، وقبلت دعواتنا، وأثبتنا عليها بالمغفرة، ورفعت رتبتنا، وجعلتنا من خاصة أوليائك الذين خصصتهم برضاك، وخصصتهم بعطاك، وخصصتهم ببرِّك، وخصصتهم بنداك.

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا ، وأقبل على مقبلنا بما أقبل ، وعلى مدبرنا بواسع فضلك وعطاك . يا أرحم الراحمين .

حسرت النفوس وعَيَتِ الألسن لكثرة ذنوبها .

اللهم فارفع عنا الذنوب ، اللهم فارفع عنا الذنوب ، وافتح وافتح ، وافتح ، وافتح ، وافتح ، وافتح يا ربي فتحة القلب حتى يشاهد ما وراء الغيب ويطمئن إلى العبادة ، واحفظه بها مما لا ترضاه .

يا حفيظ يا عليم ، يا كافي يا شافي . . اشف قلوبنا من الأمراض ، وألسنتنا من العِيِّ ، ونفوسنا من الحسرة ، واجعلنا قائمين بحق الحق ، في كل حق ، حتى يتبين لنا الحق .

وارحمنا يا رب في هاذا الموقف ، وفي كل موقف . والحمد لله رب العالمين . بسر أسرار الفاتحة .

بعد ذلك ركب سيدي \_ حفظه الله \_ على العربة ، فسعى راكباً ، وسعينا نحن وكثير من الإخوان مع سيدي الوالد عبد القادر بن حسين رحمه الله .

وانتهينا من السعي بعد الظهر، وتوجهنا إلى (عرفات) مرددين التلبية إلى أن وصلنا وحطت رحالنا فيها، وأخذ كل واحد يرفع كفيه ويدعو الله.

ثم قرأ سيدي \_ حفظه الله \_ دعاء عرفة المشهور ، يلقننا إياه لم نورده هنا .

ومن دعائه في هلذا اليوم المبارك :

اللهم ارحمنا وانظر إلينا ، وانظر إلىٰ أهل عرفة نظرة رحمة ، ونظرة عطاء ، ونظرة رضا . واغفر لنا واغفر لهم ، وارحمنا وارحمهم ، ووفقنا ووفقهم ، وأنزل علينا ماء الرحمة حتىٰ يذهب عن قلوبنا الأدران والران .

يا قديم الإحسان يا عليماً بالحاجات ، يا مطلعا على القلوب ، يا عالماً بالخفيات . إليك وجهنا أمرنا وفوضنا كل شيء معنا ، فبرحمتك التي ترسلها هنذه الليلة إلا ما جعلت لنا نصيباً وافراً يغمرنا فيها ، وتغسل بها آثامنا وقلوبنا ، وأهلنا يا ربي لسماع نداء نبيك ورسولك فيها ، وأظهر على قلوبنا نورها ، واطمس عن سرائرنا كل ما يشغلنا وما يحجبنا عنك وعن ذكرك .

اللهم اجعل قِرانا هاذه الليلة \_ بعد المغفرة \_ التأهل للاجتماع برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم وسماع صوته ، والأخذ عنه ، والنظر إليه .

اللهم وما تكرمت به في هاذه الليلة على خاصتك من أهل هاذا الموقف إلا ما أدخلتنا في الخاصة ، أو تعرفت إليهم فتعرّف إلينا بما تعرفت به إليهم . وإن تجليت على الخاصة . . فاجعل لنا نصيباً من تجليك الأعظم ، تتأهل له القلوب ، ويأخذ بها إلى مرقاها التي ترقى فيه ، يا علام الغيوب .

اللهم أذقنا لذة قبول هاذا الدعاء في هاذا الموقف ، وأذقنا

بعد اليوم لذة الصلاة ، ولذة السر ، ولذة البركة والفهم بما آتيته وجعلته في كتابك من علوم لا تدرك .

اللهم اجعلنا ممن أخذ منها بنصيب كامل.

اللهم إن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس بأن تفقهه في الدين وتعلمه التأويل ، ونحن نطلب منك \_ يا قديم الإحسان \_ أن تفقهنا في الدين .

اللهم فقهنا في الدين ، وعلمنا التأويل ، وفقه أولادنا وأحفادنا وذوينا ما تسلسلوا ، وعلمهم التأويل .

اللهم إنَّا نباتُ نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك .

اللهم إنك تعلم ما نحن فيه من الغضاضة ، وقد خرجنا من بلادنا فارين بديننا ، وتركنا أولادنا وأهلنا ولم نقدر على أخذهم ولا على الرجوع إليهم . . اللهم فارفع عن بلادنا ما حل بها ، وعن أهلنا وقومنا من يؤذيهم وما يؤذيهم .

اللهم شتت شمل كل المعادين لك ولنبيك ولأهل لا إلنه إلا الله ، ولا تبقي لهم قرار ولا استقرار ، يا ولي يا قهار.

اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين:

إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب شيء غارة الله يا غارة الله جدي السير في عجل في حل كربتنا يا غارة الله عسدت العادون وجاروا ورجسونا الله مجيرا وكفسئ بسالله نصيرا

اللهم إنك طمست عيون أعداء نبيك صلَّى آلله عليه وآله وسلَّم وقهرتهم بدعوته وبالذلة وبالمقت. اللهم اقهر أعداءنا ، وشتت شملهم ، وأرسل عليهم الدائرة ، واجعلهم شَذَرْ مَذَرْ . وأقم في وادينا لسان العلم النافع ، والقرآن النافع ، والعمل الصالح ، وبلغنا ما نريد وفوق ما نريد .

اللهم وما آتيته آباءنا وشيوخنا من علوم وأعمال ، ومن أحوال ومقامات ، ومن عطايا جسام ، وما تكرمت عليهم به وأسمَعْتَهم الهواتف ، ورفعت عن بصائرهم الحجاب ، وعن أسماعهم حتى أسمِعت ، وأرهَفَت وسمعَتْ داعي الحق ونداء الحق ، يا حق يا مبين . أسمعنا ذلك النداء (۱) ، واجعلها آذاناً صاغية ؛ فإنك قلت في كتابك الكريم : ﴿ وَتَعِيمُا آذُنُ وَعِيدُ ﴾ .

وقال نبيك : « اللهم اجعلها أذن علي » .

اللهم اجعلنا مثل علي ، اللهم اجعلنا مثل علي ، تعي آذاننا ما وعته أذنه .

وارفع ذكرنا فيمن رفعت ذكره ، واشرح صدورنا فيمن شرحت صدره ويسر لنا أمورنا ، واكفنا عن الحاجة إلىٰ خلقك .

اللهم اجعل حاجتنا إليك ، وأمورنا كلها عليك ومعَوَّلنا في جميع أحوالنا عليك .

يا خير من دعاه الداعون ، ويا خير من استجاب لدعوة

<sup>(</sup>١) رفع بها صوته من ياحق إلى ذلك النداء .

الداعين ، ويا خير من أعطىٰ ، ويا خير من تكرم ، ويا خير من شرَّف ويا خير من هدىٰ .

اللهم إنك قلت في كتابك الكريم لنبيك العظيم: ﴿ سَيِّج أَسَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَٱلَّذِى أَلَمْ عَنَى ﴿ وَٱلَّذِى أَلَمْ عَنَى ﴾ . اللهم اجعلنا ممن سبحك وذكرك فذكرته في مَلَئك .

اللهم بلِّغنا الغاية القصوى ، وارفع درجتنا في الدنيا والأخرى . يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين . إلهنا . لا تردنا من هاذا الموقف إلا وقد اطمأنت الأنفس بقبول الدعوات ، وسماع الكلمات ، وبلوغ المراتب العليات .

اللهم احفظنا حفظاً يليق بكرمك ، حتى ننتسب إليك ، بكمال العبودية المحضة الخالصة ، ظاهراً وباطناً . واجعلنا محفوظين في أمورنا من نزغات الشياطين وفتن المضلين ، وأُلْقِ علينا واقياً تقينا به من الجبارين ومن الظالمين ومن الشياطين ، ومن كل ذي سوء يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا عبيدك وأنت مولانا ، وأنت ربنا ، خلقتنا قبل أن نسأل ، وتكرمت علينا قبل أن نطلب ، فأوجدتنا من العدم بسابقة محض جودك يا كريم .

اللهم كُمِّل لنا نعمك واجعلها مصروفة في طاعتك .

اللهم لا تمتنا إلا وقد جمعت بيننا وبين نبيك محمد صلى الله

عليه وآله وسلم في هاذه الدار ، مع العافية ، من غير سابق عذاب ولا عناء ، ولا تعب ولا أذى .

اللهم تب علينا توبة نصوحاً ، وعُمَّنا بها جسما وقلباً وروحا .

اللهم أنزل على قلوبنا برد ماء الرضوان ، يا قديم الإحسان ، وقد قلت في كتابك : ﴿ هَـلۡجَـزَآءُ ٱلۡإِحْسَنِ إِلَّا ٱلۡإِحْسَنُ﴾ .

اللهم عاملنا بإحسانك وطَوْلك ، وتكرم علينا بقربك ورضوانك وارحمنا وارحم أولادنا ، وارحم نفوساً ورجالاً غرهم طول حلمك .

اللهم احفظنا أن نرجع إلىٰ ذنوب حفظتنا منها وأشفقت علينا منها .

اللهم يا سامع الصوت ، ويا سامع الدعاء ، يا سابق الفوت ، ويا محي العظام بعد الموت . صل علىٰ نبيك محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، واسمع أصواتنا ، وعجل بإجاباتنا ، والرحمنا في موقفنا هاذا .

- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ .
  - ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ .
- ﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ .

﴿ لَا إِلَنَهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ثلاثاً . ﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ .

﴿ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ وافتقرت إلىٰ رحمتك ، فأسألك يا شافي الصدور رحمتك .

اللهم اجعلنا منغمسين في سابغ رحمتك ، وأظِلَّنا في ظلال راية نبيك ، وأدخلنا دائرة أمنك وعفوك في خير ولطف وعافية ، يا أرحم الراحمين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين .

اللهم هاذا يوم عرفة ، يوم شرَّفته وكرمته وعظمته ، نشرت فيه رحمتك ، ومننت فيه بعفوك ، وأجزلت فيه عطيتك ، وتفضلت به على عبادك ، وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقه وبعد خلقك إياه ، فجعَلْتَه ممن هديته لدينك ، ووصَلْتَه بحبلك ، وأدخلته في حزبك ، وأرشدته بموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك ، وأمرته ولم يأتمر ، وزجرته ولم ينزجر ، لا معاندة ولا استكباراً عليك وها أنا ذا بين يديك صاغراً ، ذليلاً ، خاضعاً خاشعاً ، خائفاً ، معترفاً بعظيم ذنوبي ، مستجيراً بصفحك ، لائذاً برحمتك ، موقناً أنه لا يجيرني منك مجير ، ولا يمنعني منك مانع . فعد علي بما تعود به على من اعترف بما اقترف ، من فضلك ، وجد علي ، بما تجود به على من ألقىٰ بيده إليك ، من فضلك ، وجد علي ، بما تجود به على من ألقىٰ بيده إليك ، من

عفوك ، وامنن علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أمّلك ، من غفرانك ، واجعل لي في هنذا اليوم نصيبا من رضوانك ، ولا تردني صفراً مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك ؛ فإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات . . فقد قدمتُ توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك ، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها ، وتقربت بما لا يتقرب أحد منك إلا بالتقرب به ، ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك ، والتذلل والاستكانة ، وحسن الظن بك ، والثقة بما عندك ، وشفعته برجائي الذي قل ما يخيب عنده راجيك ، وسألتك مسألة الحقير ، الذليل البائس الفقير ، الخائف المستجير ، خيفة وتضرعاً ، وتعور أن وتلور أن أن المتكبر المتكبر المتكبرين .

فيا من لا يعاتب المسيئين ، ويا من يمن بإقالة المستقيلين ، ويتفضل بإنظار الخاطئين . أنا المسيء المعترف العاثر ، أنا الذي أستحيي من عبادك وأبارزك ، أنا الجاني على نفسه ، أنا المرتَهَن بذنبه ، أسألك \_ بحق من انتخبت من خلقك واصطفيت من بريتك \_ أن تتغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جاء إليك متنصلاً تائباً ، وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك ، يا أرحم الراحمين .

إلىٰ آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه .

ومضى ذلك اليوم كله في دعاء وخضوع وخشوع ، وأخذنا نردد قراءة سورة الإخلاص ، ونردد : اللهم يا دائم الفضل على البرية ، يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية . . صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية ، واغفر لنا يا ذا العُلا في هاذه العشية .

ثم صلينا العصر فقط ، أما الظهر . . فصليناه بـ ( مكة المكرمة ) .

وبعد الصلاة رفع سيدي \_ حفظه الله \_ يديه ودعا بدعوات جليلة . قال حفظه الله :

اللهم ، وما يتنزل في هاذه العشية من خير إلا ما جعلت لصلاتنا قبولاً عندك ، ولطلوعنا إلى هاذا للوادي قبولاً عندك . اجعلنا فيه من المقبولين ، واجعلنا فيما بعد اليوم \_ يا رب \_ من المأذون لنا في المغفرة ، والمأذون لنا في جميع أمورنا في صلاح ظاهرنا ، وصلاح باطننا ، وصلاح أولادنا .

اللهم لا تخرجنا من هاذا الجمع ولا من هاذا الوادي إلا وقد أعطيتنا الآمال وأَثْبَتَنا في ديوان الكُمَّل من الرجال، وكتبتنا يا رب \_ فيمن كتبته من أهل المقامات العوال، والأعوال التي ما وراءها أعوال ".

أثبتنا اللهم بذلك ، واحفظنا يا رب من أن ينالنا بواسطتها

<sup>(</sup>١) الأعوال: الأسهم والأنصبة.

تعب أو عناء . اجعلها سهلة سلسة ، واجعلنا قائمين بالأوامر ممتثلين لها ، منتهين عن المناهي .

واحفظنا \_ يا رب فيما يبقى من أعمارنا ، وبارك لنا فيه حتى يقع يومنا كسبعين يوماً ، وعامنا كسبعين عاما ، وتحصل لنا البركة ، ونلقى فيها جميع ما لقيه مَن قبلنا .

اللهم إن خزائنك ملأى بالعطاء وإنها فياضة ، وإنك لا تزال تسكبها على ذوي الخير ، ولا تزال تعطيها . اللهم أعطنا كما أعطيتهم ، وامنحنا كما منحتهم . وهب لنا علماً يصحبه النفع ، وعملاً يصحبه القبول .

واجعلنا عندك محبوبين بسِرٍّ ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ﴾ .

واجعل لنا وجاهة في الأعمال وفي الأحوال بسر قولك ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ .

اجعلنا من المقربين ، وبلغنا يا رب ما بلَّغته الكامل . واجعل البصيرة تشاهد ، واجعل القلب يدرك ، واجعل السمع يسمع ، واجعل البصر يبصر ، واجعل جوارحنا كلها ناطقة بذكرك وبشكرك وبحمدك .

واجعل جميع ما خوَّلتَه لنا من نعمك وأَبَحْتَه لنا يا رب من فضلك وسن عطائك. . مصحوباً بالعافية في خير ، مصحوباً بالعمل الصالح .

اللهم أَصْحِبْنا التقوى ، واجعلها لنا خير زاد ، وأَلْبِسْنا من

خلعها ما ألبسته الكمل من قبلنا من الأجداد ، وهب لنا ما وهبته لهم ، ولا تحرمنا عطاءهم وبلغنا مراتب أهل الشهود ، ومقام المراقبة يا معبود ، يا حي يا مقصود ، يا موجود في كل الوجود . أَشْهِدْنا ذلك بواسطة زين الوجود ، حبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه ، ومن تبعه من الركع السجود .

واجعلنا من أسعد الناس في هاذا اليوم ، واقسم لأولادنا وإخواننا وجيراننا وأصحابنا بالسعادة ، واجعلها سعادة أبدية لا شقاء بعدها ، ولا نكث بعدها ، ولا غفلة بعدها ، ولا معصية بعدها ، ولا ذلة بعدها ، ولا سوء بعدها .

واجعلنا يا رب ممن أعززته بعزك ، وقد قلت في كتابك : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ء وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

اللهم اجعلنا من كُمَّل المؤمنين ، الذين أعطيتهم العزة وصالوا في هاذا الكون على من عصاك وعلى من خالفك ، وعلى من لم يأخذ بدعوة نبيك . اجعل اللهم لنا تلك العزة ، وأصحبنا إياها مع العافية والقبول دائماً . واجعل دعواتنا مرفوعة ، وكلماتنا مسموعة وقلوبنا مجموعة .

واجعلنا يا رب بصدق اللجوء إليك فيمن تبع سيدنا محمداً ، وأدخلنا في شفاعته ، واجمعنا به في هلذه الدار ، واجمعنا به في البرزخ ، واجعله ربيعنا وشفيعنا ، واجمعنا به في الحوض وقبل

الحوض يوم الورود ، حتى نشرب من ذلك الحوض من يده الشريفة شربة هنيئة ، واجعله يقابلنا بوجه باسم .

واحفظنا يا رب من الظلم ومن أهل المظالم ، وكن لنا ولياً وبنا حفياً .

هاذا ما تيسر لنا جمعه في هاذا اليوم المبارك المشهود، ويليه ما وفقنا الله لجمعه في أيام (منى ) المباركة، ومنها : هاذه الكلمة التي تكلم بها في صباح اليوم الأول من أيام (منى ) يوم عيد الأضحى المبارك . وتكلم بها للوفود الذين جاؤوا إليه صباح هاذا اليوم يهنئونه بالحج وبالعيد .

قال \_ حفظه الله \_ : ١٣٩٧ / ١٢ / ١٣٩٧

إن الولاية كلها جاء بأسرارها وميراثها صاحب النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكلها موجودة لديه، حيّاً كان أو ميتاً؛ لأن العلماء أجمعوا على أنه حي في قبره، وأن حياته البرزخية ليست كحياة البشر، حياة أخرى في جميع أموره صلى الله عليه وآله وسلم. أحواله كلها كانت أصلها نور؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من نوره، وقال: ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره، وقال: ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره، وقال: ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره، وقال : ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره، وقال : ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره ، وقال : ﴿ قَدَّ جَاءَ كُمُ مِن الله عَلَيْ وَتَعَالَىٰ خلقه من نوره ، وقال : ﴿ قَدْ جَاءَ كُمُ الله عَلَيْهُ وَرُدُ ﴾ .

فإذا قال القرآن : ﴿ جَاءَ كُم مِّرِ اللهِ عُورُ ﴾ أفيمتري أحد في حديث صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح فيه الحديث « كنت أول النبيين » أو « كنت نوراً وآدم بين التراب والماء » .

لا يمتري أحد بعد أن يقول القرآن : ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِن ٱللَّهِ عَلَيه نُورٌ ﴾ هو قرآنه صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

فإذا قال لنا المولى إنه نور . . فلا شك أن بشريته عليه الصلاة والسلام شأنها لا كشأن البشريات الأخرى في جميع أموره عليه الصلاة والسلام . بشريته كانت أحوالها عجيبة ، كان يقول لمّا كان يواصل في صيامه : « إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » . وكان مع ذلك لم يضعفه الوصال في الصوم ، ولم يأتي عليه شيء صلىٰ الله عليه وآله وسلم مما يغير البشرية .

وكان من شأنه صلىٰ الله عليه وآله وسلم: أن قريشاً كانت تؤذيه وتشتد في إيذائه وهو يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ».

وشأن البشرية ، لو كانت بشرية محمد مثل بشريتنا . لضاق صدره ودعا عليهم ، وجاء لهم بأثقل مما كان معهم ، ولنكن كان شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

قال البرعي:

ودعوة أحمدٍ: رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا

وقالوا : إن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في جميع أموره \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان يأخذ باليسر . وكانت

الأمور تتبعه لا يتبعها ؛ ذلك لأنه مرسل . كانت الملائكة معه ، وكانت الرياح معه .

الرياح معه في أموره كلها ، كانت الرياح معه بالنصر عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما ضاق بأهل ( المدينة ) وكان العدد قلة ، وللكن الله سبحانه وتعالى أعطاه النصر في جميع أموره . وجعل أموره كلها عليه الصلاة والسلام تأتيه أفواج ليَعْلَم الناس أن حاله عليه الصلاة والسلام لا كحال الناس فجاءت له الريح في هلذه الحالة ، فأخذتهم وشُتَّتت شملهم .

وكانت الريح معه تأتي رخاءً عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه قال : « نصرت بالرعب » .

وكان من أمره عليه الصلاة والسلام: أن الملائكة طوع إرادته عليه الصلاة والسلام . فجبريل لا يزال قائماً تحت ركاب بغلته عليه الصلاة والسلام سواء كان في إسرائه ومعراجه ، أو كان في أخذه ، أو كان في حضره ، أو كان في سفره ، لا يزال جبريل آخذ بركاب بغلته عليه الصلاة والسلام . ولهـٰذا قال أبو نواس لما قيل له: ألست تمدح علي الرضا، قال:

قيل لي: أنت أحسنُ الناس طُرّاً في فنون من الكلام النبيه لك من جَيِّد القريض مديح يشبه الـدُرَّ في يَـدَيْ مجتنِيهِ فعلامَ تركتَ مدحَ ابنِ موسى والخصالِ التي تَجَمَّعْنَ فيه قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه

قالوا: هاذا منتهى علو الرتبة في حق الخدمة لا في غيرها ؛ لأن جبريل أمين الوحي وأمين السر ، سماه المولى سبحانه وتعالى: الروح الأمين ، حيث قال في كتابه : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الأَمِينَ ﴾ وقال أيضاً في الآيات الأخرى - لما ذكر يوم القيامة ، وذكر أهوال يوم القيامة ، قال : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّوحُ ﴾ يعني جبريل ﴿ وَالمَلْيَكَةُ صَفّاً لَا يَتَكَلّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَانُ ﴾ .

قالوا: ومن يأذن له الرحمان؟ وإن كان لم يُظهِر اسمه ، ولئكنه يُعرَف من مدلول ذلك أن أحب الخلق إليه هو الذي يؤذن له في الكلام . وأحب الخلق إلى مولاه هو محمد بن عبد الله ، ذلك الذي قال له : ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ يمن عليه بنعماه يقول له : ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُركَ ﴾ يمن عليه بنعماه يقول له : ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدَركَ ﴾ وموسى ـ قالوا ـ طلب الشرح ، قال : ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ يَهِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِي ﴾ وفرق بين محبوب وبين محبوب وبين محبوب وبين محبوب ، وبين مدعو وبين داعي ، وبين حبيب وبين غيره .

هاذا صلوات الله وسلامه عليه هو الحبيب ، ومن محبته له سبحانه وتعالىٰ : أنه أشفق عليه في كثير ، أشفق عليه أولاً لما رأىٰ أمته ملء قلبه ، وكان قلبه ممتلاً محبة للأمة وشفقة عليهم .

أشفق عليه \_ سبحانه وتعالىٰ \_ فأعطاهم بعد الصلاة التي أذن له به في الحضرة التي وصل إليها أن سَلَّم علىٰ هاذه الأمة . سلم هو علیٰ مولاه في تلك الحضرة بقوله : « التحیات المباركات الصلوات الطیبات لله » فردت علیه الحضرة وقالت له : « السلام علیك أیها النبی ورحمة الله وبركاته » .

كان المولى لا يزال يلاحظ شغاف قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فرأى أن أمته وسط قلبه فأمرنا بذكر السلام عليهم : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

نعمة! فين هاذا كان ؟

ولهاذا جاء في الصلاة ليَذْكُر العبد أنه ذْكِر في تلك الحضرة التي لم يصل إليها نبي ولا ملك ، وأدير اسمه في تلك الحضرة ، ثم قال : إن الصلاة فرضت خمسين صلاة ، ولشفقة محمد على هاذه الأمة الضعيفة المرحومة رُدَّت إلىٰ خمس ، ولها أجر الخمسين .

ثم قال: إنه إذا سجد تحت العرش السجدة العظيمة الطويلة للشفاعة.. يناديه ربه ويشفق عليه ، فيقول له: « يا محمد ارفع رأسك » وذلك شأن المحب حين يخاطب محبوبه ، يقول: ارفع رأسك ارفع رأسك ، وسل تعطى . فمتىٰ رَدَدْتُ لك طلباً ، واشفع تُشَفَّع . فيقول: « أمتي » هاذه لشدة الشفقة عليها .

وقالوا: ومن شدة الشفقة: أن أعطىٰ الله هاذه الأمة هاذا الحج المبرور. فورد عنه عليه الصلاة والسلام: « من حج فلم يرفث ولم يفسق.. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

وقال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

فنسأل الله أن يجعل حجنا مبروراً ، وسعينا مشكوراً ،

وعمرتنا متقبلة . وأن يَهُبَ علينا من نسيم هبوب محمد ريحا تأتي على القلوب فتصلحها ، فتكشف عنها الران ، وتذهب عنها الأحزان ، وتفتح لها باب المواصلة بالإحسان ، وينادي عليها بد : ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ .

يا حنان يا منان ، يا قديم الإحسان . أمتنا على حبه صلى الله عليه وآله وسلم ، وابعثنا على حبه ، وأحينا على حبه ، واجعلنا متمسكين بحبه ، وافتح لنا باب المواصلة به حتى نتصل به صلوات الله وسلامه عليه ، ونأخذ عنه مباشرة كما أخذ عنه مباشرة . فقد قيل : إن الإمام عمر بن عبد الرحمان العطاس مباشرة . فقد قيل : إن الإمام عمر بن عبد الرحمان العطاس رضي الله عنه \_ سئل ، قيل له : هل لكم اجتماع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟

قال : كيف يغيب عنا وهو أصل وجودنا(١) ؟!

إشارة إلى أنه ما يفارقه صلى الله عليه وآله وسلم قط.

وقال الإمام الحداد \_ عليه الرحمة \_ لما سئل ، قال : إنه إذا أشكل علينا الحديث . أخذناه من النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، معاد نحتاج إلىٰ مراجعة الكتب ، أهاذا صحيح أو غير صحيح .

وكان الشيخ علي خالع قسم إذا سلم في صلاته بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . يسمع الرد من الحضرة الشريفة بقوله: وعليك السلام يا شيخ . . منقبة كبيرة .

<sup>(</sup>١) يتكلم هنا. . والعبرة تقطع كلامه حفظه الله. .

قالوا: ثلاث مناقب:

أولها: أن النبي سماه: شيخ ما جاءه الاسم من واحد من أمثاله من العلماء، والاَّ من أهل الفضل والاَّ من غيرهم.

المنقبة الثانية : قالوا : أنها سماع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

المنقبة الثالثة: أنه يسلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على أنه بلغ المرتبة العليا التي ما وراءها مرتبات.

وكان سيدي أحمد الرفاعي لما جاء إلى الحضرة المحمدية وسلم على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم . . أنشد الأبيات المشهورة التي يقول فيها :

في حالة البعد روحي كنت أُرسِلها تقبّل التُّرْبَ عني وهي نائبتي وهاذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظيٰ بها شفتي

فظهرت اليد الشريفة وقبَّلها على ملأ من الناس .

وكان شيوخنا يحكون لنا أن الإمام حامد بن عمر \_ السيد الكبير ، قالوا \_ لما جاء إلى الحضرة المحمدية . . وجد المسجد ملآن بالزائرين ، فجلس في أخريات المسجد ، فإذا أحد الأغواث يقوم من باب الشباك وينادي : فيكم حامد بن عمر ؟ ويتخطى الناس حتى وصل إلى آخر المسجد . فقال له : نعم! أنا حامد بن عمر .

قال له : قم واجلس تحت الشباك ، فإن رسول الله يناديك . . مرتبة كبرين!!

> كان الحبيب علوي بن شهاب يقول: فَرْق ما بين مَن يُخطَبُ ومن كان خاطِبْ

نسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يرزقنا نصيب كامل من محبته ، حتى يظهر جلاء المحبة علىٰ القلوب فيمتلىء فيها سر المحبوب ، ويظهر من ذلك السر الاتصال به صلوات الله وسلامه عليه ، فينفتح لنا \_ إن شاء الله \_ باب للاتصال به في السراء والضراء ، حتىٰ لا يغيب عنا .

ونسأله أن يجعل هذا الحج وهذه الأعياد مقبولة ، وأن يجعلنا وإياكم ممن بلغ سؤله ، وآتاه مولاه مأموله ، ووصله بمحمد رسوله ، صلوات الله وسلامه عليه . والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*



وتكلم سيدي ـ حفظه الله ـ بهنذه الكلمة مساء الإثنين الحادي عشر من شهر الحجة ، عام سبعة وتسعين وثلاث منة وألف ( ١٣٩٧هـ) . وذلك في مخيم العم محمد بن صالح المحضار بـ( مني ) .

وفي هنذه الليلة يقيم المحضار من كل عام مولد عظيم يحضره الكثير من الحجاج من جميع أقطار العالم الإسلامي .

وبعد الجلوس من المقام تكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهناده الكلمة التي خشعت لها القلوب وتلذذت بها الأسماع .

## قال\_حفظه الله\_:

لا شك أن قدسية هاذه الأماكن ، وقدسية هاذه الأيام ، والتنزلات التي تحصل فيها ، والأخبار التي جاء بها السيد المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم عنها ، والآيات القرآنية التي تحدثت وأنبأت عنها ، ثم تلتها ذكرى سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد مستودع سر القلوب وأصلها . كل هاذه لا شك أنها تأخذ بقلوبكم ، فترفرف وتحن تلك القلوب إلى ذلك العالم وما جعلها الله سبحانه وتعالى مقراً للتنزلات في هاذه الأيام المشهودة ، وما أخبر عنها محمد صلوات الله وسلامه عليه عنها لأنها ليالي النفحات والتنزلات التي تحصل فيها ـ وبأن من حج وكان حجه مبرور . . كان جزاؤه الجنة . . كل هاذه تُطَمّئن القلوب ، وتحرك القلوب .

ولا شك أن قلوبكم اليوم غير ما كانت عليه في الأسبوع

الماضي ؛ ذلك لأن الأسبوع الماضي كانت القلوب مشغولة بأشغالها : منهم من شغلته غفلته ، ومنهم من شغلته غفلته ، ومنهم من بقي مع لهوه ، ومنهم من لا يزال يسبح في سكرته . للكن الناس الآن حينما يفدون إلىٰ هاذه الأودية المباركة إلىٰ (عرفات) التي يقول فيها الإمام الحداد :

وفي عرفاتٍ كلُّ ذنب مكفَّرٌ ومغتَفَرٌ مِنَّا بـرحمـة غـافــر

ويقول فيها الشارع صلوات الله وسلامه عليه: « من وقف بعرفة فظن أنه لن يُغفَر له.. فقد أُبعِد من رحمة الله » ضمان محقق ، جاء على لسان لا تنطق إلا عن حق ولا تعرف الهوى ، من نبيكم وشفيعكم الذي جاء لكم بالقرآن ، وجاء لكم بالرسالة وجاء لكم بالهداية ، وجاء لكم بهذا الخير الذي أنتم لا تزالون جالسون عليه ، والمائدة الإلهية مبسوطة والقاسم فيها محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنه قد أخبر عن أيام (منى) .

ثم إذا لاحظ الإنسان حجه عليه الصلاة والسلام وهو في الثالثة والستين من عمره في آخر سنة من سنين الحياة الدنيا ، ولاحظ أنه يأتي من هنا إلى هنا ، وأنه طلع يوم التروية إلى (منى ) فصلى بها العصر وصلت معه الألوف المؤلفة ـ التي قال أهل السير أنها مئة وعشرين ألف ـ قالوا : إنه لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى (المدينة المنورة) وأحرم من (ذي الحليفة) وركب ناقته القصواء وعليها قطيفة ـ قالوا ـ أرادوا أن يبدلوا تلك القطيفة ،

وأن يجعلوا عليها فراش يليق بمقام النبوة \_ ولا شيء يليق بمقام النبوة من أمر الدنيا مهما كان فقال لهم : « لا » .

هاذا هو السيد المتواضع قال : « أرجو أن لا يكون في هاذا الحج رياء ولا سمعة » .

ومن أين للرياء لمحمد ؟

ومن أين السمعة به عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينفر الخلق عنها ؟ وهو المعصوم من كل زلة ، ومن كل غفلة ، ومن كل خطرة ، ومن كل شائبة لا تناسبه عليه الصلاة والسلام .

قالوا: لما استوى على ناقته قبل أن يُحرِم. التفت يمينا ، فرأى عموم أمته وهم الجيش الكبير والعدد الكثير ، فاغرورق الدمع في عينيه ، ثم نظر يساراً فرآهم على مثل ذلك ، ثم نظر وراءه فرآهم على مثل ذلك ، ثم قالوا : هنؤلاء يسوقهم محمد إلى الجنة ويدعوهم إلى الهدى ﴿ هُو ٱلّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَمُ عَلَى ٱلدِينِ كَلِهِ . يدعوهم لهنذا

فكانوا يسيرون وراء ناقته وإلى جنبي ناقته رضي الله تعالى عنهم ، وهو عليه الصلاة والسلام فرحاً مغتبطاً مسروراً مطمئناً إلى الدعوة التي آتاه الله إياها ، وأنها لا تزال تمدنا وتمد العالم كله ، سهله ووعره ، يمينه وشماله ، شرقه وغربه .

ثم لما لبى . لبى بصوت تخنقه العبرة حينما قال : « لبيك اللهم لبيك » . جاء بهاذه الأمة إلى مولاه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ تلبي كلها بصوت واحد .

قال ابن سعد: إنه حينما يلبي وحينما يخطب وحينما يتكلم عليه الصلاة والسلام. . يُسمِع آخرهم كما يُسمِع أوَّلهم ، بصوت لا يحتاج إلىٰ مُسمِّع ولا إلىٰ مُكبِّر ، ولا إلىٰ شيء آخر .

وكانت الجيوش ـ ذكروا أنها وصلت إلىٰ مسافات بعيدة في ( ذا الحليفة ) لكثرتها .

قالوا: إنها خرجت معه من ( المدينة ) سبعين ألف .

وقال بعضهم: تسعين ألف.

وقال بعضهم مئة وعشرين ألف.

ولا تزال تفد الوفود عليه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وهو في طريقه حاجاً إلى هنذا البيت المعظم ، وإلى هنذه الأودية المباركة ، وإلى هنذه الأماكن التي شرفها الله سبحانه وتعالى .

ثم إذا لاحظ الإنسان ونظر إلىٰ أودية قفر ، ليس بها ما يسبي العين ، ولا ما يحرك النفس . يجد الإنسان أن فيها ما يحرك القلب ، فيجعله يخفق لسر لا يدركه ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِ عِدُ ﴾ إلا من أوتي نصيباً من العلم الذي أوتيه محمد بن عبد الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم الذي يقول له مولاه : ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

من أين له هلذا العلم؟ هل تعلمه من بشر ، أو قرأه من كتاب؟ جاءه من عند الله . ثم هو يبثه علينا في أحاديثه العظيمة

وآيات كتابه الكريمة ، بثاً سهلاً واضحاً ، سلسلاً هنيئا مريئا ، بلا تعب ولا عناء .

قالوا: ولو لم تتقدم اللسان المحمدية بتلاوة كتاب الله . . لما قدر أحد أن يسمع ذلك الذي يقول قدر أحد أن يسمع ذلك الذي يقول المولى فيه : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَنْشِعَا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ ﴾ .

إذا كانت هاذه الجبال تتصدع. . فأنى للبشرية الضعيفة أن تقدر على هاذه التلاوة إذا نزل على قلبها أو نزل على جسمها الذي من أدنى شيء يتأثر ؟ للكن المولى سبحانه وتعالى لما أراد الكرامة . قال : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ .

هل يريد مَن يعرف هـندا التيسير ؟

قال الصوفية عليهم الرحمة -: إن التيسير قراءته على لسانه عليه الصلاة والسلام . فكل ما يجري على لسانه - قالوا - يأتي سائغاً هنيئاً مريئاً ، لا يشوبه شدة ، ولا يشوبه تلكؤ ، ولا يشوبه شيء مما يشوب ومما يغيّر ، ومما تعنّر اللسان ولا تقدر على النطق به ، للكنه جاءت به هلذه اللسان الكبيرة الواسعة العظيمة ، فكان إذا تلاه صلوات الله وسلامه عليه . . انساغ لقلوب أصحابه ففهموه .

ثم أخبرنا هو صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الوارد عنه حينما يقول: « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . من ذاك هو النبي إن كان الأمر فيه نكرة . . فهو أشهر

من المعرفة . لا شك أن النبي هو محمد صلَّى آلله عليه وآله وسلَّم .

هل القرآن أنزل على موسى فيتغنى به فيسمعه مولاه ، أو على غيره من الأنبياء حتى يتغنى فيسمعه مولاه ؟ لا ، إنما هي إشارة عائدة منه إليه عليه الصلاة والسلام يدركها الإنسان .

هنذا كله جاءت به الرحمة الإلهية . والرحمة هو محمد ؛ لأنه قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ .

هذه الرحمة التي جاءت وتنزلت وأخبرنا بها ، كما رويتُ لكم في الحديث الوارد عنه في قوله عليه الصلاة والسلام : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » شهادة مِن مَن ؟

ثم يقول: « من حج ولم يرفث ولم يفسق . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

هنده شهادة جاءتكم بواسطة هنذا السيد الكبير صلوات الله وسلامه عليه . فماذا ينبغي للحاج بعد هنذه الشهادة وبعد هنذه الضمانة ؟

ثم يقول \_ يخبرنا هو عن الصلوات والجمعة والحج ، فقال \_: « الصلاة إلىٰ الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتُنبَت الكبائر . والجمعة إلىٰ الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتُنبَت الكبائر » .

وكذلك أخبرنا عن رمضان : « ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر » .

قالوا: من تلك الرأفة: أن المولى سبحانه وتعالى لا يزال ينظر إلى شغاف قلبه الممتلىء بالمحبة بهاذه الأمة ، فيعطيه ما يتمناه . كما حكىٰ المفسرون في قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ .

قال الشاعر:

ألم يرضك الرحمان في سورة الضحىٰ وحاشاك أن ترضىٰ وفينا معذَّبُ

وقال الإمام البخاري ـ عليه الرحمة ـ في الحديث الوارد عنه بعد ما أوذي عليه الصلاة والسلام ، وسألته ملائكة الجبال بإذن ربها بأن تطبق على قريش وعلى ثقيف الأخشبين (١) ، قال : « لا ، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يتولى هاذا الدين » .

هلذه هي الرحمة . لو كانت بشريته كبشرية الناس . . لغضب عليه الصلاة والسلام ، وللكن أنى لبشريته أن تغضب ، أنى لبشريته أن تتأثر ؟

ذلك هو نبيكم الذي ملأ الله قلبه من المحبة لأمته ، وأشفق عليكم .

وقريش لما أتاها. . وفتح ( مكة ) قال لهم : « ما ترون أني

<sup>(</sup>١) الأخشبين: جبلان في مكة .

فاعل بكم ؟ " قالوا : إن تعذب. . فقد أسأنا ، وإن تغفر . . فخير أخ . فقال : " لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح : ﴿ لَا تَرْبِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ اذهبوا فأنتم الطلقاء " . فعفا عنهم عليه الصلاة والسلام ، ثم تركهم حتى جاؤوا ودخلوا في دين الله أفواجاً . وقد حكى المولى سبحانه وتعالى في قوله : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا ﴾

قال أهل التفسير: إذا قال المولى: (الناس) (يا أيها الناس) فإنما المقصود بهم: قريش؛ لأنهم هم الأشداء الأقوياء، وغيرهم من العرب ومن البادية فإنما هم تبع لهم إنما هم يدخلون معهم، إنما هم يأتون من حيث أتت قريش. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وتركهم وعفا عنهم، وقال لهم: « لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح: ﴿ يَعْفِرُ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ اذهبوا فانتم الطلقاء ». قالوا: رجعوا من بيوتهم في اليوم الثاني ودخلوا في دين الله أفواجاً، فجاءت الأعراب من جانب البلاد، من شرقها ومن غربها، ودخلوا معهم في دين الله أفواجاً كل ذلك بواسطة رحمته.

ومن هذه الرحمة \_ كما ذكرنا لكم \_ : هذه المواسم ، وهذه الأيام ، وهذه الأماكن العظيمة المقدسة المشهودة المشهورة ، التي جاء القرآن بفضلها ، وجاءت الأحاديث بفضلها ، وجاءت الأخبار بأخبارها وانتشار فضيلتها . ثم يقول لنا هو عليه الصلاة والسلام : " إن لربكم في أيام دهركم

نفحات ، ألا فتعرضوا لها » .

قالوا: لا شيء أعظم من هاذه النفحات ، ولا شيء أكبر من هاذه النفحات ، ولا شيء أقدس من هاذه التنزلات التي تتنزل ، يشهدها من يشهدها ، ويُحجَب عنها من لا يدركها . ولاكنه يدخل في المغفرة يشاهد ما أوردنا من الأحاديث المقدسة .

ثم ماذا ينبغي للإنسان؟

ينبغي للإنسان يا \_ إخواني \_ أن يجدد له توبة مع الله إذا عرف أن الأحاديث والآيات أخبرته بالمغفرة له في هلذه المواقف .

ثم بعد التوبة يترك ما كان يعمله من إساءة .

إن كان شأنه أنه يترك شيء من الصلوات المفروضة . . فعليه من بعد اليوم أن يعتني بصلواته في أوقاتها وفي جماعة ، حَسَب ما وردت الأخبار عن الشارع الكبير صلوات الله وسلامه عليه .

وإن كان مقصراً في زكاته. . فعليه أن لا يتهاون بعد اليوم ، ثم يخرج ما فات مما لم يخرجه من سابق الزمان ، حتى يكون حجه مقبول ، وحتى تشمله المغفرة .

ثم إن كان له أبوان وقصر في حقهما.. فشأنه أن لا يهمل أمرهما ؛ فإن شأن الأبوين عظيم . المولىٰ يقول : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا يَعَبُدُوۤا إِلَاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ . كفىٰ .

ثم يقول : ﴿ ﴿ وَأَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَالِدَنْيَا لِحَسَنَا ﴾ .

ثم إذا كان له قرابة أوله أهل ، أو له إخوان ، أو له جيران . . . فشأنه أن يتفقد ، وشأنه أن يرعى ، وشأنه أن لا يهمل ؛ لأن فشأنه أن يتفقد ، وشأنه أن يرعى ، وشأنه أن يُولَيَّمُ إِن تَولَيْتُمْ أَن المولى يهدد في كتابه الكريم فيقول : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن الله الله الله الله أَوْلَيْكَ الله الله م ، أو في إهمال الأم ، أو في إهمال الأب ، أو في إهمال من له حق آخر ؟

ومن يقدر علىٰ لعنة الله ؟

ومن ذا يطيق هنذا الكلام إن كان له قلب ، إن كان له سمع ، إن كان له حس ، إن كان يدرك أن رسالة محمد فيما أخبر به في هنذه الدنيا وبعد الموت واقع لا محالة ؟ وإن حصل عنده تشكيك . . فقد كفر بالرسالة .

قالوا هنذا إلا فيها.

والجار . . يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » .

ويقول: « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورً ثه » .

ويقول في حديث عمرو بن شعيب ، لما أورد حديث الجار ، عمرو بن شعيب قال : حتى في أولاده : « ولا تؤذيه بقتار (١) قدرك ، إلا أن تغرف لهم منه » .

قتار: أي دخان.

ثم يا إخواني هاذا الكلام الذي لو أتيت به ومشيت معه. . لطال بكم .

هاذا سبيله العلم. . أين العلم اليوم ؟

العلم هو الذي أتت به الرسالة المحمدية ، والذي قال فيه الشارع : "إنما بعثت معلِّماً "جاء وعَلَم ، جاء ودعا . ولا يزال الشارع : "إنما بعثت معلِّماً "جاء وعَلَم ، جاء ودعا . ولا يزال المعلمون منهم البقايا إلى اليوم ، ولا يزال الناس قديما يحرصون على العلم ويحرصون على العمل به ، حتى جاء هذا الزمان ، فطغى المال وجرف القلوب وأداها إلى الهاوية ، وأفسدها كما تفسد الأرض السبخة ، وأصبح الإنسان إذا دخل وقت الصلاة وعنده شيء من أشغاله ، أو عنده أحد من أصحابه . . قال : ربما في الوقت سعة .

من أين هانده السعة إذا أخذه الشيطان وأدلاه (١) بغروره ؟

ثم الصلاة في جماعة غير الصلاة في الدار . ثم الصلاة مع ذوي العلم غير الصلاة مع الجاهل . ثم الصلاة مع الصالح غير الصلاة مع غير الصالح .

ثم هلذه الأشياء \_ كما ذكرنا لكم \_ في كتب العلم موجودة ، وأهل العلم لا يزال البقية الباقية منهم موجودون .

فنسأل الله أن يحقق منا التوبة ، وأن يأخذ بأيدينا إلى هاذه الأوبة ، وأن يشرح صدورنا بنور العلم ، وأن يجعله مقتدانا نسير

<sup>(</sup>١) أدلاه: أي لبس عليه.

في ظله وفي نوره حتى نأتي إلىٰ الجنة . هنذا هو الذي قال فيه المولىٰ : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ .

هاذا هو نور العلم لا غير . ومن لم يكن له علم. . من أين له النور ﴿ وَمَن لَمْ يَخُعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ أخذ الله بقلوبنا إلىٰ ذلك ، وقَبِل حجنا وعمرتنا ، وجعلنا وإياكم من العائدين .

والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

وتكلم سيدي \_ متع الله بحياته \_ بهاذه الكلمة في منزل العم سقاف بن محمد بن حسين السقاف بـ (جدة ) بتاريخ عشرين من شهر القعدة من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف هجرية ( ١٣٩٧هـ ) بمناسبة عمل ضيافة لقدوم سيدي الوالد عبد القادر بن حسين من اأندونيسيا ) هاذا العام . وتقدمت كلمته قصيدة أنشدها حبيبنا سالم بن علوي خرد رحمه الله . ثم تكلم سيدي بهنذه الكلمة . واستهلها بذكر رجال الحضرة الذين تُعرّف في وجوههم نضرة النعيم .

## قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

المولى سبحانه وتعالى جعل الكون للأمة ؛ لترتقي به من مستوى البشرية إلى المحل الأسنى في الكون . وجعل هذا الذوق والوجدان يسري حتى في البهائم . والعلماء ذكروا أن الإبل هاذه إذا حَمَّلوها أثقال وظمئت ، حدا بها حادي وهي لا تراه ، وتسمع صوته . فتمد أعناقها وتمشي مسرعة ؛ كي تصل إلى الحادي هاذا وهي تتلذذ بالغناء . ولهاذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنجشة لما كان يحدو بالإبل ، قال له : «رويدك ، رفقاً بالقوارير » ؛ لأن الحدا يؤثر عليها .

وجعل الله سبحانه وتعالى هاذا التأثير لتتحرك الروح ويسمو الإنسان بنفسه ؛ لأن الإنسان مادام في حضيض البشرية . . فهو في حمأة ، في منتهى الارتباط والارتطام في

سِجِّين ، وفي أقل من سِجِّين ، وأخس من سِجِّين .

الذوق هاذا إذا تحرك وتحركت معه الروح وحداه الحادي.. تحرك إن كان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه سوف يسمع أشياء من سيرته ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تحركت لها روحه. لا بل وأن ينتقش في الروح شيء ، وإذا انتقش في الروح شيء منها. تحركت الروح وأخذت تمشي مع هاذه الأخلاق ومع هاذه السيرة . ثم هو يَعِدُ نفسه في مجلس آخر تتحرك فيه الروح بذوق أشمل وذوق أكمل ، حتى يرتفع من الحضيض إلى اليفاع . وإذا ارتفع من الحضيض إلى اليفاع . وإذا ارتفع من الحضيض إلى اليفاع . فإذا أصبح حُرُّ بالنسبة ، وقد كان عبد مملوك لهواه وللدنيا . فإذا أصبح حُرُّ . اقتنصته الرعاية الإلهية فصيرته عبدها ، وإذا صيرته عبدها ، وإذا ميرته عبدها ، كان لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يعي إلا ما يأتي من فوق ، من تلك الحضرة .

ولهاذا الصوفية لهم مشارب ، كان هاذا البيت لشريف \_ يقولون : أصله يمدح امرأة اسمها زهراء \_ جعله الصوفية غناهم إلى الحضرة الأحدية ، يقول فيه :

يا عمرو قلبي عند زهراء يعرف السامع والرائِي لا تَدْعُني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

وشرف العبودية بالنسبة لهاذا الرجل للمرأة ، يرى أنه فيه الغَناء \_ كل الغَناء \_ إذا اتصل بمحبوبته ، والروح إذا أدركت من

الذوق نصيب وحركة مع النصيب . هذا شرف العبودية إلى المولى ، إلى المعبود الأعلى بحق ، إلى المقصود بحق ، إلى المشهود بحق ، إلى الموجود بحق ، إلى الذي يستحق أن يسمى مولى ، وإلى الذي يستحق أن يسمى رب ، إلى الذي يستحق أن يسمى مقصود ، وإلى الذي يستحق أن يسمى مقصود ، وغيره : لا مقصود ، ولا رب ، ولا إله ، ولا شيء قط أبداً ، ولكنها حاجات يقتضيها ، وتتنزه لها شهوته فيعتقد أنها تُقضى ، إما من امرأة ، أو من مخلوق ، أو مِنْ شيء من هاذه الأشياء .

إذا سما بالإنسان وجدانه الحقيقي. . أدرك أن المحبوب الكبير هو الذي يعطي وهو الذي يزينه النسبة إليه .

ما أدري ؟ البارحة أو غير البارحة ذكرت للإمام الغزالي - رحمه الله ـ قولةً من أعجب قولاته :

قال الإمام الغزالي: إن الناس على قسمين:

إما رجال الحضرة الذين عبدوا الله حق عبادته ، هم لا يزالون ملابسين للحضرة ، وعليهم من بهائها ومن جمالها ومن أنوارها ما يحفظ الطَّرْف مما عليهم من الضياء ، وكلما مر عليهم وقت من الأوقات . . أعطتهم الحضرة الإلهية خلعة وكستهم ضياءً ، وقالت لهم : ما أحسن هاذه الخلعة ، وما أعظم هاذا البهاء .

يقول الواحد : مِمَّنْ تأتي هـٰـذه الخلع ، ومن أين تأتي هـٰـذه الكسوة ؟

ثم هم كما حكى المولى : ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ هذا الوصف المنطبق عليهم .

ثم تَعرِف ماذا في وجوه الناس هاؤلاء الذين شملتهم حمأة الدنيا ، تعرف فيهم نضرة ماذا ؟ هل شيء على وجوههم من بريق هاذا النعيم ؟ ما يُمْكن إلا لمن أطاع ، إلا لمن تولاه الحق ، إلا لمن قُرِّبْ ، إلا لمن أعطاه ربه سبحانه وتعالىٰ نصيبُ من التوفيق يكسوه إذا كساه . . أعطاه على وجهه كسوة نور ، وعلى جسده كسوة نور ، وخَلَع من فوق ذلك خلعة هي أسمىٰ وأشرف من أن توصف . أولئك علىٰ هاذا الحال ، وهم في الحضرة عليهم من الخشية ومن النعيم ما لا يكيف .

قال: وغيرهم من أهل الدنيا شأنه من يغسل المراحيض والأوساخ والنجاسات دائماً وهو ملطخ بالقاذورات، وإذا تحركت نفسه وطلع ليدخل من الباب. قال له البواب: إلى أين ؟ أتريد أن تدخل بقذارتك إلى حضرة نظيفة ، إلى حضرة مطهرة ، إلى حضرة بعيدة عن الأدناس؟ لا يمكن أن تدخل. . ارجع .

يرده البواب ، فإذا رجع . . يقول : ارجع غَسِّل نفسك ونظف نفسك ، واخرج من هذه الحمأة ، والبَس لك ثوبْ طاهر ، كما حكى المولى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِر ﴿ وَالرَّجْزَ فَالْهُجُر ﴾ إلىٰ آخر الآيات . وإذا طهرت نفسك . . تعال واقرع الباب ، إذا فتح لك الباب . فأنت السعيد .

وكم من واحد وقف على الباب فلم يفتح له ؛ لأن الحضرة يمكن تَقْبَل ويمكن ما تَقْبَل .

كم من ناس لا يصلحون لها ولا تصلح لهم .

وهذه الحضرة عبارة \_ قالوا \_ عن دخول إلى الآخرة وخروج من الدنيا ، وما هو بخروج حقيقي ، إنما يضحي الإنسان بنعمه ؛ فربما يمتّع بأكثر مُتَعِه : حينما يمتّع بأهله فيستريح ، يمتع بولده فيستريح ، يمتع بذكر الله فيأنس إلى الله ، يمتع بالصلاة فتنفتح له أبواب في الصلاة كانت مغلقة عن غيره ، فيتذوق ، وربما ارتقى فيها من عالم إلى عالم ، ومن شهود إلى شهود ، ومن مراقبة إلى مراقبة ، ومن وصف إلى وصف ، ومن سُلَّم إلى سُلَّم . حتى يقف به إلى أسنى حضرة الشهود حيث لا مشهود إلا إكى المعبود .

هانده هي السعادة ، هانده هي الغبطة .

كان الشيوخ يذكرون أن الحبيب حامد بن عمر \_ الإمام الكبير هاذا متأخر ، أدركوه شيوخ الشيوخ الذين أدركناهم \_ قالوا : إنه كان إمام في مسجد القوم مسجد باعلوي ، المسجد المعظم هاذا . وكانوا يقولون : إن كل من صلى إمام في المسجد . زَيَّنَه المسجد ، إلا حامد بن عمر فإنه زاد المسجد نوراً فوق نوره .

قالوا: إنه كان في سجوده انفتحت له أبواب المكاشفة والمواصلة مع الله ، فرأى شيئاً في سجوده فظهر لمن وراءه ؛ لأن

المأموم مرتبط بالإمام ، وظهر لمن علىٰ يمينه ومن علىٰ يساره . . وهاكذا حتىٰ انتهىٰ إلىٰ آخر المصلين . فلما سلم من الصلاة . . قال أحدهم : وقع لي في سجو دي كذا .

قال الثاني : وأنا وقع لي .

قال الثالث : وأنا وقع لي .

قال الرابع: وأنا وقع لي.

حصلت لهم مواجهة مع الله سبحانه وتعالى أغلى مما كانوا عليه ، أغلى من المتعة بالدنيا ، أغلى من الذواق الذي يذوقه الإنسان وأنه منعم فيه وهو معذّب ؛ لأن الإنسان في هاذه الدنيا انشغل فكره بها ، وأخذت بمجامع فكره فألقته إلى هوة سحيقة بعيدة .

حكىٰ الله لنا قال: ﴿ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ .

قالوا العلماء: هذا العبد حتى فِكْرُه معاد يقدر عليه.

ثم رجع وحكى لنا مثل آخر ، قال : ﴿ وَمَن زَّزَقَنَـُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَـنَافَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهً رَّأَهُ لَيَسْـتَوُونَكُ ﴾ .

لا ، ما يتأتىٰ .

وفي الآية الأخرى : ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأَ لَا يَسْتَوُونَ﴾ .

وفي الآية الثالثة: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ معاذ الله أن يستوي ذلك .

معاد يحتاج إلى ذكر بعد القرآن ، وهنذا الكلام قط الإنسان يدركه .

قال الإمام الغزالي: إن الحسن البصري خرج هو والفرزدق يمشيان في جنازة النوار (١) ، والحسن البصري معروف مرموق بالسر عند الناس كلهم ، من يعرف ومن لا يعرف والفرزدق معروف ـ كذلك ـ بحالته شاعر ، كان هَجًاء وكان مداح ، وكانت له قربة وصلة بأهل البيت الطاهر ، أرجو أن يرفعه الله بها من حضيض ما وصل إليه من شعره .

قال: إنه كانا يمشيان معاً في أول الناس ، ولما التفت الفرزدق ورأى الأمة تمشي في ركب الجنازة. . قال للحسن : يا أبا سعيد .

قال له: ليك.

قال : ما ترى الناس قائلين في وفيك ؟

قال له: ما هم قائلين شيء .

قال له : بلي ، يقولون : يمشي خير الناس مع شر الناس .

قال له : لستُ بخير الناس ، ولستَ بشر الناس .

قال : ثم إنه سكت هنيهة ، ثم قال له : أبا سعيد .

قال له: لسك.

قال له: ما أعددت لهذا اليوم - أي: يوم القيامة - ؟

<sup>(</sup>١) أي زوجة الفرزدق .

قال : أعددت له : « لا إلنه إلا الله » منذ ثمانين سنة . ثم أنشد .

أخماف وراء القبر إن لم تعافني أشدً إذا جاء في يوم القيامة قائد عنيد فقد خاب من أولاد آدم من مشي الحا

أشدً من القبر التهاباً وأضيقا عنيد وسوَّاق يسوق الفرزدقا إلىٰ الله مغلول القلادة أزرقا

المهم - يا إخواني - لا تفقدون شيء من المجالس ، فيها شيء من الروحانية يدرك الإنسان فيها ذوقه الذي أماته بنفسه وَوَأَدَهُ بذاته . نسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يعطينا ذلك الذوق .

ثم عزم علينا العم سقاف لتناول الغداء ، وتغدى الجميع مسرورين . وبعد الغداء أنشد العم علوي بن شيخ الحبشي قصيدة الحبيب علي حبشي: قال الفتى الحبشي إلىٰ الغَنَّاءُ وَرَدْنا زائرين .

وبعدها رتب سيدي هنذه الفاتحة :

الفاتحة أن الله يكرم أهل الكرامة ويجمل أحوالهم ، ويبارك لهم في الكرامة ، ويجعلها ساعة قبول ، ويستجيب الله لنا ولكم ، ويعطينا الآمال ، ويهب لكم الذرية الطيبة إن شاء الله ويسعدنا بالسعادة التي أسعد بها شيوخنا ورجالنا ، ويكتبنا في ديوانهم ، ويعطينا ما أعطاهم ، ويمنحنا ما منحهم ، ويجعل أوقاتنا كلها أوقات أعياد وأفراح بذكر محمد والدعوة إلى طريق محمد .

ربنا يحيينا عليها ويبعثنا عليها ، ويجعلنا من أهلها ، ويحمينا

حاميها ، ويدركنا ما فيها ، ويدخل بنا إلىٰ أهلها في البخير وعلىٰ البخير .

ويغفر لوالدينا والمتقدمين في هاذه البلاد ، ويجعل أرواحهم في أعلى عليين مرتبطين بهم - إن شاء الله - دائما ، ويرحمهم ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ، ويجعل المصير إلى خير في أمر الدنيا والآخرة ، ويصلح البلاد والنادي والوادي ، ويرفع ما حل بها ظاهراً وباطناً .

ويعطينا آمالنا ، ويقضي لنا حاجاتنا ، ويتولانا كما تولى مَن قبلنا ، ويهدينا فيمن هداهم ، ويتولانا فيمن تولاهم .

ويدخلنا حماه ، وحمى أنبياه ، وحمى أصفياه ، وحمى رجالنا أهل (تريم) إن شاء الله . ويحنن أرواحهم علينا . ويعطيهم النور في برازخهم ، ويرفع بواسطتهم ما حل بالوادي وأهل الوادى ، ظاهراً وباطناً .

وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

\* \* \*

تكلم سيدي \_ متع الله بحياته \_ بهائده الكلمة في الختم الذي أقيم على المرحوم العم طنه بن عبد الله بن أحمد بن طك السقاف . وذلك على المرحوم العم طنه بن عبد الله بن عبد الله عنه (١٣٩٧هـ) . عام (١٣٩٧هـ) .

وبعد الختم أنشد أحد الحاضرين قصيدة الحبيب عبد الله بن علوي العداد . ثم تكلم سيدي حفظه الله - بهانده الكلمة ، وذكر الكثير ممن اختطفتهم المنية من أعز الرجال في أواخر العام الماضي وأول هنذا العام ، وحث الحاضرين على اغتنام البقية الباقية من الشيوخ ، وختم المانتحة .

## قال \_ حفظه الله \_ :

مرت لبنا بالحما المأنوس أعياد مع الأحبة لو عادت ولو عادوا هاذه القصيدة للإمام الحداد ، ما أحسبكم بغافلين عنها .

ومناسبة القصيدة: أن الإمام الحداد يرثي أخاه من أمه وأبيه الحامد بن علوي الحداد. وكان - كما ذكره - من العلماء ، وكان من الأمجاد ، وكان له قيام بالإمام الحداد نفسه .

وذكر فيها أيضاً أنه في ذلك العام توفوا ستة ، ومنهم : ابن عمه\_كما ذكره\_مثل الشقيق (١) وابن العم .

ومنهم: أخوه في الله الإمام الكبير علي بن عبد الله العيدروس ، صاحب (سُرْت) (٢) وعدد كثير . وفيما أحسبه أن منهم واحد اسمه: أحمد بن عمر ، ذكره في مكاتبة جمعهم هاؤلاء كلهم .

 <sup>(</sup>١) مثــل الشقيــق وإبــن العــم فــي زمــر طابــت خــلائقهــم والسعــي والــزادُ

<sup>(</sup>٢) سُرْت بلد بالهند.

وكلهم هاؤلاء كبار على الإمام الحداد، وكبار عند الله سبحانه وتعالى ؛ لأنهم كما قال فيهم الشاعر الإمام الحداد: من الذين بعلم الله قد عملوا واستغرقتهم عبادات وأوراد ومناسبة القصيدة هاذه تأتي في الرثاء . وأجمع الشيوخ في كلامهم أنه ما فيه رثاء يتلى بعد تلاوته المرة الأولى إلا رثاء الإمام الحداد، لأنه دعوة عامة إلى الله ، يناسب كل مقام ، وكل زمان وكل مكان .

والمناسبة الليلة لا تخفى ، نحن نبكي ميتاً ، وما نبكي ميتُ نبكي ميتُ نبكي في هاذا العام أكثر من اثني عشر ميتاً ماتوا ـ كلهم كرام علينا ـ في هاذا العام وأواخر العام الماضي .

المناسبة للاجتماع لوالدنا طله بن عبد الله بن أحمد بن طله السقاف ، وللكن . نحن ذكرنا أن العام هلذا رحل فيه علينا \_ كما ذكرنا \_ أعداد ، في مقدمتهم أولاً :

الحبيب عمر بن أحمد بن سميط (١) : كان رجل العلويين في الأخير ، من عرفه . . فقد عرفه ، ومن لا عرفه وسأل عنه . . وجد مع الله له من مكارم الأخلاق ومن العلم ومن العمل ما لم يجمعه لغيره في العصر الأخير .

ومنهم: الحبيب السخي الكبير، العارف بالله، المعروف جعفر بن أحمد العيدروس المتوفى بتريم.

ومنهم : أخونا عبد الله بن أحمد الهدار .

<sup>(</sup>١) المولود سنة (١٣٠٣هـ) والمتوفى بجزر القمر سنة (١٣٩٦هـ).

ومنهم: أخونا محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس المتوفى بسنغافورة.

ومنهم: أخونا عبد الرحمان بن حسن بن شهاب الدين المتوفى بتريم .

ومنهم \_ فيما قبلهم كذلك بعدة أشهر : أخونا عيدروس بن سالم بن محمد السقاف المتوفى بسيون .

وفيما قبلهم بثمانية أشهر: عبد الرحمان بن عمر بن حامد السقاف المتوفى بسيون.

وفيما بعدهم هاؤلاء من الإخوان : الشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل المتوفى بتريم .

ومنهم في الأخير: الحبيب علي بن محمد بن عبد القادر السقاف المتوفى بسيون.

وكم جمعت علينا الأيام من الناس الأعزاء وجمعتهم أيام الوفاة ونحن متنائين بعيدين الدار .

من هو بـ( جاوه ) كان بعيداً عن أقاربه ، وكان قلبه يتلمض من الشوق ومن الحسرة .

ومن هو في الحرمين الشريفين . كان بعيد الدار عن بلاده وعن قومه ، وقلبه يتلمض من الشوق ومن الحسرة .

ومن في غيرها من بلاد الله كذلك . ذلك لأن البلاد نفسها كال واحد اشتاق إليها لكونها وطنه .

قال ابن الرومي:

وحَبَّبَ أوطانَ الرجال إليهمو مآرب قضًّاها الشباب هنالكا

إذا ذَكروا أوطانهم. . ذَكَرَتْهمو عهودَ الصّبا فيها فحَنُوا لذُلكا وقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إنْ بان غُودِر هالكا

وابن الرومي ذكر واحدة من جم ، لكن إذا ذكر الإنسان له شيوخ من أهل العلم وأهل الولاية \_ إذا نظر الواحد إليهم فكأنما نظر إلى قنديل من قناديل النور \_ كيف لا يبكي عليهم ، كيف لا يتغير عليهم ؟

إذا كان له أصحاب من الناس الطيبين الذين عرفهم بالأمانة في العهد ، والوفاء بالوعد ، والقيام بالحق والقيام مع الحق ، والقيام مع الناس . . كيف لا يبكي عليهم ، كيف لا يتأثر عليهم ؟ ثم إذا نظرنا . . وجدنا أن كل من مات ترك مكانه - كما قلنا - فجوة ما أحد مَن يسد ربعها ولا عشرها .

أنا ذكرت في مناسبة موت عمكم طله . عمكم طله الكثير منكم ما يعرفه إلا أنه كان من أهل (جاوه) فقط . وما هو من أهل (جاوه) فقط ، له كانت أخبار وأعلام ، وأعظمها : أنه ارتبط بشيوخ .

فيما قبل شهر كنا نتذاكر ، نحن والإخوان هـ ولاء ـ الأخ محمد الشاطري ، والأخ سالم خرد ، والإخوان الذين يحضرون ونحضر نحن وإياهم ـ كلام الإمام الحداد يحكيه عن الحبيب محمد بن علوى السقاف صاحب ( مكة ) .

هنذا محمد بن علوي صاحب (مكة) من كبار الرجال العلويين الذين كما ذكرهم الشاعر:

من الذين بعلم الدين قد عملوا واستغرقتهم عبادات وأوراذ قالوا: إنه جاء عاني إلى الوهط إلى الحبيب عبد الله بن علي هاذا الإمام كان شيخ كبير - ابن الشيخ علي بن أبي بكر السكران وقصده: الأخذ عنه والانتماء إليه والإجازة ، فسأله وقال له: ولادتك سنة كم يا محمد ؟

قال له : ولادتي سنة ألف واثنين ·

قال له: أما لو كانت ولادتك قبل الألف. لكان أعطيتك السر هاذه الساعة ، وقلت لك: ارجع في طريقك ، أما ذا الحين . اجلس واقرأ عندي ، واخدمنا عادك فوق القراءة .

قال له: يا خير.

جلس عنده وخدمه . وذكرت أنا للجماعة \_ والجماعة يعرفون ، وللكن التذكار فيه حركة للقلب . ذكرت أنا \_ أن ذلك العصر الذي يشير إليه عصر الألف هلذا فيه مجموعة من الأولياء . كانت السماء ملآنة بالأنوار ما يتصاعد إليها إلا أنوار ، ما يتصاعد من الأرض دخان ، ولا يتصاعد منها غبار ، ولا يتصاعد منها أكدار ، ولا يتصاعد شيء قط ، ملآنه بالنور .

وبسبب هذا الامتلاء يحصل الإنسان على مراده في أي وقت مباشرة إذا جاء إلى عند العالم أو عند الولي . والزمان المتراكمة فيه الغبارات \_ كما زماننا هذا \_ وبالخصوص في هذا البلد ، بلد لها عجيج بالدنيا بدل العجيج بذكر الله ، عجيج بحركة الكون ،

حركة مغمورة بالغفلة عن الله ، لاشك أنها تأتي على عكس العصر الذي ذكره الحبيب عبد الله بن علي لما قال له : لو كانت ولادتك قبل عام الألف لأعطيتك مقصودك مباشرة .

نحن الواحد نبعد بعيد عنه ، ومن البُعْد : إذا نظر الواحد ، عاد حد يسأل عن شيخ في هاذا الزمان ؟

عاد حد يقول: أنا شيخي فلان ؟

عاد حد يقول: أنا استجزت من فلان ؟

عاد حد يقول: أنا أخذت من فلان ؟

أنتم ما تعرفون هاذا كله قط أبداً ، ومن سمعه أو عرفه . الغفلة أخذت به فأبعدته عن كل هاذا ، وإلا . كان الوادي كل أهله مترابطين . الشيوخ كثرة في ذلك الزمان ، ومع الكثرة هاذه هاذا ينتمي إلى الشيخ هاذا ، وهاذا ينتمي إلى الشيخ ذاك ، وهاذا ينتمي إلى الشيخ ذاك ، وهاذا ينتمي إلى الشيخ هاذا . والشيخ يقبض بيد الإنسان حتى يوصله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والنبي الله عليه وآله وسلم ، والنبي الله عليه وآله وسلم باب الله :

فأنت باب الله أي امرى أتاه من غيرك لا يَدخُلُ (١) فين الإنسان بغا بايدخل ؟ معاد عرفوها الناس .

وعمكم طله ، المقصود الذي أريد أن أذكره أنه أدرك حبيبه علي حبشي عم أمه ، أدركه وأخذ عنه ، وقرأ عليه وارتبط به .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من أبيات للشيخ أبي الحسن البكري أولها ما أرسل الرحمن من رحمة ؟

والإشارة إلى هنذا هو ما ذكرت لكم أنه أدرك العصر الذي ملآن بالرجال الكبار .

من ذلك الإدراك : أنه كان محفوظ السر ومحفوظ السريرة ، وكانت دائماً مرائيه بالشيوخ هـلؤلاء وارتباطه بهم .

كان يقول: إذا تشوش على حال. . أرى والدي .

وكانت أمه ـ انظروا أنتم الفرق ذا الحين في الزمان هذا ـ كانت أمه بنت الحبيب شيخ بن محمد الحبشي ، عاشت أولا وتربت في بيت الحبيب علي حبشي ، زوَّجها الحبيب علي على ولده عبد الله بن علي الحبشي ، ما طابت العشرة فيما بينه وبينها ففارقها ، فلما فارقها . انتظر أنها تخرج إلىٰ بيت الحبيب شيخ ـ بيت والدها ، وكانت تربت إلا في نفس البيت ـ فأشفق عليها الحبيب علي لما طلقها ولده ولا قدر يجابهها ، حتىٰ سار إليها وفي نفسه شيء .

لما سار إليها. قابلته ببكاء مر ، تأثر الحبيب علي منها وقد كان متأثراً وقال لها : لا تخافي ، ولا يكون في بالك شيء ، باتتزوجي على واحد من أولادنا ، وباتكون لك منه الذرية الطيبة .

هي تعرف أن كلام الحبيب علي ما بايقصر . ما هي إلا مدة العدة حتى انتهت ، فخطبها عمكم عبد الله بن أحمد (١) ، وتزوجها عمي عبد الله بن أحمد ، وكان من خواص تلاميذ الحبيب على الحبشي .

<sup>(</sup>١) الحبيب عبد الله بن أحمد بن طه السقاف (١٢٨٤\_ ١٣٦٠ هـ) بسيون .

انظروا أنتم موضع الارتباط . كانت هي ذكية وعاشت في بيت علي حبشي ، معاد يحتاج إلىٰ كلام .

كانت إذا حملت. تجيء عند الحبيب ، والحبيب قد كان كبيراً في السن شيبة تأخذ بيده وتضعها على بطنها وتدوّرها ، وتقول : يابَهُ علي ، هاذا الحمل ثقيل عَلَيّه . هي ما بها ثقل من الحمل لاكنها كانت ذكية .

كان يقول لها: هاذا في بطنك فلان بن فلان . يسميه لها وهو في علم الله!

انظروا الارتباط الذي ما يحصل اليوم ، لا بين شبابنا ولا بين شاباتنا . تلد بالولد هاذا وقد اسمه معها ، معاد إلا يجيؤون للحبيب ويرتب الفاتحة على هاذا الاسم . . وهاكذا .

ومن جملتهم: عمكم طنه، سماه الحبيب علي قبل أن يوجد؛ لقوة الارتباط حق أبوه وحق أمه. كانت تخبر هي بنفسها، وأنا سمعتها، وعمي طنه كان يردد هنذه القولة.

قالت : إني لما حملت بحسين . . جئت علىٰ عادتي إلىٰ أبوي علي ، وأخذت يده ووضعتها علىٰ بطني ودوَّرتها ، وقلت له : ثقل الحمل على . قالت : ما شيء كلام .

قالت : رجعَتْ له في اليوم الثاني ، تسلم عليه على عادتها ، وعملت معه على عادتها من وضع يده على بطنها ، قالت : ولا شيء كلام .

عندنا مثل في (حضرموت) يقولون: ذَلاَّ بَنَيَة في الطبق . وكل وهي ما جابت إلا أولاد ، ما جابت إلا وحده بنيَة ، وكل ما دخلت عليه قالت: ما شيء كلام . فإذا بالكشف الذي يشاهدون مثل هؤلاء الرجال عيان في تلك السنة . وفي ذلك الشهر والتي كانت ولادتها فيه جاء أخوه من (مكة) الحبيب حسين (۱) - إمام من الأئمة ، من كبار أئمة العلويين ، كان والدي يقول: لولا ظهور الحبيب علي . لظهر بمظهر كبير ، ولكنه غطّىٰ عليهم الحبيب علي ولم يترك لأحد مظهر . إمام كبير الشان - جاء وكانوا في أنيسه ، فجاؤوا يبشرونهم بالولادة ، وأتت بولد .

ولما وضعت بولد \_ كانت ليلةً ممطرة ، كان الماء يسيل في السواقي \_ لما خف السيل . قال الحبيب علي للحبيب حسين : قم يا حسين بانزور شيخانه ، بانهنيها بالولادة .

قال له: يا خير.

قاموا الاثنان وهم شيابه قدهم إلا يتعَكَّزون في الساقية ، قاموا الاثنان وهم شيابه قدهم الله يتعَكَّزون في الساقية ، ودخلوا إلى عندها . لما دخلوا ، قال : إنهم قال لهم الحبيب حسين : يا علي .

قال له: لبيك .

قال له : شف هاذا الولد دَرَكي ، لا تسميه ولا تتعرض له .

قال له: دَرَكك.

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة مفتي الشافعية بمكة المكرمة حسين بن محمد بن حسين الحبشي المولود بسيون (۱۲۵۸هـ) .

قال له: إذا اسمه حسين.

ورتب الفاتحة الحبيب حسين.

فيه إشارة إلى كشف الحبيب علي ، ما كلمهم ولا سأل عنهم ، كلما قالت له : ثقل الحمل على بطني . . ما رد عليها جواب ، قده يشوف أنَّ دَرَكه حسين الحبشي الذي في ( مكة ) جاء وحضر الولادة .

وموضع الكلام: الارتباط الكلي بالشيوخ هاؤلاء لما كان هاؤلاء الاثنين \_ عمكم عبد الله والحبابة زوجته \_ مرتبطين ارتباطاً قوياً بشيوخهم هاؤلاء.. كانت النتيجة هاكذا، كان يسميه في عالم الغيب.

وكان من علاقته به أنه يقول: إن من نعم الله عَلَيَّ ـ أي العم طله يقول ـ ما معي فرحة في حياتي أعظم من فرحتي لما شفت حبيبي علي بهاذه العينين. وكان ذلك في آخر لقائي معه قبل شهرين رحمه الله.

هـٰـذا فُقِد اليوم من الناس وارتفع .

هاذا سببه: أن أمه غذته في نفسه ، وغذاه في نفسه والده بهاذه التربية ، رُبِي علىٰ هاذا ، وكانوا علىٰ هاذا الحال السابقون كلهم .

واليوم لو سألنا : حد منكم له شيخ يرتبط به ؟ الذي ما يعرف الشيخ . . يضيع هاذا .

هنذا الإمام الحداد الذي سمعتوه في قصيدته يقول:

و لا بد من شيخ تسير بسَيرِهِ .

وهاذا الحبيب على يقول:

مَن لا صَحِبْ في زمانه شيخ عارف مكينْ

عَـدَّتْ حياته وهُـوْ معدودْ في المفلسيـنْ

كان والدي يخبر عن واحد من السادة آل البيض ، يقول : كان مرتبط بواحد من آل الشيخ أبي بكر . . الحبيب أحمد بن عبد الله وكان السيد هذا مجذوب وللكنه ولي من كبار الأولياء . وكان كل ما عنده شيء وكل من بايخرج من (الشحر) إلى (حضرموت) أعطاه شيء للحبيب هذا . فتغيرت الأحوال وضاقت به ، قال : أنا مرتبط بالسيد هاذا بأخرج إلى عنده .

خرج إلىٰ عنده ، فخرج السيد صاحب كشف فيلاقيه إلىٰ الجبل لما رآه مقبلاً ، وقال له : عم أحمد ، أنا خارج إلىٰ عندك .

قال له: وأنا طلعت لمقابلتك ذا الحين.

فأراد مصافحته ، قال له الحبيب أحمد : لا تصافحني ، أنا أعلم أنك جئت طالب قضاء حاجة ، أنت جئت من أجل دنيا .

ذا الحين ، لما كانت القلوب اسودت وأظلمت ، إذا ضاقت بالإنسان حاجة . . بات يتلملم طول ليله ، ويتململ في فراشه ،

ولا يدري إلى أين المرجع ؟ وهاذا \_ شفوها \_ بوادر شك ، والعياذ بالله ، لماذا ؟

قالوا: لأن الإسلام والكفر الفرق فيما بينهما:

أن المسلم إذا ضاقت به الحال.. رجع إلى الله سبحانه وتعالى ، فأدركته الرعاية الإلهية .

والكافر: يرجع إلىٰ من ؟ ما هو مؤمن بربه ، ما معه حد ، يبت يتململ طول وقته ويتعب ويتنكص . . وهاكذا حتىٰ تتغير عليه حياته ولا هو داري يرجع إلىٰ من ؟

والإنسان كذلك ، إذا معه شيخ . . يدركه هاذا الشيخ ، إذا أقبل عليه وجاء وقت الضائقة وقال : أنا معي شيخي فلان بن فلان ، إن كان موجود . . يكتب له أو يسير إلىٰ عنده ، وإذا ما هو موجود . . اتفقت الروح بالروح بفاتحة ودعوات صالحة ، وجاءه الفرج بواسطته .

والآن! ما أحد مرتبط بشيخ ، والسبب في ذلك : ما أحد قرأ ، ما أحد عرف ، ولا أحد يدرك شيء من مثل هاذا . ذا الحين ترون الفرق .

هاذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم خرد لكم ، هاذه القصيدة كهربت المجلس كله ، وصيرت المجلس كله وكأنما هو خرج من عالم (جدة) وقتام (جدة) إلىٰ عالم روحاني ، إلىٰ عالم فضاء فيه لوامع بروق ، وفيه لوامع نور ؛ لأنها جاءت من

لسان طاهرة . وفرق بين لسان تكذب ولسان ما تعرف الكذب ، ولسان تلغو ولسان ما تعرف القراءة . . كلكم تدركون أن هناك فرق .

وهاذا \_ شفوه \_ هو سر النفث . لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ على المريض وينفث ؟ لأن الرحمة حينما تُقرأ من اللسان الطاهرة لها تأثير . أما اللسان التي هي غير طاهرة . . ما لها تأثير .

كانوا يذكرون أن الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل \_ الإمام العظيم \_ جاؤا إلى عنده في ليلة من الليالي ، وقالوا له : فيه فلان مصروع هناك أصابه الجن .

قال لهم : يا خير . قام إلىٰ عنده ووقف عليه وقرأ هاذه الآية : ﴿ عَالِلَهُ أَذِ كَلَمُ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ فخرج الجني من المصروع يصيح ، واستقامت حالة المصروع وذهب .

ثم لما توفي الشيخ أحمد. عاد إليه الجني ، ولما عاد الجني . جاؤا أرادوا حَدْ يقرأ . قال لهم واحد من تلاميذ الشيخ ، أو ممن حضر مع الشيخ ، قال لهم : أنا باأقرأ ، أنا سمعت الشيخ يقرأ الآية .

ذهبوا إلىٰ عنده ، فلما ذهبوا.. قرأ الآية : ﴿ ءَاللَّهُ أَذِ كَكُمْ ۖ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ قال الجني : الآية هي الآية ، واللسان غير اللسان ، كَرِّرْها إلىٰ أن تتعب ، أما أنا.. لن أتحرك .

كذلك الأمر، لسان طاهرة ما تعرف الغِيبة، ما تعرف الهذيان، ما تعرف الهذيان، ما تعرف الكذب، ما تعرف الهزل من القول، ما تعرف إلا الصدق. لا يكون منها إلا الطهارة والقبول. هذه الطهارة المطلوبة والمقصودة .

وهاذه القصيدة زينت المجلس ؛ لأنها جاءت سن لسان جمع الله لها بين العلم والعمل ، وجمع الله لها بين الدعوة المحمدية ، وجمع الله لها بين الحفظ ، كانت ما تعرف غير هاذا .

وأما ألسنتنا والمجالس هاذه التي يخرج منه الإنسان بقلب ملهو ، والعياذ بالله ؛ لأنها مجالس : فلان قال ، وفلان ترك ، وفلان لَبُوه النار ، فلان ما فيه خير ، فلان تَرْكُه ، فلان فَعْلُه . . ما يستفيد منها الإنسان شيء .

وإذا نظرنا نحن إلى الزمان هلذا. . وجدناه ما فيه شيء ، كله ما فيه شيء .

وكان العَلَوي يَظْهَر ـ شفوا ـ في هـٰـذه البلاد وفي أي بلاد . هـٰـذه ( جاوه ) لما فتحوها العلويون بالأخلاق وبالعلم وباللسان الطاهرة \_ فقط لسان طاهرة ، وقلب طاهر ، وجسم طاهر فيه عينين لا ينظران إلى ما لا ينبغي ، وفيه سمع لا يسمع ما لا ينبغي ، دانت لهم البلاد بهذا ، وقد دانت لهم بواسطة سيد ينبغي ، دانت لهم البلاد بهذا ، وقد دانت لهم والآن الوجود صلى الله عليه وآله وسلم . كان الأمين بين قومه ، والآن نحن \_ يا إخواني كما ذكرنا \_ بكينا على الرجال هاؤلاء . وللكن إذا بكينا . ماذا نستفيد من البكاء ؟

ما هي الفائدة التي نستفيدها من البكاء ؟

هل بانأخذ الأماكن التي كانوا يأخذون فيها وباندعو ، أو بانتصل بالشيوخ حتى نرتبط بالشيوخ ؟

حتى الشيوخ هاؤلاء كانت لهم صولات ولهم جولات:

كان عمكم حامد البار - رحمه الله - يخبرنا عن الحبيب علوي بن طاهر الحداد الإمام الكبير ، سافر إلى ( إفريقيا ) في أول أمره ، وكان شيخه الحبيب أحمد بن حسن العطاس وكأنه كانت له في خطاباته جولات فيها ، وكأن عمي حامد ما عجبه منه ما يقوله في خطبه وكلامه ، فقال للحبيب أحمد بن حسن : بغيتك تدعي لعلوي بن طاهر .

قال له : لماذا بغيتني أدعو له ؟

قال له : بَلَغَنا أنه يخطب خُطَبْ ما تناسب .

قال له: علوي بن طاهر شفنا عرضته علىٰ النبي صلىٰ الله عليٰ الله عليٰ الله عليه وآله وسلم .

خلاص ، من غرض على النبي . بلغ مقصوده . وذا الحين ، أنتم موجودون : أحد بايعرضنا على النبي ؟ الشيوخ الذين كانوا يعرضون على النبي توفاهم الله ، إلى من بانروح يا إخواني ؟ أو هل نبقى هاكذا حتى نكون من الناس الذين لا يُلتَفَت إليهم ؟ أو من الناس الأقزام ، أو من الناس الذين لا ينفعون ولا يستنفعون ؟

وفوق هاذا إن الواحد مننا ما يعرف شيء ، حتى جانب مروءته أو جانب دينه . الأخلاق ليست موجودة ، وإن وجدت هاذه الأخلاق . فهي مصطنعة ، وما هي أخلاق مِن قلوب صادقة حمة .

إذا الواحد بُلي بضيف قدَّر الله عليه . . قال له : أهلاً وسهلاً ، كيف حالك ؟

وإذا ما بُلي به \_ يقولون : ما شافك ما لامك \_ معاد بينه وبين الضيف أي صلة به ، أو ماله الضيف أي صلة به ، أو ماله صلة به . ما أحمق هاذا!

الإنسان الذي له نسب طيب ، أو الذي كان له شيوخ طيبين ، أو الذي يرغب أن يكون له مظهر في المجتمع .

أو يريد الإنسان أن يكون حيوان من الحيوانات ؟!

الإمام الغزالي كان يقول: الناس ثلاثة ، وأمثلتهم ثلاثة . قال: بعض الناس تراه مثل الملائكة ، حكى الله عنهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض .

وبعض الناس مثل الحيوانات التي لا تضر ولا تنفع .

وبعض الناس مثل الحيوانات الضارة والعقارب والحيات التي كلها بلاء علىٰ الناس .

قال: إذا لم تُفَطِّل أن تكون من ملإ الملائكة . . كن من الناس الذين لا يضرون ولا ينفعون ، الحذر أن تكون كما الحيات والعقارب . شأن الذين يقعدون يهذُّون علىٰ الناس ، هم حيات وعقارب ، لا أقل ولا أكثر .

الله يعيد علينا وعليكم ماضي هاؤلاء الرجال ، ويحمينا بأخلاقهم ، وينعشنا بسيرتهم ، ويبعث فينا باعث الهمة ، وباعث الإرادة ، وباعث الصدق ، وباعث العمل الصالح . ويغفر لوالدنا طاه ، ويغفر لمن ذكرناهم ، ويغفر للمتقدمين ، ويجعل أرواحهم في أعلىٰ علين ، ويخلفهم وينعش الهمم .

اغتنموا ـ يا إخواني ـ هـلؤلاء ، انظروا إلى هـلؤلاء ، ما زالوا معكم بقايا كلهم .

عمكم أحمد بن حسين السقاف هاذا أدرك شيوخ ولا يزال يلهث . كثير من الناس إذا جاؤا . . قالوا : بن حسين في وادي . نعم في وادي ؛ لأن وديانه غلقت ، قومه وأهله هاؤلاء معاد أحد

منهم . ذِكْرُه وكلامه معهم بلا شك .

وذا الحين جاءكم عمكم عبد القادر بن حسين السقاف ، هاكذا : من الذين بعلم الدين قد عملوا .

ومعكم الأخ محمد بن أحمد الشاطري .

ومعكم الأخ سالم بن علوي خرد .

ومعكم عمكم حسين الحبشي ، هاذا \_ انظروه \_ جوهرة من الجواهر ، عاشر خاله عمر بن عبد الله الحبشي وصفى سريرته . وكلهم الإخوان هاؤلاء .

وكذلك الأخ سالم بن عمر ، والأخ عبد القادر ، والإخوان هلؤلاء ، وأخونا محسن بن علوي ، وأخونا علي بن سميط . كلهم بقايا هلؤلاء ، وكلهم نظروا إلىٰ رجال وإلىٰ وجوههم ، ناس طيبين ، وبقيت الطّيبة من هاذا .

احرصوا \_ يا إخواني \_ علىٰ أنكم تنتعشون من تلك الطَّيْبة وتأخذون بنصيب منها ، تشمونها وتدركونها ، وتتذوقونه .

والذواق هاذا أنا دائماً أوصيكم بقراءة شيء من الكتب مع هاؤلاء ، وحفظ أولادكم ، وحفظ جماعاتكم وصلواتكم ، وحفظ نساءكم . ودائماً الإنسان إذا جلس . يذكر أهله ويعرف أهله .

انظروا هاذه الكتب تُقرأ ، فيها أخلاق ، وفيها سيرة . وكتب الإمام الحداد فيها الغنية وفيها الكفاية .

الله \_ إن شاء الله \_ يهدينا كما هدى من قبلنا ، ويتولانا كما تولى من قبلنا ، وينعش القلوب ، وينعش الهمم ويحييها ، ويبعث منها باعث الإرادة الصادقة ، ويبعث فينا وفيكم باعث الدين ، ويجعلنا من أعلام الدين ، ويجعلنا من أعلام الدين ، ويجعلنا من رجال الدين ، ويحيي بنا ميّت الدين ، وينعش بنا هامد الدين ، ويجعلها حياة \_ إن شاء الله \_ منتعشة بالدين والدنيا .

يعمر بكم الدنيا ويعمر بكم الدين ، ويعمر بكم سيرة أهلكم الصالحين وسيد المرسلين . ويجعلها ليلة ـ إن شاء الله ـ يمطر عليكم ماطرها ، ويحييكم ـ إن شاء الله ـ وينعشكم وينعشها .

ويجعل لكم اتصال\_إن شاء الله\_بالعالم الأعلى ، فتستمدون منه الخير والبركة ببركة من ذكرناهم من الرجال والشيوخ والهداة ، وبركة القصيدة التي سمعتموها ، وبركة المجلس ، وبركة الاجتماع .

على هاذه النيات نسأل الله تعالى أن يتقبل هاذه الدعوات ظاهراً وباطناً.

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

\* \* \*

=

وتكلم سيدي \_حفظه الله \_ بهاذه الكلمة في حفل تأبين حبيبنا العم حامد بن محمد سري \_ رحمه الله \_ واللذي وافته المنية بأرض (أندونيسيا) يوم الأحد ، الثالث والعشرين من شهر الحجة عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف ( ٢٣/ ١٢/ ١٣٩٧هـ) .

وقد أقيمت على روحه قراءة بمدرسة بن لادن بـ( جدة ) مسا، الجمعة ، تاريخ ست من محرم من عام ثمانية وتسعين وثلاث منة وألف ( ٦/ ١/٩٨ هـ ) .

وبعد كلمة حبيبنا العم عبد القادر بن أحمد قام حبيبنا العم سالم بن علوي خرد وألقىٰ قصيدة رائعة ، أبّن فيها الفقيد ، ومطلعها :

غاض بحر من العلوم غزير ومن الأفق غاب بدر منير يوم غالت يد المنايا إماما ماله في العلوم قط نظير

قال سيدي \_ متع الله بحياته \_ :

نحمد الله سبحانه وتعالىٰ الذي لا يُحمَد علىٰ مكروه سواه ، ولا عطاء إلا عطاه ، ولا خير إلا خيره . ونصلي ونسلم علىٰ مصطفاه ، وعلىٰ آله وأصحابه الهداة ، وبعد :

فالناس نَسُوا أنفسهم . كان الناس يقولون في القديم : إن الناس كانوا في غفلة ، وكان الناس في القديم يقولون : إن الناس نسوا الموت . أما اليوم . . فإن هذه الآية ربما حقت في الناس : ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَانُهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ .

ما يدرك الإنسان أنه سائر إلى مصير ، ولا يدرك الإنسان أن عليه حقوق ، ولا يدرك عليه سؤالٌ لربه ، ولا يدرك الإنسان أن عليه حقوق ، ولا يدرك الإنسان أنه خلق ليكون كريم ، ليكون شريفاً ، ليكون عبداً لله ، آخذُ من صفات مولاه ، ومن الأخلاق التي أعطاها لرسوله ، وبثها رسوله محمد صلوات الله وسلامه في أمته .

فَقَد الناس هاذه الأخلاق ، وسبب فقد الأخلاق : فَقْد التربية ، وسبب فقد التربية : فقد العلم . ولما قل العلم وطغت المادة وظهرت علىٰ الناس . أخذ الناس يموجون ولا يدرون إلىٰ أين ؟ ويمشون ولا يدرون أين المستقر ؟ كل منهم لا شك ولا بد أنه صائر لمصير ، فذلك المصير هو الموت ، لا يَحمَده إلا من ألقىٰ السمع لمولاه ، وعمل بما جاء به مصطفاه ، وسار في الطريق التي رضيها له مولاه . وذلك أمثال هاؤلاء ، مِن أمثالهم : حبيبنا الذي اجتمعنا الليلة من أجله . جَمَع علماً جَماً ، وأخلاقاً واسعة ، ونفساً سخية ، ودعوة محمدية ، حرصاً علىٰ اتصاله ورجاله القادة الأثبات الذين سلكوا مع خير البرية محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

كان إذا ذكر شيوخه ومصنفاتهم ووصاياهم. . أسبلت عينه ما شاءت من دموعها ، ذكرى لهاؤلاء القوم الذين كان بهم قوام الأمر ، وكان بهم دوام دين الله سبحانه وتعالىٰ . هاؤلاء هم

الذين عرَّفوه نفسه ، وعرف تلك النسبة ، وسلكوا به في المهيع الذي سلك به مَن قَبْله . ومَن قَبْله إذا فكر الإنسان ما هو ومن هم ؟ جاءت الرسالة المحمدية ، وجاء بها خير البرية ، فتلقاها أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وكان محمد لهم هو المعلّم ، وكان محمد لهم هو المعلّم ، وكان محمد لهم هو المعلّم ، وكان محمد لهم هو الشيخ ، إليه يرجعون إذا أشكل عليهم الأمر ، وإليه يأخذون سندهم ، ومنه يأخذون علمهم .

فنحن قرأنا فاتحة الكتاب هذه ، إذا سئل الواحد عن من أخذت هذه الفاتحة ؟ ومن هو شيخك ؟ إما أبو بكر الصديق ، إما علي بن أبي طالب ، إما عمر بن الخطاب ، إما عثمان ، إما العشرة ، إما الحسين ، إما الحسن ، إما العباس ، إما حمزة ، إما خديجة ، إما فاطمة ، إما عائشة ، إما زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين .

ومن سواه.. إنما أخذوها من لسان محمد ، وأخذوا بعدها معظم كتاب الله إن لم يكن كله ، وتناوله بعده التابعون ، وتناوله بعد التابعين العلماء.. استمر على هذا الحال حتى وصل إلى شيوخنا ، فأخذوه ، وأخذوا حديث رسول الله ، وأخذوا علم رسول الله ، وأخذوا أخلق رسول الله ، وأخذوا أخلاق رسول الله ، وأخذوا الطريق التي سنها رسول الله ومشى عليها ، وهي الصراط المستقيم التي يقول الله فيها : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَ المَدُوا الله عَلَى الله فيها : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَا الله عَلَى الله فيها .

ونحن إذا قيل لنا: عن من أخذت القرآن ؟

## عن من أخذت الفاتحة ؟

عن من أخذت طرف العلم الذي اهتديت به إلىٰ صلاتك ، وإلىٰ زكاتك ومعروفك وصومك ، وحج بيت الله ؟

نقول لهم عن من ؟ إلى من نسند أمورنا ؟ إلى هاذه المجالس الجوفاء؟! إلى ناس ما يعرفون ما هو السند؟! إلى ناس ما يعرفون ما هي السلسلة؟! إلى ناس لا يعرفون إلى أين كان مستقى هاؤلاء؟!

إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم . يعيش المرء علىٰ جهالة ثم يموت علىٰ جهالة ، والشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه قال : «يموت المرء علىٰ ما عاش عليه » هذا الحبيب المتوفّىٰ ـ رحمه الله ـ كان إذا ذكر شيوخه ، وفي مقدمتهم أساطين العصر المتقدم : علي بن محمد الحبشي ، وأحمد بن حسن العطاس . كان يبكي وكانت تذرف عيناه ؛ ذلك لأنه رأىٰ رجال عليهم أنوار النبوة تلوح ، إذا ذُكِروا في المجلس . نزلت الرحمة ؛ ذلك لأن مجالسهم كلها علم ، كلها دعوة ، كلها حكمة ، كلها طريقة لمحمد وآل محمد ، ولما كان عليه محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم .

وكانوا يقولون لنا: إن المتقدمين إذا وصلوا كتاب الجنائز في كتاب الفقه. . أطبقوا الكتاب من كثرة البكاء . وكثرة البكاء من ماذا ؟ مما هو قادم عليه الإنسان بعد أن يوضع في قبره ، بعد أن

تستلب روحه قبل أن يوضع في قبره .

أخبرنا الصادق المصدوق بالموت وبما بعد الموت ، وبالقبر وسؤال القبر . فكان الواحد منهم يرتجف .

وفي نصائح الإمام الحداد يحكيها عن الإمام الغزالي \_ رحم الله الإمام الحداد ، ورحم الله الإمام الغزالي ـ قال : إن واحد قرأ في ليلة من لياليه قوله تعالىٰ : ﴿ ﴿ آخَتُمُوا الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونُ ﴾ سورة الصافات . والآية نزلت في الكفار ، للكنه استشعر ربما حصل ظلم من نفسه في حق أبيه وأمه ، أو في حق زوجه ، أو في حق ولده ، أو في حق جاره ، أو في حق رحمه ، أو في حق قريبه ؟ فبكي وخرَّ مغشياً عليه ، واعتقد أهله أنه مات ، فاستدعوا جارهم . فلما استدعوا جارهم وحضر الجار.. أخذ ينبهه حتى انتبه ، قال له : ماذا أصابك ؟ قال : ما أصابني شيء ، للكنها مرت عَلَيَّ هلذه الآية في صلاتي فخشيت أن أكون من الذين ظلموا أنفسهم . فسقط الجار وبكيٰ! ثم عاد الرجل وسقط مرة أخرى ، فجاؤا أهله يقولون له : يا جار السوء، جئناك تنبِّه أبينا فإذا أنت تلقيه ثاني مرة للصرعة الأخرى . قال لهم : ما هو أنا صرعته ، وللكن صرعته هلذه الآبة .

واليوم يموت الميت فلا يتحرك عرق ، إذا جاء قال : شيء خبر . . قالوا : فلان حَكُوا به ، فلان مات اليوم . كأن لم يكن .

هنذا الموت كلنا واردين عليه ، كلنا صائرين إليه!! قال الشاعر :

فما المُعَزَّىٰ بباقِ بعد مَيِّتِه ولا المُعَزِّيْ ولو عاشا إلىٰ حينِ كلنا ميتين ، وكلنا في الطريق ، للكن! ماذا أعد الإنسان لموت يفجؤُه ولا يدري متىٰ ؟

هاذا هو النسيان ، كان السابقون يتأثرون من ذكره ، للكن نحن نسيناه نسياناً كأنما هو خبر من الأخبار ، أو حديث من الأحاديث ، أو أمر من العابرة . يسمع الإنسان بموت القريب ، أو الجار ، أو البعيد ، أو الأخ ، أو العالم ، أو الفاضل . فلا يتحرك له عرق ، ولا تتحرك له شعرة .

وموت الأكابر ، وموت العلماء \_ قالوا \_ إنه من أشراط الساعة . قال ابن المبارك :

إذا ما مات ذو علم وحلم فقد تُلِمَتْ من الإسلام ثُلْمَهُ إلى آخر الأبيات المشهورة .

كل يوم نُثْلُم ، وكل يوم يأتي علينا الموت فيأخذ الطيبين .

والموتُ نَقَادٌ على كف جواهرٌ يختار منها الجيادُ

الغزالي حكىٰ عن الفرزدق ، الشاعر المشهور ، الهَجَاء السَّبَّاب ، لـكن خذوا ما كان منه عند ذكر الموت . قال الإمام الغزالي : إنها ماتت النوار ، وخرج الحسن البصري ، وخرج الفرزدق ـ والنوار زوجة الفرزدق ـ وازدحم الناس علىٰ جنازتها

خوفاً من طلاقة لسانه ، وكانا يمشيان معاً في ركب الموت وركب الجنازة .

ثم قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد.

قال له: لبيك.

قال له : ما يقول الناس في وفيك ؟

قال له: ما يقول الناس شيء ٠

قال له: بلي ، يقول الناس : يمشي خير الناس مع شر الناس .

قال له أبو سعيد الحسن البصري:

لستُ بخير الناس ولستَ بشر الناس . ثم انتبه الحسن البصري وقال للفرزدق : ماذا أعددت يا أبا فراس لهاذا اليوم ؟

قال له: « لا إلنه إلا الله » منذ ثمانين سنة .

هاذا الفرزدق الماجن الهَجَّاء الذي ما سلم أحد من لسانه والوا - إلا من كان من أهل البيت ؛ فإنه كان محبهم ، ونرجو أن يكونوا شفعاءه عند الله فيدخر الله له ما قاله فيهم ، من جملة ذلك : القضية المشهورة التي يحكيها المؤرخون ، ويحكيها أهل السيّر : أن هشام بن عبد الملك لما جاء ليقبل الحجر . وجد الناس مزدحمين عليه ، فقدم له كرسي وجلس ، وعليه التاج المرصع بالذهب . وجاء علي زين العابدين \_ كفاه الاسم : زين العابدين . قالوا : إنه سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته بهاذا الاسم ، وكفاه فخراً أنه زين لكل عابد ؛ يعني : فوق العباد \_ قالوا : لما جاء . انحاز الناس وانفرجوا له عن فوق العباد \_ قالوا : لما جاء . انحاز الناس وانفرجوا له عن

الحجر الأسود . وكان أعرابي جالساً عند هشام لا يدري من هذا الحجر الأسود . وكان أعرابي جالساً عند الفرج الناس له عن فقال لهشام بن عبد الملك: من هذا الذي انفرج الناس له عن الحجر الأسود ؟ قال له هشام : لا أعرفه! وكان الفرزدق جالس إلىٰ جانب ، قال : ولنكني أنا أعرفه :

هـندا ابن خير عباد الله كلهم هندا التقي الطاهر العَلَمُ (۱) هـندا ابن خير عباد الله كلهم بجَـده أنبيـاء الله قـد خُتِمـوا هـندا ابن فاطمة إن كنت جاهله

إلىٰ آخر الأبيات المشهورة . إلىٰ أن قال : والعجم وليس قولك: من هنذا ، بضائره العُرْبُ تعرف من أنكرت والعجم

يكاد يمسكه عِرْفانَ راحَتِهِ ركنُ الحطيم إذا ما جاء يستلم يُغضي حياءً ويُغضَىٰ من مهابته فما يُكلَّم إلا حين يبتسم

إلى آخر الأبيات التي ألهم الله الفرزدق بها وألقاها عليه في ذلك المجلس . فكان جزاء الفرزدق أن حبسه هشام بين ( المدينة ) وبين ( مكة ) .

فأرسل إليه علي زين العابدين يهديه هدية ، ومنها: ثوب من أثوابه . وأرسل له بألف دينار ، فرد الألف ، وقال له: ما كنت امتدحتك لنسب سُدْتَ به علىٰ الناس ، وإنما امتدحتك لنسب سُدْتَ به علىٰ الناس ، وهو اتصالك برسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

إلى أن قال:

<sup>(</sup>١) يلقى سيدي هذه الأبيات وصوته مخلوط بعبرة شديدة .

قال له زين العابدين: إنا إذا أعطينا أحداً شيئا لا نسترجعه.

وهاذا على زين العابدين - قالوا - كان يركع ألف ركعة . وكان إذا دخل في الصلاة . . لا يدري عما يجرى حوله بشيء . سقطت سارية ارتج لها ربع المسجد ، فخرج أهل السوق ، فلما سلّم . . قال : ما شأن الناس في المسجد ؟

قالواله: سقطت سارية سقط بها ربع المسجد!

قال: لم أكن أدري بشيء وأنا في صلاتي

قالوا: وكان ينفق علىٰ ألف بيت من أهل (المدينة) ولا يدرون ممن النفقة ، فلما توفي . أصابهم العري وأصابهم الجوع .

هاذا هو ابن رسول الله ، هاذا هو الذي يعرف سبيل الموت وما بعد الموت .

والموت هاذا تأثر منه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشهود له على لسان جبريل وعلى لسان مولاه ؛ لأن الجنة له ولمن اتبعه وأطاعه . كان إذا ذكر الموت قالوا ـ يرتعد . قالوا : ومات ولد لإحدى بناته صلى الله عليه وآله وسلم ، فأرسلت إليه فاعتذر ؛ لأن الموت أمره صعب ، أمره فظيع . قالوا : اعتذر لأنه لا يكاد يقدر ينظر إلى الميت في تلك اللحظة .

قالوا: فأقسمت عليه، ولما أقسمت عليه. . جاء ونفس

الصبي تقعقع كالمرجل ، فانحدرت دموع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

وما بال الناس اليوم ؟ ما يتأثر الواحد بالموت .

وما بال الناس اليوم ؟ لا يدري الإنسان عن نفسه .

وما بال الناس اليوم ؟ لا يعرفون شيء .

أصاب الناس نسيان أنفسهم فأصبحوا يعمهون ، كما حكىٰ المولى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

من ذلك العَمَه: أن الواحد ربما حافظ هو على صلاته ، ولاكنه يمنعه المانع أن يسأل ولده عن صلاته ، وعن جماعته ، وعن درسه ، وعن خلقه ، وعن عاداته ، وعن حفظه . . ما يدرك شيء من هاذه الأشياء قط أبداً . إن كان الولد قد هو يشتغل يقول له : هل رحت عند آل فلان وأتيت لنا بشيء منهم ؟

هل سددت الحساب ؟

هل أقفلت كذا وكذا ؟

هل سلمت على فلان ؟

للكن هل صليت في المسجد ؟ أو : صليت مع من ؟ أو : زرت من ؟ أو : حضرت مع من ؟ أليست هلذه أعظم الفرائض ، إذا ما سأل الإنسان عنها ولده : كيف حاله ؟ وهو مسؤول عن ولده ، مسؤول عن زوجه ، مسؤول عن بنته ، مسؤول عن أهله. ثم من النسيان هذا الكلام الذي أذكره لكم .

كان الناس ، ومنهم هاذا الفقيد العظيم ، طلعنا زرناه في آخر شعبان ووجدناه على حال عظيم ، ولما رآني . . بكى . ذكر (حضرموت) ثم ذكر الشيوخ ، ثم ذكر والدي ، ثم ذكر مجالس كنت جلستها وأنا صغير كنت حضرتها ، يُذَكِّرنا .

قلت له : أدرك هاذا . بكي وأرسل دموعه .

هـُؤلاء الشيوخ هم الذين أخذوا بيده إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم . والآن إلىٰ من ؟

من يأخذ بيد الواحد إلىٰ رسول الله .

يقال له: من شيخك ؟

أخذت عن من ؟

إلى من تنتسب ؟

ما يدرك الإنسان شيء ، بل ما يعرف شيء من هذا قط أبدا . هذا القرآن جاءنا متواتر ، أليس تسمعون ؟ أو لا تسمعون أن نافع - من القراء - أخذ القراءة عن من قبله إلىٰ رسول الله .

أبو عمرو \_ من القراء \_ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله صلًى ٱلله عليه وآله وسلَّم .

حفص \_ راوِيَة \_ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله .

الكسائي \_ راوِيَة \_ أخذ القراءة عن من قبله إلى رسول الله .

وأنتم عن من أخذتم ؟

كل واحد يقال له: عن من قرأ القرآن؟ عن من يوْخِذ؟

أو من السوق يؤخِذ؟! أو من أين يؤخِذ؟

كان رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم يعقد له مجالس في مسجده ـ في المسجد المنوَّر ـ ويسأل .

هاذا عمر بن الخطاب حصلت له واقعة ، وهي حكاية مشهورة : وجد يوماً حكيماً يقرأ في صلاته على غير القراءة التي أخذها عن نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فبقي منتظره حتى سلّم ، ولما سلم . . سأله وقال له : ممن أخذت هاذه القراءة يا هشام ؟

قال له : أخذتها عن النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

أخذه - ولأن عمر ذا غيرة - فألقىٰ رداءه علىٰ رقبته ، وأخذ يقوده كأنه شاة حتىٰ وصل به إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وقال له : يا رسول الله ، سمعت هاذا يقرأ القرآن علىٰ غير القراءة التي أقرَأْتَنِيها .

قال له : « أَرْسِلْه » يعني : فُكّه ؛ لأنه قابض برقبته وبردائه .

قال رسول الله: « اقرأ يا هشام » فقرأ القراءة . فقال النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم: « كذلك أُنزلت » .

ثم قال لعمر: « اقرأ ». فقرأ القراءة عمر. فقال: « كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ».

هاذا مسؤول عنه كل إنسان ، بايقول أخذته عن من . كنا نستند إلى شيوخ في ( وادي حضرموت ) المبارك نجد المسجد ملآن ، ونجد محل الدرس ملآن ، ونجد مقاعدهم ملآنة . يدخل الواحد ويرى الواحد من الشيوخ وكأنما أنوار النبوة تتقد على جبينه ، وتظهر في وجهه ، وكأنما هو مَلَك روحاني .

يمر وقت الواحد منا فلا يسأل عن الناس ولا يهمه إلا شأن نفسه ، ولا يهمه شأن الدعوة المحمدية .

والآن \_ يا إخواني \_ انشغل الناس ، كل واحد مسؤل عن يومه ، مسؤول عن ولده ، مسؤول عن صلاته ، مسؤول عن وقته ، مسؤول عن جارته ، مسؤول عن أخيه ، مسؤول عن أبيه ، مسؤول عن أمه ، مسؤول حتىٰ عن حقوق المسلمين .

إذا مات الميت. . سُن للناس أن يحضروا الجنازة قالوا : ويثاب عليها ثوابين :

ثواب القربة إذا أخذ بخاطر أهل الميت.

وثواب خروجه مع نعش الميت وأوصله إلىٰ المسجد وصلىٰ عليه ، وثواب إذا شيع الميت إلىٰ قبره . هاذا كان له شأن ورفعة .

وأما الآن إذا مات الميت. . انتَبَهوا من قريب وإلا جار له وأخبَروه بالوفاة ، ثم خرجوا ووضعوه في سيارة من السيارات ،

وألقوه ورموا به إلى حافر القبر، وحافر القبر دَمْسه وانتهى الكلام.

ما هانده الحياة؟ ما هو هاذا الدين؟

ما هي هذه الخطة التي نمشي عليها اليوم؟

ما كان من قبلنا هاكذا ، ولا كان الناس هاكذا . حتى تلقين الميت إذا ما كان له شأن عند بعض الناس . فعندنا له شأن ، وعندنا له السُّنة .

يجب علينا أن نلقن الميت ، وأن نسأله ، وأن نخبره بما يأتي عليه كما كان عليه مَن قبلنا ، وللكنها هلكذا : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرُيْهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ .

إذا ما وجد الناس الآخرون الدليل.. فعندنا دليل عليه. العمل عندنا ، ولا علينا إنكار لهم ، ولا عليهم إنكار لنا ما دمنا مستندين إلىٰ عمل كان عليه أصحاب رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم . وللكن الناس وأين الناس ؟ أين الناس ؟

قال الشاعر:

إني لأفتح عَيْنِيْ ثم أُغمِضها علىٰ أُناس ولـٰكنْ لا أرىٰ أحدا

هاؤلاء يُبكى عليهم . هاذا السيد الكبير إلى تسعين من عمره وهو مع العلم ، وهو مع الطلب . وربما كانت عنده نيابة من نيابات الدرك في تلك البلاد التي كان فيها والناس لا يعرفون ، والناس لا يدرون ؛ لأنها تسلسل .

كان النائب الأول والخليفة الأكمل عن مولاه محمد بن

عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما مات . . ترك الخلافة في هـُؤلاء من أصحابه ، وتسلسلت في التابعين ، وتسلسلت حتى أتت إلى رجال الشريعة . واليوم من للعلم ؟!

من للعمل ؟

من نسأله ؟

من نجد عنده شيء؟

معاد فيه إلا إن كانت هناك دروس. فهي قليلة ، لا تفيد شيء ولا تدرك ذا عضة . إذا أشكلت مسألة . . ما يدركها الإنسان . . يا ما أكثر ما تشكل مسائل الطلاق . يا ما أكثر ما تشكل مسائل الطلاق . يا ما أكثر ما تشكل مسائل الحيض للنساء ، وللكنهم لا يسألون . يعمل الواحد ويأتي زوجته ، أو هي الزوجة معاد تدري بنفسها ولعاد تبحث عن شيء ، تَعْمَهُ هلكذا .

وكم مشاكل الزكاة ، مشاكل القرآن ، مشاكل المعاملة ، مشاكل حق الجار ؟ هذه طُوِيت ، وأصبح الناس مَن تأذىٰ مِن جاره . . المحكمة أمامه ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . ويقول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتىٰ ظننت أنه سيورِّتُه » .

ولنرجع إلىٰ هاذا الحبيب .

هاذا الحبيب أدرك الشيوخ ، أدرك شيخ الوادي الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي . وهاذا الحبيب عيدروس بن عمر ،

كان الحبيب علوي بن طاهر الحداد يقول : هو مُسْنِد الدنيا العام ، الذي جاء بالسند .

وأدرك الفقيدُ أحمدَ بن حسن العطاس ، الإمام الكبير ، الشهير المعروف .

وأدرك علي حبشي ، ذا الجاه الواسع ، والعلم النافع الكثير ، الذي انتشر في القريب والبعيد .

وأدرك مِن بعدهم شيوخ ، منهم : والده محمد بن سالم .

ومنهم : عمه عبد الله بن عيدروس .

ومنهم : عمه عبد الله بن علوي الحبشي .

ومنهم : والدي . ومنهم أعداد كثيرة .

هاؤلاء كلهم أدركهم، وكان إذا ذكرهم. يبكي . ويحق له البكاء ، ونحن كذلك ، وكل من شاف وجه صبيح إذا ذكره . يبكي . وفي خاتمة القوم : الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب (۱) كثير من هاؤلاء الناس الذين زاروا ( تريم ) أو الذين يترددون إلى ( تريم ) يدخلون إلى عند هاذا الحبيب ، إذا نظروا إليه . . رأوا طلعة من الطلعات ، عليه من النور جلال ، عليه من الفضل جلال ، عليه من الهيبة وقار تخافه الملوك وتخشى منه ، لماذا ؟ لصلته برب السماء مباشرة . إذا رفع يديه لربه . . استجاب له الدعوة .

<sup>(</sup>۱) (۱۳۰۳\_ ۱۳۸۹هـ).

وكانوا كلهم السابقون هلكذا كما ما يحكونه في الإمام مالك شيخ أهل ( المدينة ) .

كلهم هاؤلاء أخذ عنهم هاذا الإمام . وفي الأخير كتب الحبيب حامد للحبيب علوي يقول له : لام عليك الأمر أن تخرج إلى ( تريم ) إلا إن كانت عليك وظيفة لام عليك الأمر أن تخرج إلى ( تريم ) إلا إن كانت عليك وظيفة في ( جاوه ) عن حد من رجال دركها ؛ فإنك لا تقدر على الخروج \_ هاذا الأمر كما ذكر \_ ما خرج الحبيب حتى لقي الله . خرج إلى الحرمين وحج المرة الأولى والثانية ، وقبلها كذلك في أول أمره ، للكنه رجع إلى تلك البلاد ؛ لأنه دَرَك ، والله سبحانه وتعالى حكى لنا أهل الدرك قال : ﴿ وَلُولًا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُ مُوَمِنَكٌ لِمَ تَعْلَمُ هُمُ أَن تَطَاعُوهُمْ فَتُصِيبكُم مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَلُولًا رِجَالٌ مُؤمِنُونَ وَنِسَآةٌ وَالله الله عَلَيْ عَلَمْ الله الله الله الله و لكن أن قال : ﴿ لَوْ تَنزَيّلُواْ لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ . حتى الكفار تصيبهم رحمة بواسطة هاؤلاء ؛ أي : أولياء هاذه الأمة . وللكن نحن فين .

يا إخواني: حافظوا على أنفسكم. بكينا على هاؤلاء، وللكن! ماذا ينفع البكاء والمولى يقول: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُؤْتِ ﴾ فما معنا إلا الصبر والاستسلام للأمر، وعلينا المسلك الذي نأمن فيه على أنفسنا من أن يأتينا الموت فيبغتنا ونموت \_ والعياذ بالله \_ واللسان تتلجلج، والسبب في ذلك: حب الدنيا.

كان الإمام الغزالي \_ عليه الرحمة \_ كان يحكي ، قال : إنه واحد حضره الموت من أهل الشَّده هاؤلاء ، وكانوا يقولون له :

« لا إلنه إلا الله ». . كان يقول لهم : هاتوا المفاتيح حقي .

قالواله : « لا إلنه إلا الله » قال : أعطوني مفاتيحي .

قالواله: « لا إله إلا الله » أدرك نفسك!

قال : هاتوا لي مفاتيحي . وألقىٰ النفس الأخير .

هاذا التعلق بالدنيا سبيله هاكذا ، والشارع قد أخبر ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: « يموت المرء على ما عاش عليه » .

والسيرة لهاؤلاء: إذا بايموت الواحد.. يقول: وَضَّئُونا ودَعُوني باصلي ، هَيًا خَلُوا فلان يحرم فأتبعه في الإمامة . ثم يموت وهو ذاكر ، ولسانه تلهث بذكر الله .

ونسأل الله أن يتغشى الفقيد بالرحمة ، وأن يلهم آل الفقيد وأولاده الصبر ، وأن يجعل له نائب وخلف ، وأن يحرك من قلوبنا بواعث تدفع النسيان ، وتدفع عنا الأشغال التي غيرت فيما بيننا وبين أصحابنا .

وأسأله سبحانه أن يقيض لنا رعاةً دعاةً هداةً ، يقيمون الدين ، ونتبعهم على شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم .

\* \* \*

وتكلم سيدي \_ حفظه الله ، ونفعنا به وبما قال ، أمين \_ بهنذه الكلمة القيمة في منزل عمنا محسن ابن حبيبنا علوي بن عبد الله السقاف، بتاريخ (٢٤/٣/٣٩٨هـ) في الاحتفال الذي أقامد لقراءة قصة المولد النبوي للحبيب علي بن محمد الحبشي .

وكان احتفالاً عظيماً حضره كثير من الآباء الكوام . منهم : سيدي الوالد المرحوم عبد القادر بن حسين .

وحبيبنا سالم بن علوي خرد .

والحبيب أحمد بن حسين بن محمد بن حسين السقاف المتوفى بجدة ربيع الأول (١٤٠٢هـ) .

وحبيبنا أحمد المشهور .

وحبيبنا محمد بن أحمد الشاطري .

وكثير غيرهم ممن سيطول عدهم .

وبعد الجلوس من المقام أنشد حبيبنا أحمد بن حسين السقاف \_ رحمه الله \_ قصيدة الحبيب على الحبشى :

لكم بشرئ الإجابة والقبولِ من المولىٰ بواسطة الرسول

ثم أنشد الأخ أبو بكر بن علي المشهور قصيدة الحبيب على حبشي أيضاً:

هو النور يهدي الحاثرين ضياؤه وفي الحشر ظِلُّ المرسلين لواؤه

## بعدها تكلم سيدي ، وقال :

الحبيب على حبشي هاذا من الرجال الدعاة ، وهو أحد الشيوخ الأعلام الذين نفع الله بهم في هاذا الكون في الطريق التي يدعو فيها إلى محمد ، والتي ساروا فيها بسيرة الحبيب محمد

صلىٰ الله عليه وآله وسلم . ولمَّا صدقوا ، ولمَّا عَلِموا ، ولمَّا عَلِموا ، ولمَّا عَدِمُوا ، ولمَّا عملوا ، ولما توجهوا . حصل لهم القصد ، مؤكد معاد في ذلك كلام .

وأنا كلما أردت أن أقول بيت القصيدة . . وجدت كل بيت هو بيت القصيدة ومن عيونها ، وللكن قوله :

بحكم الوَلاءُ جردت قصدي وحبذا مُـوالٍ أراح القلبَ منه وَلاؤه

هاذا الذي يناسبنا في هاذا المجلس . لَمَّا كان يعتقد أنه مولىٰ مع النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم . . قال : شأن المولىٰ العبد هاذا أن يكون خَدام للمخدوم .

قال: أنا لما كنت مولى. . جردت قصدي له . معاد فيه شغل ثاني ، لعاد فيه تجارة ، لعاد فيه علم ، لعاد فيه عمل . أنا جردت قصدي للطريق التي يسلك فيها . وهو - أي : البيت - من أعظم بيوت القصيدة هاذه ، وأنسب ما يكون بالنسبة لنا إذا عرفنا : هل لنا تجريد قصد أو لا ؟ أو كل واحد ما يعرف إلىٰ أين المسلك ، وإلىٰ أين المذهب ، وإلىٰ أين الطريق ؟

أعتقد أن كل واحد يخرج ويعرف أن معه ربه ومعه نبيه ، للكن الوجهة التي يرتبط بها والتي يمشي عليها حتى يعرف الوصول إلى المسلك. . هاذا ما هو موجود .

قال الحبيب علي:

بحكم الوَلاءُ جردت قصدي وحبذا مروالٍ أراح القلب منه وَلاؤه

النتيجة قدها مضمونة ، الننتيجة تجمع الأمرين : تجمع سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة التي يطلبها العبد ، والتي لا يزال الحادي قديماً وحديثاً يحدو لها .

الحادي الأول ، هو الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم يحدو لها ، والعلماء من بعده والدعاة لا يزالون يدعون إلىٰ هاذا المسلك .

قال الحبيب علي : أنا لما اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . ضمنت القصد وضمنت الوصول :

بحكم الولاء جردت قصدي وحبذا مروال أراح القلب منه ولاؤه

ما اهتم بالرزق ؛ لأنه مضمون له الرزق . ما اهتم بعمل ثاني ؛ لأنه مضمون له السعادة من وراء هـٰذا والله سبحانه وتعالىٰ قد أعطانا ، أعطانا \_ قالوا \_ الأمرين لِضِمِنْ واحد فقط .

أعطانا أمر السعاية للرزق ، وأعطانا خبر أنه هو المتولي للرزق :

أمر السعاية للرزق ، قال : ﴿ فَامَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ ﴾ . وأمر التولي منه ، قال : ﴿ فَوَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ وَأَمر التولي منه ، قال : ﴿ فَفِ ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ . رِزْقُهَا ﴾ وفي الآية الأخرى : ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ .

لما ذكر الرزق ، وذكر أنه هو المتولي له . . أقسم بأن عنده الرزق وأنه يعطي : ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ ﴾ . هاذا القول بأن الرزق عنده . بقي الأمر فيما بين هاذا وهاذا . .

قالوا: على الإنسان أن يطلب رزقه ، وللكن لا يطلبه بضياع وقته كله ، أو ضياع قلبه ، وقصده في الرزق : يسعى للرزق المضمون يخرج له ، يبحث عنه في سوق ، أو في عمل من الأعمال . وللكنه كونه يجعل القصد والوجهة كلها وراء هلذا الرزق ؟ لا ، لأنه قد ضمنه المولى ، وعَرَّفَنا المولىٰ أنه الرزق الذي قدَّره وقرَّره ، يأتي بهلذا السعي ، وربما يأتي حتى بدون سعي ؛ لأنهم قالوا : إن كثيراً من الذين لا يقدرون على السعي ، أو الذين صدقوا في الوجهة وصبروا على الضائقة . . يأتيهم رزقهم .

قال الشاعر:

مَثَــلُ الـرزق الـذي تطلبه مَثَلُ الظل الذي يمشي معكُ أنــت لا تــدركــه مستعجــلاً وإذا وَلَيــتَ عنــه تبعــكُ

كثير من الناس مستعجل ، ما يبالي : إن كذب في سبيل الرزق ، وإن حلف يمين الرزق ، وإن قصرت به صلاة في سبيل الرزق ، وإن حلف يمين كاذبة في سبيل الرزق ، وإن ترك حق من الحقوق عليه لوالد أو والدة ـ ما مر يزورهم وإلا ما أكرمهم ، وإلا ما أخذ بخاطرهم \_

واعتقد أنه يسرح يسعى مع الرزق! فهو مخطي في اعتقاده هاذا.

ومعناه: إذا استعجل الإنسان رزقه وهو يأتيه على أناة . . فقد أخطأ . الله سبحانه وتعالى قد ضمنه ، وضمانه لنا ما يحتاج من الإنسان إلا أن يمشي إليه بالهوينا ، يمشي إليه في سبيل صدق ، يمشي إليه في سبيل حدق ، يمشي إليه في سبيل خير ، يمشي إليه بعد أن يطلبه من المولى . وطلبه من المولى .

تأدية الأمر: إذا كانت عليه فريضة.. أن يؤديها في كمال، يؤديها في حضور، يؤديها في جماعة، يؤديها كذلك مع صالحين إذا قدر علىٰ هاذا. فهاذا أول طلب عليه نفسه.

ثم من وراء الطلب عليه واجبات \_ كما ذكرنا \_ لأمه ، لأبيه ، ولمن بعدهم من إخوان ومَن قِبَلَهُم ، وغير ذلك . . كلها هذه واجبات تطلبه ، فإذا أهمل هذه الواجبات التي تطلبه وراح يطلب رزقهم قبل أن يؤديها . . فقد استعجل أمراً لو مشى فيه على طلبه كان أتى به على أناة ، ولكنه يستعجله الإنسان هذا الرزق المضمون .

وكذلك إذا استعجل الرزق بأيمان كاذبة ، بايجيبه بمعاملة غير بارة ، بايجيبه بهناة لا لها ولاعليها . استعجله وهو سيأتي هاذا المقدَّر لاشك قد هو مقدَّر ومقرَّر له .

ماذا قال الشيخ المدهر:

والرزق مضمون وقد يُثمِرُ فيه الطَّلَبُ بُ

كان الشيخ عبد الرحمان بن مصطفىٰ يذكر حكاية \_ كثير ما أذكرها لكم ، ولاكن لا يزال الداعي يدعو إليها ليتعقل الإنسان ويَدَّكِر ، إن كان هناك قلب حضر فيه . . يلتفت إلىٰ هاذا الكلام \_ قال : إنه كان اثنين جالسين ، ثم اختلفا في أمر الرزق :

فقال أحدهما: إنه لا يأتي إلا بالسعي .

وقال الثاني: يأتي بالسعي وبغير سعي.

فكان من أمر القائل الذي حكم أنه لا يأتي إلا بالسعي أن خرج وفتح الباب ، ووجد تحت الباب رمانة فأخذها ، وفتح الباب على صاحبه ، وقال له : تراني لما تحركتُ رُزِقتُ ووجدت هاذه . وألقاها في حضن صاحبه .

ففكها صاحبه الجالس وأكلها ، وقال له : تراني لما قعدت رُزِقتُ ، والرزق لمن أكله لا لمن أتىٰ به!

حُجة للجميع. كلهم أخذوا بنصيب ، وأدلوا بنصيب من الحُجة.

والرزق - كما ذكرنا - ينظر الإنسان. . فيه عجائز كُسْح ، مكسَّحات ، فيه شيوخ عُمْي ، فيه ناس ما يقدرون من الوَهَن والضعف . يأكلون كما نأكل ، غير أنه ربما يختلف : نحن نأكل بإدام حسن ، وهم يأكلون بإدام ما هو مثل إدامنا .

يلبسون كما نلبس ، غير أنه ربما اختلف : يلبسون غير لباس ناعم ، ونلبس نحن الناعم .

يستظلون كما نستظل ، يجلسون في بيوت كما نجلس ، غير أنها ربما اختلفت ، وللكن الرزق مرزوقين ، نحن مرزوقون وهم مرزوقون ، وعلى الإنسان أن يسعى .

قال العلماء: وإذا سعى بعد الطلب الذي عليه. . أدركه المطلوب . هُوْ الرزق نفسه يسعى إليه إذا قام بالواجب .

ثم قالوا: على الإنسان كذلك أن يضع في نفسه ما دام أن الرزق من الله وقد ضمنه له. . أن لا يفرح بالربح إذا أتى إليه ، ولا يحزن إذا لم يحصل له ربح ، أو حصل له عكس ، خسارة ؛ لأنه قد هُوْ مضمون رزقه ، لعاد يتعب نفسه في هاذا . وهاذا إذا ما ربح فيه . . ما هو رزقه ؟! وهاذا إذا خسر فيه . . ما هو رزقه ؟! فلا يتعب نفسه ولا يجهدها أبداً .

وكنا البارحة في مجلس ذكرنا حكاية كان يرويها الإمام الغزالي ، كل واحد يعرضها علىٰ نفسه ، وأنا أعتقد لا أحد من يقول فيها بحق إلا القليل ﴿ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ ﴾ .

قال الغزالي ـ رحمه الله ـ : إن واحد كان من الصالحين ، اشتدت به الحاجة والضائقة ، فرأى في منامه واحد يقول له : عندك ضائقة ؟

قال له: نعم عندي ضائقة.

قال له: شف ، ألف دينار مدفون في مكان الفلاني .

قال له: هل فيه بركة أو ما فيه ؟

قال له: ما فيه بركة.

قال: ما بغيته.

ووجه سيدي الخطاب إلى الحاضرين على سبيل البسط قائلاً: ما هو الرأي فيها يا جماعة ؟ الظاهر أنه بعيد الكلام .

وقال: إنه رآه في الليلة الثانية ، وقال له: هل أخذت الألف ؟

قال : قلت لي : ما فيه بركة . ما أخذته .

قال له: مئة مدفونة في مكان الفلاني .

قال له: شيء بركة ؟

قال له : عشرة في مكان الفلاني . قال له : ماشى بركة .

قال: ما لي حاجة بها.

في الليلة الرابعة رآه ، قال له : أخذتها ؟

قال له: لا .

قال له: دينار واحد في مكان الفلاني.

قال له: فيه بركة ؟

قال له: فيه بركة.

قال : هاذا الذي بغيته .

أعتقد أنكم كلكم ما توافقون علىٰ هاذا الرأي ـ ويتكلم سيدي حفظه الله والابتسامة تعلو وجهه ـ فأصبح يخبر زوجته بالرؤيا لثلاث ليالى .

قالت له: أنت ما فيك بركة ، من ألف دينار إلىٰ دينار واحد؟! أنت ما فيك بركة .

قال لها: هو هـٰذا الذي بغيته.

راح ووجد الدينار مدفون وأخذه ، فذهب إلى السوق ، ووجد أول ما لقي سمكتين ، فأخذ السمكتين من أصل الدينار هاذا ورجع إلىٰ بيته ، وأعطىٰ السمكتين زوجته ، والزوجة ما هي راضية من عمله هاذا .

فشقهما ، فوجد في بطن واحدة جواهر ، قال لها : انظري إلى الصدق ، انظري إلى البركة لما صدقنا مع الله . . جاء الرزق الكبير ، أكثر من الألف دينار وأكثر من غيره .

وهاذا هو الواقع ، إذا صدق الإنسان مع مولاه . . لن يخيب . قالوا : إن عيسىٰ عليه وعلىٰ نبينا الصلاة والسلام ذات يوم يقول لبني إسرائيل \_ وهو معروف بالزهد \_ : لا الدنيا أردتم ، ولا الآخرة قصدتم .

قالوا له: وكيف ذاك ؟

قال: لو أردتم الدنيا. . لطلبتموها من خالقها . بيد من هي؟! ولو طلبتم الآخرة . . لسعيتم لها . ما يتأتىٰ أن تكون بركة في الرزق بغش في يمين ، في كذب ، في خداع ، في غِرَّة ، في شيء من مثل هاذه الأشياء ينتهي هاذا . ولهاذا ارتفعت البركة من كثير مما نراها من الأموال التي تفيض .

وقال الغزالي: وعدم البركة تأتي في أمور، منها ـ أيضاً كما ذكرنا \_: أنها تنتهي بالسرعة. ومنها أيضاً: أنها يصعب على ضاحبها الصدقة منه. . فمال صاحبها الصدقة ، فإذا صعب على صاحبها الصدقة منه. . فمال غير مبارك ؛ لأن الرزق المبارك الذي تكثر فيه الصدقة ؛ ذلك لأن الشارع علّمنا قال: « ما نقص مال من صدقة» ، بل يزداد ، بل يزداد ، بل يزداد ، معاد يحتاج إلى فهم ، ولا يحتاج إلى تعديل ، ولكن الناس ينسون ، أو ما يَدّكرون ، أو ما ينكرون ، أو ما ينكرون ، أو ما يذكرون ، أن الرزق هاذا سبيله هاذه الأمور ؛ وإلا . كل واحد يعرف أن الرزق هاذا سبيله هاذه الأمور إذا أدى منه الحق ، إذا أخذ منه الواجب . إذا ما أخرج منه للرحم ، إذا ما قام فيه بحق الأبوين ، إذا ما راعى فيه حق ذي الشيخوخة ، إذا ما راعى فيه حق ذي الشيخوخة ، إذا ما راعى فيه حق ذي الشيخوخة ،

أليست البركة ينزلها الله ؟

من أين تحصل ؟

ما تحصل هاذه البركة إلا إذا راعي وإذا أعطى .

وليست البركة \_ كما قال لكم مشهور \_ لا بكثرة المال ، فالمقصود كله ، ولو وجد المال . يفيض ؛ فالمال الذي

يفيض، ولا يؤدى منه حقوق، لا قليلهُ ولا كثيرهُ.. لا بركة فنه.

وهلذا المال ـ قالوا ـ غالباً يستحوذ على صاحبه الشيطان، فينزله في دركات التلف، والعياذ بالله .

وهانده المسألة الأخرى: أن الإنسان إذا طُلِبت منه الصدقة. . ثقلت عليه ، وإذا طَلَبت منه زوجته أو ابنته أو ولده سَهْل عليه إعطاء المئة والألف ، والأكثر والأقل ، في ثوب أو في شيء تافه ، أو في شراء شيء منها للمباهات هانده والمفاخرات ، وصدقة من هاذا الرزق ، أو معرفة حال واحد من هاؤلاء المستضعفين . يصعب على الإنسان ، أو يكبر عليه أن يخرجها . دليل على أن هاذا الرزق ما فيه بركة ، ما فيه خير ، ما فيه حرمة .

هاؤلاء السابقين الذين حصلت لهم البركة في أرزاقهم وهي قليلة تمتعوا بها ، وكانوا فرحين \_ والفرح اليوم كأنه قليل مع كثر وجود الأرزاق \_ أقاموا فيها حق الله وهي قليلة ولاكنها مباركة ، كثيرة بالبركة ، خففت عليهم القيام بالأعباء .

قالوا : كذلك منها هاذه التي تثقّل عن الطاعة ، ودلالتها عدم البركة في الرزق .

إن الإنسان إذا قلت له: هيا قم بانصلي في المسجد ، وإلا نصلي جماعة .

قال : هيا! عاد الوقت سمح .

كل واحد يوزن نفسه بهلذا الكلام ، إذا رأى نفسه يَثْقل علىٰ الصدقة. . يرجع إلىٰ مأكله .

كان يقول أحد الصوفية \_ الذي ينقله الغزالي يقول \_ : كُلُّ ما شئت فمثله تعمل .

ثم إذا صلى وهو ثقيل أو وهو غير آبه بالصلاة ، يلحظ بعينه أو يحرك بيده \_ قالوا \_ لو حتى رداءه كان كذا فرده إلى كذا . . دليل على أنه ما هو حاضر مع الله . أو شي شَرَاء يحك جسده ، أو شيء من مثل هاذه الأشياء .

قال الصوفية \_ في مثل هاذه الصلاة الغير مقبولة \_ : أنه ورد فيها : « الرجل تشيب عارضاه ولَمَّا يتقبل الله له صلاةً » .

ثم كذلك كان الغزالي يحكي عن بعض الآثار ، يقول : لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار . . لم يُتقبَّل منكم إلا بورع حاجز .

وكثير يظن أن الورع في معاملة الناس الذين يعرفون عندهم شيء من الشبهة أو ما شاكل ذلك ، لا إذا كان الإنسان مستخدم عند واحد ولا أدى حق الوظيفة . دليل على أنه ما عنده ورع . يأخذ راتبه ولا يعطي صاحب العمل حقه . دليل على أنه ما عنده ورع ، منها هاذه ، ما حصل له شيء من مثل هاذه . وكثير يأتي من مثل هاذا ما يدركه الإنسان ؛ لأن كثير من الناس يرى أن هاذه

الأشياء سهلة ، مثلاً : إذا كذب على صاحبه ، أو تأخر عن عمل صاحبه . . قال له : إنّي ما أقدر . أو ترك الزبون الذي بايشتري ، وردّة إلى ثاني يوم . . كلها هذه أعذار لا يقبلها الله ، وهو مملوك في ذلك الوقت لخدمة هاذا العمل .

هل يدرك الواحد هلذا الشيء ، أو لا يدركه ؟ لا ، لا يدركه ؟ ولا يدركه ؛ ذلك لأنه لا يدركه ؛ ذلك لأنه لا يدركه ؛ ذلك لأنه لا يعرف شيء من هلذه الأشياء .

كان السلف الصالح - رحمهم الله - يجمعون الناس لمثل هذه الموائد ، ويجعلونها احتفالاً بقصة المولد النبوي ؛ لأن القلوب تتلذذ بذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتتحرك ، وتُكثِر من الصلاة عليه ، وتجتمع الناس له . وما هي بقصة المولد ، وللكنها سيرة كاملة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فيها العِلْم كله ، فيها الشرف كله ، فيها الرعاية كلها ، فيها الولاية كلها ، فيها الولاية كلها ، فيها الولاية كلها ، فيها الاستحلاء كله ، فيها الاستخلاء كله ، فيها الاستحلاء كله ، فيها الاستخلاء كله ، فيها الاستخلاء كله .

ما يدركه الإنسان ، يسمع شمائل محمد ولا يدركها!

ذا الحين قرأ لنا الأخ سالم خرد \_ لما كان يرتب القراءة ، ويحكمها \_ :

ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول : معراجه إلىٰ حضرة الله . . إلخ .

ثم أتىٰ لنا بكيفية المعراج . والحال الغريب هـندا ، وما وقع للنبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة .

ثم أتى لنا بالفصل الثاني ، وهو أعذب وأعذب ، وأعجب وأطيب ، وأكبر ، سيرته صلىٰ الله عليه وآله وسلم : وحيث تشرفت الأسماع .

أتىٰ لنا بخَلْقه ، هـٰذا ما هو في إمكاننا ، الخَلْق من ربكم ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِر كَيْفَ يَشَآءُ﴾ .

للكن خُلُقه صلىٰ الله عليه وآله وسلم هلذا في إمكان كل واحد أن يأخذ له نصيباً من أخلاقه صلىٰ الله عليه وآله وسلم . وأخلاقه ما هي ؟ هي عمله صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

سئل عن محاسبة الخادم ، قال : « إلى سبعين من الأخطاء اقبله ، بعد السبعين يمكنك أن تعاتبه » . والعتاب قالوا بلين .

وقالوا: وحكى أنس بن مالك: لما جاءت به أمه إلىٰ رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم وهو صبي . . قالت له: خادمك أنس بن مالك يا رسول الله ، ادع الله له .

قال أنس: خدمته عشر سنين ، فما قال لشيء فعلته: لِمَ فعلته ؟ ولا قال لشيء لم أفعله: لِمَ لم تفعله ؟ بل إن أعجبه. . أكله ، وإن لم يعجبه . . تركه عليه الصلاة والسلام .

يأخذ الإنسان منها في معاملته لزوجته ، ولخادمه ، ولأهله ، ولمن كان . إن كان كثير الغضب ، إذا ما أعجبه شيء . . يرجع

من هاذا الغضب ومن هاذا الحال . وإن كان كثير الرفاهية ، بغى الأشياء كلها على مقتضى العادات الطيبة الزينة الجم . . يرجع منها ؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أجوع فأصبر ، وأشبع فأشكر » وهو السيد الذي خلقت الدنيا من أجله .

والواحد إذا ضاقت عليه ، أو ربما تأخرت بالغداء عليه زوجته أو خادمه. . أكثر من السِّباب ، ومن الحنق ومن الغضب ، وقطَّب وجهه ، وجاء وكأنه إبليس من الشياطين . ألا تريد أن تأخذ من صفات محمد ؟ ألا تريد أن تأخذ لك شيء من هاذه السيرة ؟

ألم يأتوا لك بهاذه السيرة لأجل تسمعها ، لأجل تتعقلها ، لأجل تأخذ منها ؟

ما هاذه الأخلاق إلا بعض من أمهات مكارمه صلى الله عليه وآله وسلم . كان من شأنه : أنهم خنقوه وكادت عيناه تخرجان ، ورَمَوه بالحجارة في بني ثقيف في ( الطائف ) وأدْمَوه ، وقالوا : مجنون ، وتركوا الصبيان يمشون وراءه ويرمونه ويصيحون . . ماذا كان من شأنه ؟ قال : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

خذوا \_ يا إخواني \_ من هاذه السيرة ، خذوا من هاذه الأخلاق ، خذوا من هاذا الحال .

هاذا هو محمد نبيكم ، هذا هو أبوكم ، هاذا شفيعكم ، هاذا حبيبكم ، هاذا طريقكم . هاذا هو الطريق ، ولا طريق للإنسان في الدخول إلى مداخل الحياة إلا بواسطته . جاب لنا التعليم هاذا .

لا سرور في البرزخ إلا إذا أدركه محمد ، ومن لم تدركه رحمة محمد . أُخِذبه إلىٰ الهاوية نعوذ بالله منها .

هاذا المولى يقول لنا: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴿ فَرَحْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

ومن أين الجنة ، ومن أين الروح والريحان ؟ بواسطة هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ، بواسطة هذه الأوامر ، بواسطة هذه السيرة ، بواسطة هذا الأخلاق ، بواسطة هذا الحِلْم العظيم ، بواسطة هذا الاتباع لهذا الكوكب المضيء والشمس الظاهرة في رابعة النهار .

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ ﴿ فَرَقِحُ وَرَثِحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْمَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴾ . معاد لنا حاجة بها ؛ لأجل يحفظنا ربي منها إن شاء الله ، وللكن يذكر الإنسان .

يا إخواني: هاذه السيرة \_ شفوها \_ عَقَدوها بمجالس. هاذا الحبيب علي في كل خميس يلقي مولد، وقال: إنني رأيت النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم وأمرنا بهاذا.

فالمولد يجمع الناس ، ثم من وراء المولد هاذه التذكرة ، يتكلمون على حالاته صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ليأخذ الإنسان ، ولئكن ولن يقدر الإنسان على أحواله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولئكن فأت بالمستطاع من عمل البر الذي يقدر عليه الإنسان ، من العمل الصالح ، يأخذه عن الطريق . وأخذه كيف ؟

يأخذه عن شيخ ؛ لأن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا عن الحبيب أخذاً كاملاً ، فعلاً وقولاً ، وعلما وعملاً ، وعبادةً وعادةً .

كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: « صلوا كما رأيتموني أصلى » وصلاًّ ها لنا صلاة كاملة . وكان حتىٰ في أخلاقه ومعاملاته مع الناس ، وفي أحواله مع الناس ، وفي سائر حالاته مع الناس ، وفي إكرامه للصغير ، وفي إكرامه للمرأة ، وفي إكرامه للرجل ، وفي إكرامه للناس . أذكر أنا من هـٰذه الليلة قصة أخت أنس النضيرية لما خُطِبت وتزوجت ، كان يوم زواجها ، كانوا يهيئونها لزوجها ، فجاءها سيد البشر ليهنئها بالزواج ـ انظروا إلىٰ السيرة الكبيرة ، انظروا إلى الأخلاق العظيمة! جاء إلى عندها ، واسمها الرُّبيِّع \_ لما جاء إلىٰ عندها وعندها النساء يهيئنها في ذلك الوقت، جاء إلىٰ عندها ودخل عليها وسلم عليها وجلس إلىٰ جنبها ، فلما جلس إلىٰ جنبها. . هنأها وفرَّحها بالزواج ، ثم قام عليه الصلاة والسلام . إنما جاء لأخذ خاطر هذه الموأة المسكينة ؛ أي : لإدخال السرور في قلبها . لما قام . . دخلن عليها النساء، كانت تبكي (١) وقالت : كان عندي رسول الله يهنئني ، وجلس إلىٰ جنبي كمجلسِكِ مني . إشارة إلىٰ أن قلبها امتلأ من الفرح بالنبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وكيف لا يمتلىء قلبها ؟

<sup>(</sup>١) يتكلم سيدى والعبرة غيرت صوته حفظه الله.

وربما يأتي يوم يتزوج فيه قريبٌ ، إذا جاء قال : هل تذهب تهنّيء قريبك ؟

قال : قدنا سأحضر المَجْمَع الكبير .

كيف تحضر المجمع الكبير؟ أولاً فرِّحه ، اسأله كيف حاله؟ هل أموره مرتبة أو ما هي مرتبة؟ إذا قدرت أن تعطيه.. فحبذا ، وإذا ما قدرت أن تعطيه. فالكلمة الطيبة عطاء ، والسلام قال النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم عطاء ، والسؤال قال عطاء : اسأل عنه يفرح خاطره منك ، واجبر خاطره وفرِّحه .

قال العلماء: معاد يحتاج إلىٰ دعاء، يشرف المولىٰ علىٰ خاطره وهو قرير منك فيدركك برحمة نتيجة لعملك. فهل ادَّكَر المُدَّكِّر بهاذا ؟

إذا ما حضر وسألته أين كنت ؟ قال : والله مشغول .

لك شَغْلِه في رأسك ؟ كيف مشغول ؟ بايجيء ملك الموت باتقول له : أنا مشغول . كيف مشغول ؟

يا إخواني: مشغولين حقيق، مشغولين عن هاذه الأخلاق، مشغولين عن هاذه الأحوال.

كان الواحد ممن عرفناهم وعرفتموهم ـ من الذين ما ألهتهم الدنيا بحال ، ومن الذين يمشون على الأرض هوناً ـ إذا سمع بجنازة فقير أو مسكين أو قريب أو بعيد. . كان أول حاضر لها ، وإذا سمع بفرح عند واحد في زواج أو ولادة . . كان أول حاضر

لها ، وإذا سمع بمجلس من مجالس الخير والذّكر . . كان أول حاضر لها . والوقت الحاضر قصرت الهمم في مثل هذا ، وأصبح الإنسان لا يريد أن يرغب في أن يتلطف باللطائف التي لطّفه الله بها « الهَدْيُ الحَسَن جزء من خمسةٍ وعشرين جزءاً من النبوة » .

هاذه لطائف تلطفك . تخرج من عند صاحبك فيقول لأهله : أدخل عَلَيَّ السرور في لطف .

وما هو اللطف؟ مأخوذ من اسمه « اللطيف » تأتيه شيء من هانده اللطائف ، تنزل عليه ويجعلها المولى سبحانه وتعالى سمة للعبد .

ما يريد الإنسان إلا أن يكون بهيمة من البهائم ، ما يريد إلا أن يكون غافل كما البهيمة . كان السابقون كثير منهم على هنذا السمت ، وكانوا ناس عندهم شيء من عمل الدنيا ، يخرج أولا ، وقبل أن يخرج يوزع وقته بعد قراءة شيء من كتاب الله ، ثم يخرج على طهارة ، ويدخل مسجد من المساجد ، ويقبل على الله بركعتين أو أربع يستفتح بهن باب الرزق ، ثم إذا له أب أو أم . . دخل وسلم عليها ، أو عجوز أو شيبة على الطريق . . سلم عليه وسأله عن حاله ، وإن استطاع أن يقضي حاجته أو يسأله عن ترتيب قضاء حاجة له . . فحسن .

ما لم يستفتح بذلك. . لماذا يريد الرزق من الله سبحانه وتعالىٰ ؟

ثم من أراد الرزق بالنشاط لا يأتيه ، ومن أراد الرزق بالحيلة لا يأتيه ، ومن أراد الرزق بالمجون لا يأتيه ، ومن أراد الرزق بالذكاء لا يأتيه .

الرزق يأتي بطريق الاسترزاق هاذه ، يأتي بهاذه الطريقة .

فخذوا لكم \_ يا إخواني \_ من هاذه الدروس ، تعقَّلوا إذا سمعتم . أنا علىٰ بالي ذا الحين بأسألكم : لما كانت هاذه الصفات كلها تأتي علىٰ الناس في قراءة قصة المولد النبوي ، وإن الكثير إذا سمع السجعة . . قال صلى الله عليه ، لاكن الصفة ما هي علىٰ باله!

طلبت من الأخ سالم خرد يقرأ لأجل تَعُون قراءة مفصلة بصوت حسن ، قلت : عسى إن شاء الله تسمعون هذه الصفات ، وإذا سمعتم هذه الصفات والتفت القلب إليها . . التفت إليكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا التفت إليكم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم . أدركتكم الرحمة ، ومن أدركته الرحمة صار سعيداً ، صار مسعوداً ، صار مرزوقاً ، صار محبوباً ، صار مقرباً .

ومن لم تدركه الرحمة مهما حصل له من مال أو من شيء من هانده الأرزاق. . فإنها ضياع وتلف في تلف .

وكثير من الناس يتهاون حتى في الصلاة ؛ لأنه يسمر مع التلفزيون ـ الذي جاء للناس ببلاء ـ ويصبح من آخر لَيْلِه معاد يقدر

يقوم لصلاة الصبح . والذي يقوم يقضيها . . هاذا في نظرهم هو الجيد .

وكثير منهم همه أن يمشط شعره ، وينظم رأسه ، ويخرج يجري يأخذ له كأس حليب ، وإلا يأخذ له شيء من الطريق أو من مقهى ، ويسرع إلى عند صاحب العمل خائفاً منه ، ولا يخاف الله ما بينه وبين ربه صلة قط ، الصلة بينه وبين صاحب الوظيفة التي يؤديها!! لو تأخر عن العمل قليل . . تغيرت عليه الدنيا ، وخرج إلى عند صاحب العمل بوجه عابس ؛ لأنه تأخر عن العمل نصف الدوام ، والصلاة ما هي عنده في حساب .

فكيف الواحد يظل يسمر \_ وهو شاب \_ إلى ما بعد الاثنا عشر من الليل ، ثم يقول : أنا باقوم باصلي الفجر ؟ هـندا يكذب ، من أين بايصلي ؟

وإذا صلى الجيد ، ونبهته الزوجة ، أو معه أم أو معه أب . . صلى وهو قد يلعب به النوم ، وسرعان ما ينتهي من الصلاة وبعد السلام \_ بدلاً من التسبيح \_ ألقى رأسه على الفراش حقه وعلى الوسادة ، بدلاً من أن يسترزق الله في هذا الوقت فيضيع عليه الرزق .

لا يا إخواني إلى متى الواحد يبقى على هاذه الحالة؟ أيبقى هاذا الإنسان لا يدرك أن ربه غاضب عليه ، لا يدرك أن ربه غاضب عليه ، لا يدرك أن ربه غاضب عليه ، لا يدرك أن ربه غير راضي عليه ، لا يدرك أن ربه لا يدرك أنها لا تنزل عليه شيء من اللطائف التي

تتنزل علىٰ رجال الخير وعلىٰ رجال الرحمة ؟ يبقىٰ هاكذا ، لا يتأتىٰ .

\_

لا يا إخواني كل منكم يرجع يحاسب نفسه: إذا كان يغلبه نومه. . فلينام من أول الليل ، إذا كان لا يقدر على صلاة الصبح. . فليكلف نفسه الصلاة ، ثم في البقاء في السجادة حقه أو في المفرشة .

والصلاة في المسجد أفضل ، فإذا ما قدر ، أو ما وصل ، أو كانت في نفسه حزازة من إمام يصلي في المسجد. فلا أقل من أنه يصليها جماعة كاملة ، بأدائها ، ووردها وتسبيحاتها ، وهيئاتها كلها . فإن أخل بشيء من ذلك . . لم يرضىٰ عنه من أتىٰ بالصلاة ، وإذا ما رضي عنه من أتىٰ بالصلاة . . رضاه مربوط برضىٰ مولاه .

فانتبهوا لهاذه الأشياء ؛ فإن كثيراً من الناس يعتقد الصحة والفراغ والنشاط هاذا دليل على طول عمره ، وإذا قلت : هيا اركع السنة . . قال : هل أنا شائب ؟ عاد نحن لسنا حق تسبيح ، ولسنا حَمَلة سُبَح .

لماذا لم تكن من حَمَلة السُّبَح ؟ كيف ما أنت حق تسبيح ، كيف ما أنت حق استغفار ، كيف ما أنت حق ذكر الله سبحانه وتعالىٰ ؟!

متى يأتي هاذا الذكر ، متى يأتي وقت الاستغفار ؟

وهل تدري أنك تموت متى ؟ وهل تدري أنك تموت بمرض أو بغير مرض ؟

كم من واحد من كثرة الأوجاع التي نزلت به لم يقدر على ذكر الله ، وكم من واحد من أهل المصائب التي نزلت عند الاحتضار غابت عنه الشهادة نعوذ بالله من ذلك ، هذا إلا ذهن مع الإنسان ، كما ينسى الإنسان أمره ينسى الشهادة في ذلك الوقت ، ولو ذُكَّرَه بها مذكِّر . . كأنما يجيب له كلام أعجمي ما يدركه .

والسبب في ذلك: أنه بَارَزَ ربَّه ، واعتقد أنه أقوى من ربه ، أو اعتقد أن ربه بايهمله ، أو اعتقد أن ما عنده شيء تقصير لربه . إذا جاء . . قال : ماذا لَقَيْنا بربنا ؟ كيف ماذا لَقَيْت بربك ، وهل تقدر علىٰ ربك!! وكيف تقدر تصل إلىٰ عالى عِلِيَيْن ؟!

أُمَرك بأوامر، هل قمت بشيء منها، هل عملت بشيء منها؟ وهذه الأوامر ماهو محتاج منها، ما ذلك إلا لأجل تلطيفك، ولأجل قربك، ولأجل يعرف هل انت عبد حقيقة أو عبد شهوة، أو عبد هوى، أو عبد شيطان، أو عبد لعب، أو عبد عصيان والعياذ بالله.

الله يلطف بنا واياكم .

عاد نحن بغينا مشهور (١) يتكلم ؛ لأجل لا يطول عليكم المجلس . كلمهم خلهم يسمعونك .

<sup>(</sup>١) الحبيب أحمد مشهور الحداد توفي بجدة ودفن بمكة (١٤) رجب (١٤١هـ).

## كلمة الحبيب أحمد مشهور الحداد

فقال حبيبنا أحمد المشهور الحداد حفظه الله \_ : لا عطر بعد عروس . هاذه المواعظ سُحُب تهطل عليكم ، وفيما قاله الأخ عبد القادر كفاية كفاية ، تفنن وأتى لكم بكل طَيِّب ، وأتى لكم بكل خُلق حسن ، وما بقي علينا إلا نتصور ذلك ونجتهد فيه بالخلق ، بالأخلاق التي ذكرها ، ونحاسب أنفسنا على ذلك ونندم ، ونطالب أنفسنا مطالبة جيدة بذلك من الآن ، فلا نكون من الذين قال الله فيهم : ﴿ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلَمَ مَاذَا قَالُ الله فيهم : ﴿ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلَمَ مَاذَا قَالُ الله فيهم : ﴿ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا الله فيهم : ﴿ حَقِّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا الله فيهم .

خطر ، ولأن هاذا خطير ، وإلا . . من أين بانسمع مثل هاذا الكلام العجيب والدر الرصين ؟ الكلام الذي يحيي القلب .

نعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسَتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾ .

كيف حال هانده الفرقة ؟ قال : ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَلْمَ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصْ رَهُمْ ﴾ .

نسأل الله الحفظ والسلامة . ولا جمعنا الله في هذا المجلس ، ولا رزقنا حسن الاستماع . . إلا وهو يريد لنا خيراً إن شاء الله :

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك. . ما ألهمتني الطلبا

أين نحن من هاذه المواعظ ، وهاذا الكلام المتراسل ؟ إنها لَمَوائد ، وفوائد ، وبركات وغيوث تنزل على قلوبنا . الله يحققنا بها ظاهراً وباطناً .

والكلام طويل الشُّعَب، طويل الذيول، وفيما سمعتموه كفاية.

والحمد لله الذي هدانا لهاذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

يا لها من نعمة كلنا موافقون عليها ، وكلنا قابِلُوها ، وكلنا نعتقدها ، فالقبول والاعتقاد قده خير كبير . ألسنا قابليها ؟ ألسنا معتقديها ؟ بقي علينا التمني والسعي لها ، وكلنا يتمنىٰ ذلك إلا مَن خَلَف ، وهو الذي ذهب نور الإيمان من قلبه . نرجو الله أن يحققنا بها هاذه الأخلاق إن شاء الله . يا رب \_ كما ذكر الأخ عبد القادر \_ ننال منه النصيب الوافي إن شاء الله ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

والعفو منكم ، ولا حاجة إلىٰ الكلام ، والله أعلم . وصحبه وسلم وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

\* \* \*

هذه نبذة يسيرة من كلمة تكلم بها سيدي \_ حفظه الله \_ بمنزلنا بر جدة ) في الضيافة التي أقمناها لحبيبنا الوالد المرحوم أحمد بن علي بن هاشم الحبشي (١٣٢٠\_ ١٤٢٠) وغيره ممن طلعوا للحج عام (١٣٩٤هـ).

وقبل هنذه الكلمة أنشد حبيبنا العم سالم بن علوي خرد قصيدة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد التي مطلعها :

هواكم بقلبي والفؤادِ مقيمُ وشوقي إليكم مُقعِدٌ ومقيمُ بعدها تكلم سيدي بكلمة لم نتمكن من تسجيلها ، إلا هذه النبذة البسيطة ؛ بسبب خلل طرأ على المسجل .

### ومما قاله سيدى \_ حفظه الله \_ :

أحسنت وأحسن الله إليك ، ذكرتنا أيامنا الماضية التي كنا فيها في صفو مع خيرة الأحباب رضي الله تعالىٰ عنهم ـ الله يعيدها علينا وعليكم إن شاء الله ـ في الوادي ، ونشهد ما شهدوه ، ونتمتع بما ذاقوه ، ويحصل لنا الصفاء الذي عاشوه .

والأيام لازم لها من فترات ، وأيامهم كذلك في فترات . إلىٰ أن قال في آخرها :

الله يعيد علينا تلك الأيام وصفاها وذلك الوقت وعهده ، ويعيد إن شاء الله موائد الأخلاق وموائد العلم .

الأخلاق ، الحقيقة إنها تغيرت على الناس ، وتنكرت عليهم الأذواق والطباع ، وأصبح الناس في سُبُل أكبر من الانحدار ، انحدروا إلى مهاوي معاد بعدها مهاوي ؛ لأن الناس أصبحوا لا يعرفون للمعروف قوام ، ولا يعرفون للجميل معنى ، ولا يعرفون للأخلاق وزن ، ولا يقيمون للناس وزن . إذا جئت لواحد وقلت له : كَنَّك ما حضرت الدرس الليلة ، والا ما جئت الروحة عند فلان ؟

قال : مشغول .

وهاذي زيارتك ما هي من الشغل ، حضورك الدرس ما هو من الشغل! ما تقيم وزناً للأخلاق ، ما شي وزن للدين ، آه ذا الكلام ؟ مشغول! إيه من شغل ، مشغول بنفسك ؟ ما شي شغل غير الشغل بالنفس .

الله يجعلنا \_ إن شاء الله \_ ممن يقيم للأخلاق وزن ، وللدين وزن ، وللعلم وزن ، وللقيم الروحية وزن . ويعيد علينا ماضي المجد ، ويعيد علينا ذلك الوقت . ويجعلنا وإياكم محفوظين ، ويجعلنا ملحوظين ، ويجعلنا مصعودين . ويرفع ما حل بالبلاد ، وبالوادي وبالنادي ، ويُجرِي لطفه الخفي علينا وعليهم ، ويعيد علينا عهدنا ومجدنا الزين ، في خير وعلى خير .

ثم طلب من حبيبنا أحمد بن علي أن يختتم الفاتحة .

فقال\_رحمه الله\_:

ربنا يحقق ذلك في خير وعافية ، مع صلاح العاقبة الجامعة لخيرات الدنيا والاخرة ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم<sup>(۱)</sup> .

> \*\* \*\*

(١) هاذه الكلمة مسجلة على الشريط رقم (٥). وقبلها أنشد شيخنا الوالد سالم بن علوي خرد قصيدة الحداد:

هواكم بقلبي والفؤاد مقيم

وبعد العم سالم أنشد أستاذنا الوالد محمد بن شيخ المساوى قصيدة للمتنبي :

#### صحب الناسُ قبلنا ذا الزمانا

وبعدها ذكر نكتة وقعت له مع الحبيب عبد الرحمان بن عبيد الله ، وانبسط الحاضرين بها . ثم أنشد شيخنا الوالد سالم خرد قصيدة الحبيب عبد الله بن علوى الحداد:

يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الآمال والجميع استغرقه الوجه الأول وجزء من الوجه الثاني للشريط رقم (٥).

## كلام نفيس عن الموت وعن البرزخ

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة في روحة الجمعة ، لعشرين خلت من شهر الحجة من عام أربعة وتسعين وثلاث منة وألف (٣/ ١/ ١٩٧٥م) وبعد الانتهاء من القراءة في الفقه أنشد أستاذنا الوالد المحمد بن شيخ المساوئ قصيدة للمتنبي التي مطلعها :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعَنَاهم من شأنه ما عنانا

بعده أنشد حبيبنا العم سالم بن علوي خرد ـ رحمه الله ـ قصيدة الحبيب عبد الله بن علوى الحداد :

يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال

بعدها تكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة القيمة ، فقال : بانجيب لكم ثلاث مسائل تستفيدونها . لي تناسب ذكر المجلس الليلة :

المسألة الأولى: اختلف العلماء في الموت نفسه: هل الروح تفلّت الجسم، فتسرح؟ أو الجسم يفلت الروح، فتبقىٰ؟

لعلها علىٰ بالكم يا محمد \_ يقصد العم محمد بن أحمد الشاطري \_ فأجاب : نعم ، يتكلمون علماء التوحيد حول هاذا .

والمسألة الثانية: وقع ذكر فيما بيننا وبين الإخوان: مساوى ، والشاطري ، وخرد ، فيما يُمَدُّ الإنسان به من عمر البرزخ . كثير ما يذكرونه هاؤلاء الصوفية ، ويذكرونه المحدِّثين

كذلك ، ليس الصوفية فقط . فكثير إذا حضر أجلهم وتشفَّع فيهم مقبول الشفاعة عند الله . . يأتي له \_ مثلاً \_ من نفس العمر الثاني ، الذي هو عمره في البرزخ ، بعشر سنين أو عشرين أو أربعين على اختلاف الشفاعة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى .

والمسألة الثالثة : مسألة كذلك بحثها العلماء ، وهي : فيما يُمَدُّ الإنسان به من عمره ؛ كما مثلاً لو بايعطي مولى (خيلة) يقصد العم عبد الله بن عمر مولى (خيلة) الذي كان حاضراً في الروحة ـ رحمه الله ـ لو بايعطي مولى (خيلة) مساوى أربع سنين .

ثم وجه الخطاب على سبيل الإيناس لحبيبنا عبد الله بن عمر مولى ( خيلة ) قائلاً له : باتعطي مساوى ؟

فقال العم عبد الله بصوت رافع: لا .

فقال سيدي : لا ، ما بايعطيه ، بعيد الكلام .

ويتكلم سيدي وهو يبتسم ، والتفت إلى أستاذنا الوالد محمد المساوى قائلاً : كتبنا للأخ مساوى لما توفي الأخ عيدروس بن سالم ، وقلنا له : إن نحن نعرف أنك في غاية الأثر ، والواقع هاكذا ، ومتأثر ويبكي ، وأكثر من يبكي عليه ، ولاكن لو قلنا لك : أعطيه حتى شهر من العمر . . باتقول بعيد الكلام!

وتخلل الجلسة شيء من البسط والانشراح ، والابتسامة تعلو وجوه الحاضرين . فأخذ الحديث أستاذنا الوالد محمد بن شيخ

المساوى ، وقال : مثلها واقعة للعم عبد الرحمان بن عبيد الله في مرض والده ، فأنشأ قصيدة يستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وطلب يوم من الأيام أن أنشدها في مرض والده ، فأنشدتها ، فإذا فيها معنى الكلام : نفسي الفداء . . . بعدما أنشدتها قلت له : من قلبك ومن صدق يا عم عبد الرحمان باتفدي والدك بعشر سنين عشرين سنة من عمرك ؟

قال: هذا كلام الشعراء.

ما لاقد جاء كحيلانُ<sup>(١)</sup> ، قال : باقول له شف حُمَيد في الضبرة ، عادك الاَّ بغيت مولئ ( خيلة ) يعطي مساوئ ، ما بايعطيه حتىٰ يوم واحد .

وقال سيدي: أنا تأثرت على عيدورس بن سالم السقاف، ومساوى تأثر عليه ؛ لأن أيامه كلها قليلة، وأكرِمْ وأُنْعِمْ بالأخ عيدروس ـ رحمه الله ـ وللكن مساوى حصلناه بايبكي، والبكاء ما بايؤثر. وأنا كثير ما أذكر أبيات حافظ (٢)، حافظ حكاها فيما بين صديقين، هل هي على بالك يا الشاطري ؟

فأجاب العم سالم خرد قائلاً: حياكم الله ، أحيوا العلم .

<sup>(</sup>١) كلمة تستعمل لعدة معانى . . وهي هنا بمعنىٰ الموت .

<sup>(</sup>۲) الشاعر المصري حافظ إبراهيم له ديوان والقصيدة ص ۲۷۲ (۱۸۷۲-۱۹۳۲م/ ۱۳۵۰هـ).

فقال سيدي : خرد عاده يذكرها :

حياكم اللهُ أحيوا العلم والأدبا إن تنشروا العلم ينشر فيكم العربا وفيها يقول:

> ودونكم مثلاً أوشكتُ أَضرِبه سمعت أنَّ امرأً قد كان يألفه فمر يوماً به والجوع ينهَبُه

فيكم وفي مصرَ إنْ صدقاً وإن كَذِبا كلب فعاشا علىٰ الإخلاص واصطحبا نهباً فلم يبق إلا الجلد والعصبا

وشيء من هاذا الكلام . وبعد قال :

لو شامها جائع من فرسخ وَ تَبَا يبكي ، وذي ألم يستقبل العطبا مني وينشب فيه الناب مغتصبا هاذا الدواء ، فهل عالجته ؟ فأبئ بين الصديقين من فرط القلي حُجُبا: أما كفي أن يراني اليوم منتجبا ؟ حزناً ، وهاذا فؤداي يرتعي لهبا كصاحب الكلب. . ساء الأمر مُنْقَلَبا(١)

يبكي عليه وفي يمناه أرغفة فقال قوم وقد رقوا لذي ألم ما خطبُ ذا الكلبِ قال الجوع يخطفه قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية : أجابهم ودواعي الشح قد ضربت لذلك الحد لم تبلغ مودتنا هاذي دموعي على الأوجان ساكبة أقسمت بالله إن كانت مودتنا

والواقع أن المودات تصل إلىٰ حدود .

أعيذكم أن تكونوا مثله فنرى إن تقرضوا الله في أوطانكم فلكم

منكم بكاءً ولا نلقىٰ لكم دأبا أجر المجاهد طوبىٰ للذي اكتتبا

<sup>(</sup>١) وبعدها هلذان البيتان:

هيا رجعنا إلى المسائل الثلاث التي ذكرناها لكم:

المسألة الأولىٰ: ذكرها العلماء ، وقال الأكثرون منهم - وهم أهل الصحة في القول -: إن الروح هي تفلّت الجسم ، فكلما ضعف الجسم - قالوا: الجسم متشبث بالروح تشبث قوي . وهاكذا ، فكلما جاءت الشيخوخة والأمراض وضعف الجسم شيء فشيء خف التشبث ، فينطلق شيء من قوة الروح حتى تنطلق الروح وتقوىٰ علىٰ الفرار فتترك الجسم طريح . وهاذا هو الأصح ، وهاذا الذي ذكره الشيخ الغزالي في « الإحياء » وأشار إليه بأنه القول الأصح والمعول عليه عند العلماء ، وهو الأظهر بالنسبة للفهم وللإدراك .

المسألة الثانية : في عمر البرزخ ، هل يناسب عمر الدنيا ، وما يضاف منه يؤخذ لعمر الدنيا ؟

هاذه مسائل كثيرة الوقوع ، وقد ذكرها العلماء المحدِّثون ، والصوفية يذكرونها كثير ، ويذكرون وقوعها كثير . آخر قضية من التي سمعناها : قضيته نفسه بن عبيد الله كان يحكيها ، قال : إنه مرض وأَدْنَف ، وكان والده الحبيب عبيد الله ما عنده إلا هاذا الولد وهو صبي ، عاده إلا في سن الرضاعة . ولما أَدْنَف كان الحبيب عبيد الله شيخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ، الحبيب عبيد الله شيخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ، يرجع إليه في كل مهمة من مهماته . سار إلىٰ عند شيخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي وقد حصل له يأس من حياة ولده ، وأن

الولد فايت معاد في ذلك كلام . سار إلىٰ عند الحبيب عيدروس وشرح له حال الولد .

قال له الحبيب عيدروس : إن شاء الله باندعي له ، ارجع .

ولما رجع ، قال إنه : جاهم بالليل بعد ما هدأت العيون عبد دَكَ عليهم الباب ، وقال لهم : أنا فرج ، خادم الحبيب عيدروس بن عمر . يقول سيدي عيدروس : أخرجوا عبد الرحمان من المرواح إلى الريم . وذاك في وقت الصيف ، قال : فأخرجوه ، ولما أخرجوني . . دبت العافية في ، وأصبحت بلون غير اللون الذي كان عندي بالأمس وما قبله ، واستمرت العافية .

فسار الحبيب عبيد الله إلىٰ عند الحبيب عيدروس وأخبره ، قال له : أنا ما أرسلت لكم فرج ، ولا حد عندنا عبد ، ولاكنها حصلت العافية وجبنا لعبد الرحمان عمر من البرزخ .

وكثير \_ منهم الحبيب عمر بن سقاف \_ مرض وأَدْنَف ، وكان الحبيب حامد بن عمر ، الإمام الكبير قرين الحبيب سقاف بن محمد وأخوه في الله ، سار إلىٰ عنده ، وقال له : بانزور نحن وإياك بشار بنية الشفاء للولد عمر .

خرج هو وإياه وزار ، ورجع الحبيب سقاف ، بعدما رجع الحبيب سقاف في اليوم الثاني . . كتب له الحبيب حامد بن عمر وقال له: لا تخافون حصلت له كأنها إشارة ـ قال له: لا تخافون على الولد عمر ، فقد جئنا له بعُمْر من البرزخ . وحصل له الشفاء

معه، واستمر العمر معه إلى ثلاثة وستين، وبن عبيد الله ('' استمر العمر معه إلى ثمانية وسبعين ـ أو سبعة وسبعين ـ سنة من عمره .

وعمر البرزخ هاذا ذكره العلماء ، الإمام الحداد ذكر عمر البرزخ ، ولاكنه ما ذكر له وقائع ومناسباته للدنيا ، لاكن المحدِّثين ذكروه وذكروا صلته ، وقالوا : إن عمر البرزخ متصل بعمر الدنيا ؛ لأن الإنسان إنما ينقل من هاذه الدار إلى تلك الدار ويبقى فيها مرتهن حتى البعث ، فالعمر هاذا متصل بذاك العمر . وعمر البرزخ قد يكون طويل وقد يكون قصير بمن قرب من قيام الساعة ، ويأخذون منه الكثير .

ذكره الشيخ المازني ، وقال : وقد حصلت لذلك وقائع أيدها الحديث المروي عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم في صحة انتساب عمر البرزخ إلىٰ الدنيا . الحديث أنا ما أذكره وللكنه في « الفتح »(٢) .

والمسألة الثالثة : الإيهاب من العمر ، لي قال مولىٰ (خيله ) : أنا ما باعطي مساوى شيء من عمري .

وهاذه المسألة هي أشكل المسائل: هل يصح لمولى (خيله) أن يعطي من عمره ؟ وهل يملكه مولى خيله أو ما يملكه ؟ عاد مولى خيله يتعزَّز على العمر لمساوى ، هو ما هو داري . ويتكلم سيدي والابتسامة تقطع كلامه حفظه الله .

<sup>(</sup>١) العلامة عبد الرحمن بن عبيد اللاه بن محسن السقاف ١٣٠٠/ ١٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أي كتاب (فتح الباري شرح صحيح البخاري) للإمام ابن حجر العسقلاني .

هاذا موضع الكلام: أكثر العلماء قائلين: إن الإنسان لا يملك من عمره إلا الساعة التي له هاذه ، وأما ما وراه ما يملكه ولا يدري عنه كم . نحن ما نحن داريين باعَمَّرْ . عادنا خمس سنين ، عشر سنين أو أكثر ؟ وكل واحد ما يعرف .

قال الشيخ المازني في هذه المسألة في « الفتح » \_ ذكره في ذكر الموت شُوْه في « البخاري » \_ . قال الشيخ المازني : إن هذا لا يكون إلا من مقبول الشفاعة . واحد له شفاعة عند الله وأعطَىٰ شيء من عمره ، أو استوهبه أحد الصلحاء فأعطَىٰ من عمره . وهاذه عمره . . هاذايكون ، وأما غيره . . ما يملكه حتىٰ يهبه . وهاذه القضية نبّه نحن عليها الأخ سالم خرد .

الإمام الحداد سافر إلى الحرمين الشريفين ، ونزل ضيفاً على الشيخ حسين بافضل . وذكر نزوله صاحب « المشرع » ، وقال : إن دار حسين بافضل كانت مثل الكعبة تزار في كل وقت ؛ لنزول الإمام الحداد فيها .

وقال: إن الإمام الحداد عزم على زيارة (المدينة) وزار معه هاذا الشيخ ولما وصل إلى (المدينة) أَدْنَف الشيخ حسين واحتُضِر، ولما احتُضِر. قيل للإمام الحداد: إن الشيخ حسين محتَضَر.

فقال الإمام الحداد : إنه من العيب ، يخدم نحن ويكرم نحن ويسافر معنا ولا يرجع إلى أهله .

قال: فطلب من الحاضرين أن يهبوا له من أعمارهم كل بما تسمح به نفسه \_ ما هو كما مساوى ومولى (خيلة) ما بغوا على شيء قط أبداً \_ فكان منهم من وهب اثنا عشر يوم، ومنهم من وهب أربعة أيام، ومنهم من وهب شهرين. . . وجُمِع الموهوب هاذا كله فوصل إلى سنتين . قال لهم : هاتوها لي في ورقة . جابوها له في ورقة ، وخرج إلى الحجرة الشريفة وسلم على الحبيب على في ورقة ، وخرج إلى الحجرة الشريفة وسلم على في الحبيب على الحبيب عن وجهه ، وقال : شَفَعْنا في الشيخ حسين فشها عرق ، ثم سري عن وجهه ، وقال : شَفَعْنا في الشيخ حسين فشها عرق ، ثم سري عن وجهه ، وقال : شَفَعْنا في الشيخ حسين فشها عرق ، والقرقة في الحجرة الشريفة .

فرجعوا إلىٰ الشيخ فوجدوا العافية قد ابتدأت تدب فيه . قال : احسبوها فإنما هي سنتان أعطيت منكم ، لا تزيد ولا تنقص .

قال: بعد نهاية السنتين جاء خبر وفاة الشيخ حسين من (مكة) للإمام الحداد وهو في (الحاوي). وإلا. فالأعمار لا يَهَب مَن لا يملك شيء ، ولا يُعطِي من لا يقدر علىٰ شيء . ما يقدر الإنسان علىٰ عمره ولا علىٰ نفسه ، ولا يعرف عن العمر حتىٰ يهب منه كثير أو قليل . فلو وهب مولىٰ (خيلة) من عمره عشر سنين ولعاد له العشر السنين . من أين بايجيب الباقي ؟ وأبو العتاهية يقول :

إنما هلذه الحياة متاع والجهول الغبيُّ من يصطفيها ما مضىٰ فات والمؤمَّل غيب ولك الساعةُ التي أنت فيها

أما أبو العلاء له البيتين هـٰذي في كون الإنسان لا يملك شيء ، وهو أبو العلاء زاهد :

الملك لله مَن يَظفَرْ بنيلِ مُنىً يُسْلَبْه قهراً ويَضمن بعده الدَّرَكا لو كان لي أو لغيري قِيْدُ أنملة فوق التراب لصار الأمر مشتَرَكا

وقال أستاذنا محمد بن أحمد الشاطري \_ وله بيتين جميلين جداً قريب من هاذا المعنى \_ :

يقول داري من يقول عبدي مَه ! فالعبيد لربها والدارُ يَقِفون والفَلَكُ المسيَّر دائم ويقدِّرون فتضحك الأقدار

قالوا: أبو العلاء هاذا شيعي كبير جداً ، فكان حساده يرمونه بالزندقة لأنه شيعي . وقال سيدي : أما الإمام الغزالي حَكَم له بالإسلام في « الإحياء » في كثير من مواضعه ، واستشهد بكثير من أبياته ، ومنها هاذين البيتين في الجزء الرابع :

قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تُبعَث الأموات ، قلت : إليكما إن صح قولي . . فالخسار عليكما

وهاكذا تحولت الجلسة بعد هاذا في محادثة ومجاذبة لأطراف الحديث ومساجلة بين سيدي وأستاذنا محمد بن شيخ المساوى ، وأستاذنا الشاطري وحبيبنا سالم بن علوي خرد وغيرهم من الحاضرين ، وطال الحوار .

إلىٰ آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه .

\* \* \*

# كلامه عن الفرق بين المسلم والكافر وكلام العلماء عن الاسم الأعظم

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهالمه الكلام في روحة الجمعة ، الخامس من محرم الحرام ، عام خمسة وتسعين وثلاث منة وألف هجرية ( ١٣٩٥هـ ) .

وقد بُدئت الروحة بقراءة في الفقه في كتاب الزكاة ، ثم أنشد العم سالم بن علوي خرد\_رحمه الله\_قصيدة الحبيب عبد الله الحداد:

يا رب يا عالم الحال

مُبتدِئاً من قوله:

بسى علىنى مسداواة قلبسى

قــــــد استعنتـــــــك ربــــــي

بعده تكلم سيدي ـ حفظه الله ـ وقال : أحسنت وأحسن الله إليك . بمناسبة ذكر القصيدة هاذه نذكر لكم الفرق الذي يذكرونه العلماء فيما بين ( النداء ) وفيما بين ( المناجاة ) .

القصيدة هاذه اشتملت على المناجاة للمولى ومناداة من العبد للمولى .

و (المناجاة) قالوا: حين ما تخاطب القريب فيسمعك.. يقال له: مناجاة.

و (المناداة) : إذا ناديت واحد بعيد .

ولهاندا قالوا: جاء أعرابي إلىٰ عند النبي صلىٰ الله عليه وآله

وسلم وسأله ، وقال له يا رسول الله! أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ معاد يحتاج إلىٰ رفع صوت .

والقصيدة \_ قالوا \_ أعظم ما اشتملت عليه : الفقر المحض . والإنسان إذا أتى ربه بالفقر المحض \_ يعني : لا أتاه بقوة ، ولا بشفيع ولا بجاه ، ولا بوسيلة ولا بشيء ، أتى رَبَّه بنفسه \_ قالوا : أدركه . وهاذه \_ يقولون \_ هي الفرق فيما بين الكافر وفيما بين المسلم :

إن الكافر أيُوسُ (١)، ما يرجع إلى أحد قط أبداً ، إذا ألمَّ به مرض. . ما معه إلا الطبيب ، فإن أعيا الطبيب خلاص . . تحير في أمره .

وإذا أصابته نائبة فقر.. رجع إلىٰ فكره ، فإن أدركه فكره بشيء.. فذاك ، وإلا.. أعياه الأمر ووقف .

وإذا نابه أمر من الأمور التي ينبغي للإنسان فيها \_ مثلاً \_ أن يرجع فيهاإلىٰ ذي رأي أو ذي مشورة ، قالوا : الكافر معه إلا غايته أن يستنجد بذي رأي أو ذي مشورة .

للكن المسلم أدنى ما يصيبه من مرض يرجع إلى ربه ، فينبسط القلب ويأنس ، ويجد أنه رَكَنَ إلىٰ ركن شديد . ﴿ أَقَ عَاوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ .

فإذا ركن إلى ربه. . أدركه المولى سبحانه وتعالى ، وهو

<sup>(</sup>١) أيوس: كثير اليأس.

لا يرد من قصده ، ولا يخيِّب من جاء إليه ، ولا من لجأ إليه .

فهاذي \_ قالوا \_ أعظم فرق فيما بين الإسلام وعدم الإسلام . المسلم دائماً يجد له ركن يلجأ إليه ، والكافر لا يجد له ركن يلجأ إليه . فين بغى الكافر هاذا ؟ ما معه حد قط أبداً ، للكن المسلم معه ربه دائماً ، إن رفع يده إليه . أدركه ، وإن استغاث به . أغاثه ، وإن استعان به . . أعانه ، وإن استفرجه كربة . . فرّج الكربة سبحانه وتعالىٰ ؛ لأنها كلها الأمور ترجع إليه سبحانه وتعالىٰ .

قالوا: قال العلماء: وهي أعظم وسيلة جعلها المولى سبحانه وتعالى وأعطاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: « الدعاء مخ العبادة ».

فإذا لجأ الإنسان إلى ربه ودعاه.. أدركه المولى سبحانه وتعالى بفرج قريب ، ما يرجع العبد من عنده قط أبداً . للكن قد لا يدرك العبد ، فإذا ما أدرك العبد يرجع إلى نفسه لا إلى ربه .

قالوا: إنه واحد من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه ، وقال: أين أجدك يا رب ؟ قال له: عند نفسك ، لا تتعب نفسك قط، إذا حضرت بقلبك معي. . أدركتنا ، وإذا لم تحضر بالقلب. . ما أدركتنا .

قال الغزالي - رحمه الله - : إن واحداً كان يدعو ربه سبع سنين بالاسم الأعظم - بعد أن طلب من موسى أن يعلمه ، فعلمه نبي الله موسى بني إسرائيل - فمرت عليه السبع السنين ولا أدرك ، ولما

لم يدركه ربه. . قال نبي الله موسى ، بعد أن جاء إليه وقال : علمتني اسم الله الأعظم وأنا أدعو به سبع سنين فلم يستجب لي ، فقال نبي الله موسى يخاطب ربه : يا رب! هاذا عبدك يدعوك سبع سنين باسمك الأعظم فلم تستجب له ، وأنا لو دعاني وأنا عبد قاسي لأجبته من مرة .

قال: يا موسى ، إن هاذا يدعوني وقلبه عند غنمه ، ولو دعاني مرة واحدة وقلبه معه. . لأجبته .

وعندنا مسألة يذكرها المفسرون والمحدِّثون، يقولون: الاسم الأعظم اختلفوا فيه:

فناس يقولون : لفظ الجلالة .

وناس يقولون : الحي القيوم .

وناس يقولون : بأسماء المولىٰ سبحانه وتعالىٰ كلها .

قال الشيخ العيدروس الأكبر: وأنا لا أقول بشيء من ذلك لنفسه قط، فإن كل شيء من ذلك هو الاسم الأعظم.

والاسم الأعظم حقيقة هو: أن يأتي الإنسان مولاه سبحانه وتعالىٰ باضطرار كامل ، فينزل به الحاجة فيدركه ، فإذا حضر. . أدركه المولىٰ سبحانه وتعالىٰ . وهاذي كذلك أسماه ، ولاكن الإنسان إذا جاء ودعا ربه والقلب غافل ، إذا ما أدركه المولىٰ سبحانه وتعالىٰ ـ قالوا ـ فاته معنىٰ الدعاء ومخ الدعاء ؛ لأنه يدعو والقلب غائب ، فلو دعا والقلب موجود ، قالوا : أدركه .

وهاؤلاء شوفوهم كثير من العلماء تسمعون عنهم إن الله لا يرد لهم دعوة قط ، فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأولياء ، وسيد الأنبياء وسيد المرسلين . تكلم العلماء على حديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لكل نبي دعوة مستجابة ، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي » .

قالوا: أي دعوة ردت له صلىٰ الله عليه وآله وسلم؟

وهل رد المولىٰ له دعوة حتىٰ يقول: إني خبأت هـٰـذه الدعوة من أجل الشفاعة للأمة ؟ فإنه ما عُرِف أنه ردت له دعوة صلىٰ الله عليه وآله وسلم. دعا لأناس كثير:

دعا لصاحب الشاة \_ الذي أرسله يأخذ له شاة فجاب له شاتين ، فدعاله بالبركة .

قالوا: فما اشترى شيء إلا وبارك الله له فيه.

ودعا لأنس لما جابته أمه وقالت له : يا رسول الله ، خادمك هـٰـذا أنس ، ادع الله له . فدعا له بثلاث دعوات :

- (١) أن يطول عمره ، فطال .
- (۲) وأن يكثر ولده ، فكثر .
- ( ٣ ) وأن يكثر رزقه ، فكثر .

ودعا علىٰ أناس لي ذكرهم البوصيري ، قال :

خمسة طُهِّرت بقطعهم الأرض فكَ فيُّ الأذى بهم شَلاَّءُ فُدِيَتْ خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للكرام فداءُ

إلىٰ آخر الأبيات . أهلكهم الله كلهم .

ودعا لخمسة كذلك فيما ورد في الحديث: «غُصَيَّة عصت الله ، وأسلَمُ سالمها الله ، وغِفارُ غفر الله لها » . قالوا : كلها هذه دعوات في عرض الإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم .

ودعا كذلك لكثير من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكلهم أعطاهم الله ما دعا لهم به . للكن قالوا : هلذه الدعوة إنما هي بشارة لأمته عليه الصلاة والسلام بأن الله أعطاه الشفاعة فبشرهم ، وإلا . . فدعواته كلها مقبولة ، لا تُرَد له دعوة .

قالوا: ومضمون هاذا الكلام: أنه لما كان دائماً قلبه عند ربه ، حاضر القلب مع الله . . لا يَرُد له دعوة .

وكان لغيره من الأنبياء ومن المرسلين عليهم الصلاة والسلام أحوال ابتلىٰ الله بها الأنبياء ، وابتلىٰ الله بها المرسلين . قال الشيخ صاحب « الفتح » : ولا يقال : إنه رد لهم دعوة ، فأخبرنا عن يونس ، وأخبرنا عن يعقوب ، وأخبرنا عن يوسف ، وأخبرنا عن هود ، وأخبرنا عن صالح ، وأخبرنا عن شعيب ، وأخبرنا عن كثير منهم وهم أنبياء ومرسلون ، وأخبرنا عن نوح كذلك . ولئكن الله سبحانه وتعالىٰ ابتلاهم ليَعرف مَن أولي العزم منهم ومَن غير أولي العزم ، وجعل لهم مراتب كما ذكرها العلماء . لئكن محمداً صلىٰ الله عليه وآله وسلم - أبو الأنبياء والمرسلين وأبو المسلمين أجمع - لم يَرُد له دعوة سبحانه وتعالىٰ . فكانت دعواته كلها مقبولة . فكانت دعواته كلها مقبولة .

للكن هناك أمر فقط ؛ قالوا : أما الصالحون والأولياء . . فلن يرد المولى سبحانه وتعالى لهم دعوة من الدعوات ، إيذانا بخلافتهم له صلى الله عليه وآله وسلم وبإرثهم منه صلى الله عليه وآله وسلم . وغيرهم عندما يحضر قلبه يكون له القبول ، ولهذا قالوا : قال العلماء : ؛ إن الدعاء مقبول عند الفرح ، ومقبول عند الحزن ؛ ذلك \_ قالوا \_ لأن القلب يحضر في الساعتين هاتين : ساعة الفرح وساعة الحزن ، فكان الدعاء فيها مقبول .

والدعاء \_ قالوا كذلك \_ إذا خرج من لسان عارف بعيدة عن التَرَيّث (١) في لغو القول ، وبعيدة عن الفضول ، وبعيدة عما شابها \_ قالوا : لا شك أنه مقبول ؛ لأن الله سبحانه وتعالى وعد الاستجابة لمن استجاب ، فمن استجاب لمولاه استجاب الله له ، والله لا يخلف وعده ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحَيِيكُمٌ ﴾ .

وقالوا: إنه ورد عنه صلىٰ الله عليه وآله وسلم أن الله لا يرد دعوة داع ، من أي داع دعا ، بشرط أن يكون ذا قلب كما ذكرنا .

وقالوا: إنه وردعنه \_ أورده الحاكم \_ : « إن لله ملكاً موكلاً ب : يا أرحم الراحمين ، فمن قالها ثلاث مرات . . قال له الملك : قد استجيب لك » .

قال الشيخ الحاكم نفسه في « مستدركه » قال : هل أخلف الله

<sup>(</sup>١) التريث: أي التمهل.

وعده ، هل نقض عهده ، وبم ؟ قال : لا ، لكنه اشترط أن نستجيب فلَمْ نستجيب . فمن لم يستجب لله . . خلاص ما على المولى إذا رد عليه دعوته وأبقاه هاكذا .

وهاذه القصيدة من غرر القصائد التي جَمَعَتْ ـ كما قلنا لكم ـ بين الدعاء وبين المناجاة . والمناجاة ـ قالوا ـ هي أضمن كذلك في القبول للدعاء ؛ لأن العبد ـ قالوا ـ حينما يناجي ربه يناجيه بشيء من الإلحاح ، والإلحاح طريق للقبول ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « ألحوا في الدعاء » وقال : « ألِظُوا بـ : يا ذا الجلال والإكرام » .

وإن شاء الله ببركة هاذه القصيدة التي أنشدها الأخ سالم وهي من غرر القصائد. كان الإمام الحداد يوصي بقراءتها آخر الليل الأن آخر الليل يسمونه: الكبريت الأحمر والكنز الأذفر الأن العبد يحصل له صفاء، ويحصل له أنس، وتحصل له طمأنينة آخر الليل \_ قالوا \_ سِيَما إذا لم يكن عنده شيء من النور يكفيه النور القلبي والنور الروحاني. وإذا كان عنده شيء من النور. فالنور ربما يشوش على الإنسان جُمْعِيَّة قلبه، والمهم أن يكون القلب ذا جمعية، إذا اجتمع القلب على موارد الطلب من الله سبحانه وتعالى . أدركه المولى سبحانه وتعالى .

وقالوا: حتى هو الإمام الحداد كان ذات يوم خارج إلى صلاة الفجر، فجاءه خادمه الحساوي وقال: يسلم عليك فلان، وفلان سأل عنكم ولم يجدكم.

قالوا: إنه بعد ما انتهىٰ قال له: ما وجدت وقت تقول لي فيه إلا هاذا الوقت ؟ تراني إلىٰ فين أنا رايح ذا الحين ، مقبل علىٰ الله في الصلاة ، وعندي جمعية وعندي استحضار ، فجئت تفرقها بالناس هاؤلاء وتشوشها بكلام الناس! فلان يسلم عليك ، وفلان قصدك للزيارة . الحذر تقول لي شيء بعد هاذا الوقت ، إذا شفتنا خارج للصلاة أو خارج لدرس أو خارج لشيء . . فلا تكلمنا في شيء قط أبداً .

وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه مثل هذا الكلام ؛ لأنه \_ قالوا \_ إذا قام إلى الصلاة . . تغير وجهه ، إيذانا ودليلاً على أنه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة حضر مع ربه ، والعبد إذا حضر مع ربه \_ قالوا \_ يكون العبد صغير بالنسبة لعظمة المولى سبحانه وتعالى . وفي تلك اللحظة في المناجاة \_ قالوا \_ لا يكون حاضر إلا القلب فقط ، وأما الجسم . . فيكون أشبه بالهباء .

وكثير مِنَ الصوفية يأتيهم الاصطلام ، وتأتيهم الغيبة ، ويأتيهم الضعف ، ويأتيهم الذهول ، ذلك لأن العبد إذا قام أمام ربه - قالوا - معاد يدرك شيء . حتى كان الحبيب أحمد بن زين الحبشي - قالوا - في آخر وقته إذا دخل وقت الصلاة . يقولون له : تكبيرة إحرام ، فيكبر للإحرام . فإذا توضأ . يقولون له : تكبيرة إحرام ، فيكبر للإحرام . فإذا كبر للإحرام . يقولون له : فاتحة ، فيقرأ الفاتحة ؛ لأنه في تلك اللحظة قده مع الله سبحانه وتعالى ،

والبشرية كلها تلاشت في تلك الحضرة ، معاد حد البشرية قط أبداً ، فينبهونه على كل ركن من أركان الصلاة .

ونرجو \_ إن شاء الله \_ ببركة هاذه القصيدة أن يتقبل الله ، ويجعل لنا نصيب \_ إن شاء الله \_ أولاً من صلاح القلب ؛ لأن القلب إذا صلح . . صلح العمل كله " ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت . . صلح الجسد كله ، ألا وهي القلب " .

وكان الحبيب محسن كان يقول: ألا وإن في البلد بَضعة (١) ، إذا صلحت . . صلح البلد كله ، وإذا فسدت . . فسد الجسد والبلد كله .

الله \_ إن شاء الله \_ يصلح القلوب كلها ، وبعد صلاح القلوب \_ إن شاء الله \_ بغينا ربي يغمرنا بنور يظهر علينا ، حتى نعرف العبادة الحقيقية ، ونعرف صلة المخلوق بالخالق .

إذا أدرك الإنسان نصيبه من النور.. عرف أنه مخلوق ، وأن المخلوق لا بد له من خالق ، وأنه إذا عرف الخالق. عرف أنه محتاج إليه في كل شيء : محتاج إليه في أكله ، محتاج إليه في عافيته ، محتاج إليه في الاستعانة في عافيته ، محتاج إليه في الاستعانة في صلاته ، محتاج إليه في الاستعانة في عمله وفي رزقه ... محتاج إليه في كل شيء . ولهذا أمرنا بذلك وعلمنا ذلك ، فقال لنا في الفاتحة : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِيثُ ﴾ فلا إعانة إلا به ، فمن لم تدركه إعانة مولاه \_ قالوا \_ تعب في حياته ولم يدرك فيها مناه . تدركه إعانة مالإعانة \_ قالوا \_ أدرك المطلوب وأدرك المرغوب .

<sup>(</sup>١) والبضعة هم آل البيت . الحبيب محسن بن علوي السقاف ١٢١١/ ١٢٩٠ .

الله يجعلنا إن شاء الله وإياكم ممن شملته الإعانة ، يشملنا بالإعانة ، ويشملنا وإياكم بالرعاية ، ويشملنا وإياكم بمزيد من العناية . ويجعل لنا نصيب وإن شاء الله مما كان مع الشيوخ الكُمَّل .

يجعل العلم مثواه القلوب، ويجعل العمل مثواه القلوب، ويجعل العمل مثواه الله ـ الإخلاص ويجعل الصدق مثواه القلوب، ويجعل ـ إن شاء الله ـ الإخلاص مثواه القلوب. ويجعل لنا نصيب من الدنيا نعمر به ـ إن شاء الله ـ دنيانا، ونستغني به عن الناس، ونستغني به عن الحاجة، ونستغني به عن المساس، ونستغني به عن الإحساس حتى يكون المولى لنا، الطلب إليه سبحانه وتعالى، والفقر اليه سبحانه وتعالى،

الله يجعل فقرنا إليه ، ويجعل غنانا منه ، ويجعل صلتنا به ، وصلتنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أمورنا ، ظاهرها وباطنها . وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

\* \* \*

# \_ الإنسان له ولادتان \_ سلسلة السند والأخذ عن الشيوخ

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة في روحة الجمعة بمنزل أخينا طاه بن محمد بن طاه السقاف بجدة بتاريخ الثاني عشر من محرم الحرام من عام خمسة وتسعين وثلاث منة وألف ( ١٢/ ١/ ١٣٩٥هـ ) الموافق الرابع والعشرون من يناير من عام خمسة وسبعين وتسع مئة وألف ( ١٩٧٥/ ١/ ١٩٧٥ ) ميلادية .

وبدنت الروحة \_ كالعادة \_ بقراءة في الفقه في باب الزكاة ، ثم أنشد حبيبنا العم سالم خرد \_ رحمه الله \_ قصيدة للحبيب علي بن محمد الحبشي :

#### لا زلتْ مسرورْ يا قلبي بذكرِ السَّلَفُ

بعدها حضر سيدي من مكة غير مبالي بالمتاعب التي يتحملها من قضاء هذا اليوم من الصباح حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل ، من مجلس إلى مجلس ، وللكن حرصه الشديد ومحبته لأولاده وتلاميذه أبى إلا أن يحضر مجلسهم ؛ ليزيده نوراً .

فأنشد العم سالم خرد قصيدة أخرى للحبيب عبد الله بن علوي الحداد :

#### هواكم بقلبي والفؤادِ مقيم

بعدها تكلم سيدي ، وقال : أحسنت ـ يا سالم ـ وأحسن الله إليك .

دائماً يقولون : إن الإنسان يحن إلى ما كان ألفه في أيام صباه

أو أيام شبابه. فالإنسان الذي ألف الوطن مهما كان الوطن، حَسَن كان الوطن أو غير حسن يحن إليه، كما قال ابن الرومي : وحَبَّبَ أوطانَ الرجال إليهمو مآربُ قَضَاها الشباب هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذَكَّرَتُهمو عهودَ الصِّبا فيها فحنُوا لذلكا

وفيهم من يحن إلى عشقه ، وفيهم من يحن \_ مثلاً \_ إلى مجالس علم كان يأنس بها ، وفيهم من يحن \_ مثلاً \_ إلى رجال كان إذا اتصل بهم . . . رآهم مناراً من منارات الهدى ، وأثمة بهم يقتدى . هنؤلاء الناس فيهم على أحوال ، أما كون الناس ينبذونهم . . فلا ، ما أحسب أن أحد ينبذهم ، وإنما الناس بين مشغول حتى إذا عرته مهمة أو نزلت به نازلة . . راح إلى هؤلاء الأوتاد والعلماء فاستنجد بهم ، فأدركه الله بنجدة من عنده بواسطة هؤلاء .

ومنهم من تكون له علاقة بهم ورابطة ، فنال مِن تردده إليهم السعادة والذواق الذي يشعر به في المجالس .

ومنهم من كان يرى أن الحياة الطيبة ، هاؤلاء الذين يرون أن الحياة الطيبة هي معهم وعندهم وفي مجالسهم . . كانوا يمثلونهم العلماء بالإنسان الذي يدرك ما وراء الحياة ويدرك المقصود منها . وكانوا يمثلون أمثال هاؤلاء يقولون لهم : إن مثال الواحد هاذا له ولادتين :

الولادة الأولى التي ولدته أمه .

والولادة الثانية التي اتسعت فيها معارفه ، واتسع فيها ذهنه ،

واتسع إدراكه . واتساع الإدراك ما يأتي إلا من طريق العلم ، والعلم ما يكون إلا إذا جلس الإنسان وألقىٰ كليته وقابليته علىٰ شيخ متجرد مقبل علىٰ الله ، أدرك .

وهاؤلاء يمثلونهم - كما ذكرنا لكم - يقولون : إن مثال الواحد الإنسان مثال البيضة والطائر الذي يكون فيها ، فلو قيل للطائر الذي في نفس البيضة : إنك لو خرجت من البيضة لرأيت عالماً أوسع من بيضتك هاذه . . بايقول : ما يدخل في العقل . كما ما يقوله الجاهل ذا الحين لي ما يدرك شيء .

ولو قيل للإنسان ـ كذلك وهو في بطن أمه ـ : إنك لو خرجت من بطن أمك باتشاهد عالم من أوسع ، عالم كبير ، وفضاء فسيخ ، وأشياء كثيرة . ما يدركها ذلك ؛ لأنه لم يدرك هذه الأشياء ، والإنسان ما يدركها ـ قالوا ـ إلا بالإقبال ، فإذا أقبل على الشيخ وفتح للشيخ ذهنه لمثل هذي . اتسعت معارفه ، واتسع إدراكه من وراء المعارف ، فأدرك المقصود من الحياة . والمقصود من الحياة ـ قالوا ـ هو : أن يعرف من العلم المعلوم ، لا العلم فقط . أما واحد يعرف إلا العلم ، كما مثلاً إذا حضرتوا ذا الحين فقر الأخ سالم (۱) أو الأخ محمد ـ أي : الشاطري ـ باب من أبواب الفقه ، فإذا ما استعمل الإنسان الباب ـ قالوا ـ معناه : أنه ما أدرك العلم حقيقة . لو قُرىء ذا الحين كتاب الطهارة ، أو كتاب النجاسة ، أو كتاب الوضوء ، أو كتاب الصلاة ، فإذا

<sup>(</sup>١) سالم بن علوي خرد .

ما استعمله الإنسان ـ قالوا ـ ما دخل إلىٰ العلم من الباب ، بقي من وراء الباب ، عنده علم ولـنكنه ما دخل به .

والمقصود من العلم: المعلوم، كما أن المقصود من الفهم المفهوم، والتقصير في الإنسان، يُدرَك ولئكنه ما يدخل إلى الدرك. وهنؤلاء معاد بانطيل عليكم الكلام في هنذا؛ لأنكم قد الوقت طويل مر عليكم أكثر المجلس وهنؤلاء الذين يحن إليهم الإمام الحداد هم الشيوخ الذين - كما ذكرت لكم - يُستنجَد بهم ويقتدي بهم على قدر أحوال الناس:

فناس - مثلاً - مثل أهل الأعمال هاذيلا الذين ما يعطيهم وقتهم فرصة لأن يحضروا معهم ، إذا نزلت بالواحد نازلة ولا أدرك لها حَلْ ، في سوقه ، أو في عقله أو عند مرشد من المرشدين . فَكَر ، فَكَر ، فَكَر ، فَكَر ، ثم قال : آه . . عاد فلان من العلماء هنا ربما عنده فهم في هاذه المسألة ، أو ربما عنده نور في هاذه المسألة ، أو ربما له دعوة في هاذه المسألة ، أو ربما له وعوة في هاذه يدركه الله بالدعوة . فيأتي إليهم وهو مشغول ، ولاكنه يعرف أن هاؤلاء الرجال المرجع إليهم ، وواحد ما يأنس إلا بهم ، مسافر من بلاده ، أو حضر أو ما حضر ، ولاكنه ما شُغله إلا الأنس دائماً وهو يذكرهم وهو ملازمهم .

قضية أذكرها لكم لتدلكم على شيء من كثير من القضايا: قال الشيخ محمد بن عوض بافضل (1) \_ رحمه الله \_ كثير منكم

<sup>(</sup>١) ولد بتريم سنة ١٣٠٣ وتوفي بها في شعبان سنة ١٣٦٩.

عرفه ، كان ملازما للحبيب أحمد بن حسن العطاس ، ومِن خواص تلاميذ الحبيب أحمد بن حسن ـقال :

إن نحن جئنا إلى قرية من قرى (وادي عمد) ولما جئنا إلى تلك القرية ـ القرية بادية وللكن أهلها متمسكين بالعادات حقهم وبالإسلام ـ قال: جاء واحد من الناس المشغولين، صاحب عمل منهمك في عمله، ما عنده وقت للاتساع للدخول على الحبيب أحمد بن حسن؛ للعلم حقه أو للولاية حقه في شغل شاغل، وللكنه اضطرته الحالة إلى الدخول عند الحبيب أحمد، فجاء وقال: حبيب أحمد.

قال له: لبيك .

قال له: أنا عندي مشكلة ، ما أدري آه سببها!

قال له: آه المشكلة لي عندك يا ولدي ؟

قال له: المشكلة أننا أخذت أرض ، وكلما سوَّرت عليها بحصى وبنيت الحصى عليها . أصبح الحصى كله مغيَّر ، كلما بنيته . ينتقض هاذا البناء! وأرسلت ناس يبيتون في هاذا المكان ليرون من هاذا لي يغيِّر وينقض حقي البناء ، فلم يجدوا أحد وذا الحين أشكلت عليَّ القضية ، ولا أظن أنه يوجد لها حل إلا عندك ، فين باحَصَّل الحل حقها هاذه ؟

قال له الحبيب أحمد بن حسن : الحل باتحصله عندي إن شاء الله ، بكرة ارجع .

فرجع له ، وبعد ما رجع له . . قال له : أَنْذُرْ بي بانشوف الأرض هاذي . إِنْدَرْ بُهُ وشاف الأرض .

الرجل هو يعرف أن الحبيب أحمد مكفوف ، ولاكنه في شغل شاغل ، ولاكن حما ذكرت لكم للظروف اضطرته إلى أن يقصد الحبيب أحمد ويترك شغله الشاغل .

إندَرْ دَرَجْ به في الأرض هاذه ، فقال له : إن شاء الله تجيء إلى عندي باعطيك الخبر .

جاء في اليوم الثاني ، فقال له : هاذه الأرض مدفون فيها واحد من الأولياء ، وإنه ما يريد حَدْ يبني في هاذا المكان ، باتتعب نفسك ، عرضت حالك علىٰ حَدْ ؟

قال له: عرضت حالي على أهل العلم ما أجابونا ، عرضت حالي على الشرطة حالي على الحكومة ما أدركتنا ، عرضت حالي على الشرطة ما أحد أنجدنا قط أبداً .

قال له: هنذا الخبر، إن هنذه الأرض مدفون فيها واحد من أهل الولاية الذين أعطاهم الله نصيب من التصرف، وإنه كلما بنيت أصبح البناء منقوض، ما يقدر عليه قط أبداً.

هنؤلاء يبكي عليهم الإمام الحداد ، وهنؤلاء يذكرهم الإمام الحداد ؛ لأن الإنسان \_ كما ذكرنا لكم \_ إذا كان إلا عنده علم ولا رَبَطه بالمعلوم ولا بالعمل . . ما استفاد من العلم شيء ، ولا سمي عالم . كما أنني قلت لكم : إذا كان فَهِم ولا دخل فيه

إلىٰ المفهوم. . ما استفاد منه شيء أبداً . هـٰؤلاء لما دخلوا من العلم علىٰ حقيقته . . انفتح لهم الباب والعلم هُوْ في الأصل .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى لنا عن المولى أنه قال : لَمَّا خَلَق العقل قال له : أَقْبِل ، فأَقْبَل . ولما أقبل العقل . . أعطاه نصيبه من العلم ، ثم قال له : أدبِر ، فأدبَر . فأخذ يعلَّم بالعلم هاذا يعني : أرسله .

والعلم \_ كما ذكرت لكم \_ إنما هو نور ، ولهاذا قال الإمام الشافعي في أبياته التي يبكي فيها على سوء الحفظ \_ لي حصل لنا كلنا ، ويمكن أنتم حصل لكم كماه ، أنا أول واحد كثير ما حصل لي \_ قال :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

فالعلم الأصل فيه نور . والحقيق الحبيب عبد الله حداد يبكي علىٰ أمثال هاؤلاء ، ويذكر الأيام التي مرت معهم ، وهو وراه ما هو عالم ؟ هو عالم ، للكن الإنسان ما يأنس إلا بشكله ولا ينزع إلا إلىٰ مثله ، يبقىٰ الإنسان غريب ؛ كمانا نحن نعالق محسن يجينا بعد الأربع من الليل ـ كلام علىٰ سبيل الإيناس ـ قلت له : يا محسن ، جئت باتأخذ بخاطرنا رجعنا نأخذ بخاطرك نحن ، نظلي وحلانين بأنفسنا ما نحصل حَدْ يكلم نحن ، بغينا حتىٰ حَدْ يبسط نحن ما نحصًل حَدْ ، خَلْقَ الله مشغولين بدنياهم .

فالإنسان \_ كما ذكرنا لكم \_ مثل الإمام الحداد هذا غريب ، والغريب ما ينزع إلا إلى شكله ، وأشكاله الكثير الذين أنس بهم ، واستفاد منهم واستفادوا منه ، توفاهم الله .

ثم هاؤلاء - الذين ذكرناهم لكم - الغرباء هاذيلا أخذوا العلم واحد عن واحد ، عن واحد . . حتى وصل إليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فأخذ الإنسان ، ذا الحين إذا جاء الإنسان وبايقرأ القرآن ، القرآن جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، صحيح ، ولئكنه هل اتصل بالنبي ؟ ما شاف النبي ، ولا رأى النبي ، ولا حضر زمان النبي . لئكن ، كل واحد منكم اتصل بمعلمه ، والمعلم النبي الله عليه وآله وسلم . فهؤلاء هم الذين أناروا لنا الطريق ، وفتحوا لنا الباب ، وأرسلوا لنا الكتاب ، وجاؤوا لنا بالقرآن . المعلم الأول : النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعلم الأول . النبي الكبير .

لهاذا يقول العلماء: إن كل مصلي ثواب صلاته يقاسم فيه النبي ، وكل من يذكر الله ثواب ذكره يقاسم فيه النبي ، وكل من يتصدق ثواب صدقته يقاسم فيها النبي ، وكل من يجلس مجلس خير يقاسم في ثواب مجلسه النبي ، وكل من يعمل عمل من الأعمال هاذي \_ كما ذكرنا لكم ، النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم له نصيب من ذلك العمل ، وهاذا له نصيب من ذلك العمل ،

ذلك لأن الذي جاب لنا الخير هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن الشيخ كذلك . ذا الحين ـ مثلاً كل من استفاد من سالم خرد مسألة في الفقه أو مسألة نقلية أو عقلية استفادها من سالم خرد . فلسالم خرد ثواب مثل هاذا ؟ لأنه هو الذي دلّه فهو معلّمه . وسالم خرد أخذها عمن قبله ، ومَن قبله أخذها عمن قبله ، والطريق هاذي التي سلكوها والتي أخذوها هاكذا كانوا يأخذونها واحداً عن واحد . ثم كانوا ينتقون الواحد ، ما كل واحد يصلح .

ذا الحين كثير ما نلوم المدارس والأوضاع هاذه الشاذة الموجودة في البلاد العربية إطباقاً . إن المعلم الذي يُعلَّم تراه يستعمل التنباك في القسم - في الفصل - ولا يرى به بأساً ، ثم يستعمل الكلام الغير الطيب ولا يرى به بأس ، ثم يستعمل الأخلاق النابية فلا يرى بها بأس! هاذا ما يقال له : معلم ، هاذا عنده شي من العلم ، وللكنه كما قلنا لكم - ما دخل به إلى الحقيقة . للكن ، إذا نظرنا إلى المعلم الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وجدناه أنه ما عُرِفت أنه كانت له هفوة أبداً ، ولا عُرفت أنه كانت له هفوة أبداً ، ولا عُرفت أنه كانت له هفوة أبداً ، التي تشمئز منها النفوس أبداً ، فكان مثال كامل في جميع الأحوال كلها ، وكذا يكون المعلم ، مثال كامل في جميع الأحوال كلها ، ولهاذا قال شوقى :

وإذا المعلم ساء لَحْظَ بصيرة جاءت علىٰ يده البصائرُ حُولا

وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمَا التضليلا وإذا أُصيب القومُ في أخلاقهم فأَقِم عليهم مأتما وعويلا

كلها هاذه لا لها ولا عليها . ذا الحين ، إذا شفت واحد مشي وعنده شي من الجلافة ، ما أعطاك حق الإسلام . . التحية ، ولا بَشُّ في وجهك ، ولا كلمك حتى ولو مستعجل ، ويقول لك : السلام عليكم ، العفو منك شفنا مستعجل . هاذه أخلاق الإسلام؟ إذا مر عليك واحد بحالة غير هنذه الأحوال. . دليل علىٰ أن هاذا الرجل ما أعطىٰ الأخلاق حقها ، ودليل علىٰ أنه ما هُوْ من الأخلاق في شي ، ولا هُوْ من الأعمال في شي قط أبداً ؛ فالأخلاق شأن كبير ، وفي المعلِّم أكبر ؛ لأن المعلم \_ قالوا \_ يتأسىٰ به الولد في جميع الأمور . الولد ما ينظر إلىٰ والده ، ولا ينظر حتى إلى شيخ البلاد وعالم البلاد ولا إلى كبير القوم ، ولا إلى سلطان البلاد ، السلطان في نظره هو معلمه ، والكبير في نظره هو معلمه . فإذا جاء المعلم فاسق . . جاء الولد فاسق ، وإذا جاء المعلم غير طيب . . جاء الولد غير طيب ، وإذا جاء المعلم طيب. . جاء الولد طيب . ولهنذا قالوا : إن الإمام الحداد \_ رحمه الله \_ قالوا : إنه ذُكِر له بعض الناس ، وذكِر له أنهم ما كانوا يحسنون الآداب الكاملة في المجالس.

قال لهم: هاذا لم يتربى، ومن لم يتربى كيف يربي؟ ما يربي أولاده، واحد ما تربى من أين بايربي أولاده؟ ما بايربي أولاده. وفيما أحسب أنى ذكرت لكم في الأخلاق الكاملة ، وفي الاحتمال ، وفي المعرفة ، وفي المداراة . هذا الحبيب أحمد بن حسن الذي ذكرته لكم في هاذه اللحظة ، قال الشيخ محمد بن عوض بافضل ـ رحمه الله ـ الشيخ محمد جاب لنا الشي الكثير من أحوال الشيوخ هاذيلا المتأخرين ـ قال : إن الحبيب أحمد جاء إلىٰ (شبام) والحبيب كفيف ـ تسمعون به كلكم، أو من لم يسمع به ليعرف أنه كفيف \_ قال : وأدرك الناس يصلون في جامع (شبام) فصلیٰ مأموم ومسبوق، وکان مشهور ومعروف، للكنها كأن الصلاة خفيفة ، وللكنه أتى بالركوع كامل ، والسجود كامل ، والاعتدال كامل ، وكل شيء أعطاه حقه . كان واحد من أهل (شبام) خَيِّر شاف الحبيب أحمد في الصلاة هاذي ، ما وافقت الرجل هاذا ، فجاء للحبيب أحمد وبقى منتظره حتىٰ سلم ، فلما سلم . . قال للحبيب أحمد ، وهو ما يعرفه أنه الحبيب أحمد ، قال له : إيش هاذه الصلاة المُجَرْعَمَة ذي ؟! تصلى لمن أنت ، وتعمل لمن ؟

وأخذ يعتب الحبيب أحمد عتاب مُر ، ويطلق لسانه علىٰ الحبيب أحمد بلسان طليق .

قال له الحبيب أحمد: جزاك الله خير، هديتني إلى ما لم أكن أعرف، انته بايقع شفت من صلاتي إلا ركعة وإلا ركوع وإلا سجود ؟ ذا الحين انتظرنا باصلي صلاة كاملة، وبغيتك تسمعها، ربما في بقية أركان الصلاة شيء.

شوفوا كيف الأخلاق الفاضلة ، هـُؤلاء المهذبين الخَمَل معاد عندهم شيء من المدافعات هـُذي بغير التي هي أحسن . أو حتى بالتي هي أحسن .

قال له الشبامي : أحسنت!! هـنذا علىٰ نية صالحة ، فرح و في نظره أنه بايعلم السيد هـنذا .

أحرم الحبيب أحمد بالصلاة جهراً، وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، وركع، وكانت لسانه تُدْرِج وقرأ، وأتى بالركوع واعتدل، وسجد وجاب السجود وجاب فيه دعاء سيدنا علي بن أبي طالب. فمروا ناس ويشوفون الحبيب أحمد بن حسن يصلي وكُذْهُم يعرفون الحبيب أحمد بن حسن من صلاته ؟ يعرفون الحبيب أحمد، ولا يعرفون آه المقصود من صلاته ؟ فلما سلم من الصلاة.. قال له الشبامي : هذه صلاة كاملة أحسن من صلاتي، وأدعية كثير أنا ما أحفظها ولا أعرفها أنت جبتها!

قال له الحبيب أحمد: العفو منك، وجزاك الله خير، ما دليتنا إلا علىٰ خير، أنا قلت: ربما شي في صلاتي ؟

ولما مشى الشبامي قليل. . قال له واحد : آه تقول للحبيب أحمد ؟

قال له: أحمد من ؟

قال له: الحبيب أحمد بن حسن .

قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . رجع يبكي للحبيب أحمد ، قال له : لا تبكي ؛ لأنك ما دليتنا إلا علىٰ خير ، انته آه قلت لي ؟

تبكي علىٰ آه ؟ ذَلاَّ لو جيت سبيتنا أوجيت ذكرت فيَّ سوء ، ذَلاَّ جيت علمتنا الصلاة ، جزاك الله ألف خير .

شوفوا كيف الأخلاق ، وكيف التهذيب ، وكيف الرياضة ، وكيف حسن الظن هاذا ؟ هاؤلاء الذين كانوا أوعية للعلوم ، فأخذوها واستفادوا بها ، وصار القلب يضيء بنور العلم ، وصارت الهداية مضاف إليها ـ كما قلنا لكم ـ علم ومعلوم ، وفهم ومفهوم ، وخُلُق وأخلاق ، تَمَّت . لو أن واحد منكم أيسر ما كان بايقول : هاذا مِلْقي نار في قرن حمار (۱) . بايعرض عنه ولا بايكلمه ، إذا ما رد عليه بكلام ما هو سَوَاءُ ، فيه جلافة ، أو فيه شيء آخر ، أو بايقول : صلاتك لك بِتُ في طريقك يا جاهل . . يا شَيء من هاذا الكلام . لكن هاذا الإمام الكبير استلم الكلام منه وجلس له ، وقال له : عادنا باصلي لأجل استلم الكلام منه وجلس له ، وقال له : عادنا باصلي لأجل تشوف بقية صلاتي ، ربما فيها شَيءُ . عاده يحتاج إلىٰ تنبيه ؟

هاكذا كانت الأخلاق ، وهاؤلاء الذين ذكرناهم لكم هم الذين هَدَوْنا ، وهم الذين قادونا إلى الهدى ، فالكتب الذي يقرؤها لكم الأخ سالم هاذي هم جابوها لنا ، وهم كتبوها وهم تناقلوها .

والسلسلة هاذي \_ قالوا \_ ينبغي لكل واحد أن يرتبط بها . كنا قبل أسبوع نحن وسقاف الكاف هاذا ، ذكر لنا أن عمه عبد الله قال : إن معاد حَدْ يتكلم على سلسلة السند . ونحن كثير ما نتكلم ، وكثير مانجيز فيها ، أنا في هاذا الحج نفسه عشر

<sup>(</sup>١) هذا مثل. . ومعناه أنه يهوّل الأشياء بعداوة .

إجازات كتبتهن لكثير من الناس فيهن سلسلة السند .

فسلسلة السند. ذا الحين إذا بايعرف الإنسان الشيوخ الذين أدركتوهم أنتم ، أدركتوا مثل الحبيب محمد بن هادي ، وأدركتوا مثل الحبيب عبد الله مثل الحبيب علوي بن شهاب ، وأدركتوا مثل الحبيب عبد الله الشاطري. هاذيلا شيوخ الوقت الذين أدركتوهم ، وقبلهم شيوخ أدركوهم هم ؛ فهم أدركوا مثال والدي وأمثال الحبيب عبد الله بن عيدروس ، أدركوهم هاذيلا الجماعة : محمد الشاطري ، وسالم خرد ، عادهم قروا عليهم ؟ وهولاء لي قبلهم أدركوا الحبيب على الحبشي ، والحبيب أحمد بن حسن ، والحبيب محسن بن علوي ، والحبيب عيدروس بن عمر ، والحبيب محمد بن علي ، ورجال كانوا زهرة الوادي .

وهاؤلاء أدركوا الحبيب علي بن عمر بن سقاف ، والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ، والحبيب حسن بن صالح البحر ، والحبيب أحمد بن عمر بن سميط ، والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ، والحبيب عبد الله بن حسين يحيى ، والحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه ، ورجال كان الوادي بهم ملآن وأخذوا عنهم هاذا العلم . وهاؤلاء أكثر مرجعهم إلى الحبيب عمر بن سقاف ، كان إليه يرجع سند هاذيلا المتأخرين كلهم .

والحبيب عمر بن سقاف أدرك الحبيب حامد بن عمر ، وأدرك الحبيب علي بن عبد الله السقاف ، وأدرك والده الحبيب سقاف بن محمد ، وأدرك الحبيب محمد بن زين بن سميط ،

وأدرك الحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ، وأدرك الحبيب عمر بن زين بن سميط . وهاؤلاء أدركوا الإمام الحبيب أحمد بن زين ، وأدركوا الحبيب عمر بن عبد الرحمان البار ، وأدركوا تلامذة الإمام الحداد ، والكثير منهم أدرك الإمام الحداد ، كلهم يرجعون إلى الحبيب عبد الله الحداد ، والحبيب عبد الله الحداد ، والحبيب عبد الله الحداد . والكثيرين هؤلاء :

الحبيب محمد بن علوي السقاف (۱) نزيل (مكة) أقام في آخر وقته في (مكة المكرمة) وتوفي بها . كتب له الإمام الحداد للأخذ عنه ، فأرسل له سلسلة السند مع الإجازة . وأخذ كذلك عن الحبيب عمر بن عبد الرحمان العطاس ثلاث مرات وهو مكفوف البصر ، ولما وصل إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمان كان إلىٰ جنبه كثير من أصحابه ، ولما رجع إلىٰ (تريم) قالوا له : كيف رأيت الحبيب عمر العطاس ؟

قال لهم : رأيته قلب ورب . يعني : الدنيا ما لها نَفَس في قلبه قط أبداً .

والحبيب عمر العطاس هاذا شيخه الحبيب حسين بن أبي بكر ابن سالم .

والحبيب محمد بن علوي شيخه الحبيب عبد الله بن علي صاحب الوهط - أهل الوهط هذيلا رجال كبار ، قد يكون أنتم ما سمعتوا عنهم شيء ، فهم من كبار الأولياء ، ولا هي ولاية

<sup>(</sup>۱) وفاته بمكة عام ۱۰۷۲ هـ .

لحالها ، كان الواحد عنده من العلم الشيء الكثير ، من قرأ شيء من ديوان الإمام الحداد. . بايعرف عنهم ـ كان يكتب لأحمد بن عيدروس بن عبد الله بن علي بن حسن بن عمر ابن الشيخ علي بن أبى بكر ، كان يكتب له قصيدة فيها يقول له :

سلام على إخواننا والأحبة سلام كأنفاس الصبا في اللطافة

إلىٰ أن ذكر له السند ؛ لأن هنذا الحبيب أحمد بن عيدروس أخذ عن الإمام الحداد ، والإمام الحداد عاده أدرك والده عيدروس بن عبد الله فأخذ عنه ، وقال : وجدته أكبر مما كنت أعتقد . وبعد يقول :

### فعنهم أخذنا كلَّ علم مُقدَّسِ

إلىٰ أن قال:

فبالحق فلنأخُذْ علوم طريقهم يداً بيدٍ حتى مقامِ النبوة هاذا عظيم الحال . كلهم أهل الوهط كبار بالعلم الجم والعمل الجم .

هاذا محمد بن علوي السقاف ، أخذه عن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم والشيخ الحسين أخذ عن والده الشيخ أبي بكر .

والشيخ أبو بكر بن سالم أخذه عن أحمد بن علوي باجحدب ، وأخذه عن عمر بن شيبان . عمر بن شيبان . عمر بن شيبان كذلك له كتاب اسمه : « الترياق الشاف » .

وهاؤلاء أَخْذُهم عن عبد الرحمان بن علي والشيخ عبد الرحمن ،

قالوا: أخذ عن والده وأخذ عن جد سالم خرد، محمد بن علي خرد، وأحمد شريف. وأحمد شريف كان واسع العلم، قالوا: إنه فتاه (۱) السلطان من القضاء ثلاث مرات فلم يقبل الفتوى. قالوا له: ليه ما تقبل الفتوى ؟

قال لهم: ما حديوجد عالم مثلي!

فلا يوَلَّىٰ القضاء مع وجود الكفو ، ثلاث مرات وهم يفتونه . ومحمد بن علي جد سالم خرد هـٰذا. . وهذاك عمهم صاحب « الغرر » كتاب عظيم ، وهو محدِّث .

وهاؤلاء كلهم الثلاثة أُخذُهم عن الشيخ علي بن أبي بكر السكران ، وعلي بن أبي بكر السكران أخذه عن عمه عمر المحضار ، وعمر المحضار أخذه عن الشيخ عبد الرحمان السقاف ، والشيخ عبد الرحمان السقاف أخذه عن والده ، وأخذه عن محمد بن علوي يسمىٰ : صاحب العمائم ـ ووالده أخذه عن عمه عبد الله باعلوي ، وله أخذ عن والده علي بن علوي . وهاؤلاء الاثنان أخذهم عن علوي ابن الفقيه المقدم وعلوي عن والده الفقيه المقدم، والفقيه المقدم أخذ الطريقة حق الشيخ شعيب أبي مدين ، أخذها هو ، وأخذها الشيخ سعيد بن عيسىٰ ، وأخذها الشيخ باللوعا ـ صاحب الدِّلِكُ لي تطلع به إلىٰ ( الخريبة ) مولىٰ الدلك معروف ـ ما أذكرهم نسيتهم ـ كلهم هاذيلا أخذوا الطريقة حق الشيخ نسيتهم ـ كلهم هاذيلا أخذوا الطريقة حق الشيخ بوالشيخ بوالشيخ عيب ، والشيخ نسيتهم ـ كلهم هاذيلا أخذوا الطريقة حق الشيخ شعيب . والشيخ

<sup>(</sup>١) فَتَأُه ويفتونه: أوقفوه من القضاء ومنعوه وعزلوه.

سعيد بن عيسى ارتبط بالفقيه واختلط به حال بحال ، وأصبحا جزءان لا يتفرقان ، حتى لما قربت الوفاة حق الشيخ الفقيه . قال له الشيخ سعيد : أنا مرتبط بك ، ذا الحين بيني وبينك اتصال المشيخة والأخذ ، والولاء والمحبة ، بغيتك تعطينا شيء يبقى يترددون إلى أولادك .

قال له: السيف هاذا حقي خذه ، والعكاز حق سيدنا الفقيه والسبحة أعطاه إياهن ، وقال له: كل من بغى طريق المدد حقي أنا والأخذ حقي.. يطلع يجيبه من عندك يا عمود الدين . فصاروا الشيوخ يتسارعون إلى (قيدون) لزيارة الشيخ سعيد ولهاذا الأخذ .

وهاذي يسمونها: طريق الشيخ شعيب أبي مدين. ولهم طريق ثانية للأخذ؛ لأن الفقيه تربئ بوالده علي تربية كاملة، وتربئ بعمه تربية كاملة، وعمه ووالده تربوا بوالدهم محمد.

من هو والدهم ؟ محمد بن علي بن علوي ومحمد بن علي عن والده علي . وعلي بن علوي هذا خالع قسم تربى بوالده علوي بن محمد ، وعلوي تربى بوالده محمد بن علوي ، ومحمد بن علوي بن محمد بن علوي تربى بعبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن أحمد تربى بمن ؟ تربى بأحمد بن عيسى ، وأحمد بن عيسى تربى بوالده عيسى ، ووالده تربى بمحمد ، ومحمد تربى بعلي بن جعفر بوالده عيسى ، وعلي بن جعفر الصادق ، وجعفر الصادق ، وجعفر الصادق تربى بالباقر ، والباقر تربى بعلي زين العابدين ، وعلي زين تربى بالباقر ، والباقر تربى بعلي زين العابدين ، وعلي زين وعلي زين العابدين ، وعلي زين

العابدين تربى بالحسين والحسن ، والحسين والحسن نَشَأَ في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

هذه التربية الأصل ، وكان كل واحد منهم إذا ربي ولده . . أخذ منه العهد ، ولا يترك خُلُقُ من الأخلاق ، ولا عادة من العادات ، ولا عبادة من العبادات ولا شيء من الأخلاق . حتى كان الواحد يمتاز إذا سار في طريقه . . يمتاز في حيث ما يظهر في أي بلد من البلدان ، يظهر عليه سمت العلم ، ويظهر عليه سمت الأخلاق ، ويظهر عليه نور الاتباع الكامل . وكانوا فيهم من يرحل وفيهم من لا يرحل ، وكل واحد ـ كما ذكرنا لكم ـ يأخذ العهد عليه .

ونحن جاء الزمان هاذا ، كان السابقين الهجرة عندهم قليلة جم ، ما يسمح الواحد بالهجرة لولده حتى يطمئن إليه في خُلُقه ، ويطمئن إليه في دينه ، ويطمئن إليه في معاملته ، ويطمئن إليه في نظافة قلبه وطهارة قلبه ، فإذا لم يطمئن إليه في شي من هاذا كله . ما كان يرسله . هاكذا كانت (حضرموت) على مثل هاذا الحال ، حتى جاءت الظروف الغير ملائمة ، وجاء الزمان هاذا فرحلنا كلنا ، وهاجرنا كلنا ، وتركنا العادات التي كان عليها مَن قبلنا ، وأصبحنا كما قال الشاعر :

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء!! نَذَقْنا (١) بأنفسنا ولعاد عرفنا. فعلىٰ كل واحد منكم أن يرعىٰ أنه جاء من بلد طاهر، وأنه له نسب طاهر، وأنه له شيوخ كرام كبار.

<sup>(</sup>١) لذقنا: يعني رمينا .

أنا اليوم ألقيت نظرة في رسم عمكم محمد بن هادي قدامي في دار أحمد بن عبد الله (۱) ، وبعد أن ألقيت نظرة في كثير من الشيوخ الذين عرفتهم ـ أكثركم عرف الحبيب محمد ـ فما وجدت أحد في صورة وجه عمي محمد ، وفي سمته وفي أخلاقه ، وفي هيئته ، العلم موجود ، والأخلاق موجودة ، والدين موجود والعبادة موجودة للكن بغيت واحد باتملي نظرك منه مثل ما تمليه من وجه عمك محمد ، ما تجده ؛ ذلك لأنه تربئ على التربية هاذه المذكورة التي كان عليها هاؤلاء .

فالإنسان واجب عليه أن يرعىٰ عهده ، ويرعىٰ نفسه ، ويرعىٰ نسبه ، ويرعىٰ طريقة نسبه ، ويرعىٰ طريقة أهله ، ويرعىٰ طريقة أهله ، مهماكان .

شوفونا ، ذكرت لكم قبل أيام - أو ذكرتها لأحد الإخوان - في مجلس من المجالس قضية الشريف الرضي لما أرسل له الطائع عندما ولدت زوجته ، أرسل له الطائع مال ، لما أرسل له المال . رد المال .

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله بن شيخ السقاف.

قال له الطائع: استعينوا به في مؤونة الولادة هـنده. قال له: نحن نكفي أنفسنا بأنفسنا.

قال له: كان.. اصرفه للقابلة التي قاعدة عند المرأة النَّفاس ، والتي تغسِّلها وتنظفها ، وتجلس عند ولدها .

قال له: نحن قوم ما أحد يطَّلع علىٰ شي من عاداتنا غير نسائنا ، ما نجيب نساء أجنبيات قط .

هـٰذا ـ شوفوه ـ الخُلُق الكبير ، بينما هو بايتنفس بالعطية التي أعطاه إياها الطائع ، ولـٰكنها ما سمحت له نفسه أنها تنزل مرتبته عن مرتبة الطائع ؛ لأنه يقول :

ما بيننا يـوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في المعالي مُعْرِقُ إلا الخلافة شرفتك وإنني أنا عاطل منها وأنت مطوَّقُ

ذا الحين أنا \_ شوفونا \_ كثير من الأشياء ما تعجبنا في هاذه البلاد ؛ لأَنَّا أشوف كثير من الناس فاتهم كثير من الشرف ، ويذكر لي هاذا عمكم محمد بن سالم ذا صاحبي . . البلاد التي تربِّي . . مثلاً أنتم لكم قيمة في بلادكم ، وآل العمودي لهم قيمة في بلادهم ، وكل إنسان له قيمة على مقتضى مرتبته في بلاده .

قال لي محمد بن سالم العيدروس ـ ومثالها هاذه البلاد ذي . . با تعرفون القضية من سياق القصة ـ قال : كان عند عمكم عبد الله بن حسين العيدروس ثروة كبيرة في (جاكرتا) وعنده أولاد كثيرين ، وكانت عنده نعرة البلاد التي ربته ونعرة

الهاشمية . قال : تغدَّىٰ في مكان في يوم من الأيام ، وجاء علىٰ الكِرِيْتَ (١) حقه حتىٰ وصل إلىٰ تحت الدار ، وبعد حصّل ولده هاشم ـ لا يزال يعيش هاشم ـ قال له : هاشم .

قال له: ليك.

قال له: حد داخل عندك في المكان من الضيوف؟

قال له : لا .

قال له : هُوْ مِنْ داخل ؟

قال له : عمي فرج \_ يتكلم سيدي والابتسامة على وجهه \_ العبد حقه ، كَسَرتْ كور عمكم عبد الله كلمة عمي فرج .

قال له: يا ولدي ، رح إلىٰ شركة المراكب شف شي مركب إلىٰ ( عدن ) وإلا إلىٰ ( المكلا ) .

راح وشاف له مركب ، وقال له : نعم مركب .

قال له: ذا النول، وٱنْدُرْ إلىٰ (حضرموت). خرج إلىٰ (حضرموت) حصَّل الناس مقدَّرين بمراتبهم، كل صاحب عمل وصاحب حرفة بحرفته.

عرف أن الناس ما يقولون لأمثال عمه فرج: عم فرج.

ذا الحين ، يا كم من واحد إلى جينا قال : يا عم فلان ، ممن لا يستحق حتى السلام .

<sup>(</sup>١) الكريت: أي المركوب. . باللهجة الأندونيسية .

وبعد رجع هاشم بعد أن ربته (حضرموت) خمس سنين. ولما رجع جاؤوا الناس يستقبلونه وعمه فرج جالس، أراد أن يعرّف أبوه أنه تربئ في (حضرموت) لما جلس قليل. قال له: آه يابو سويد، قم هت لي كأسة ماء.

وذا الحين ، اختلط الحابل بالنابل ، ولعاد عرفوا الناس ، صار الناس كلهم أعمام أعمام ، معاد لها قيمة الأشياء قط . قال : عمي فلان ، وعمتي فلانة .

ربنا يفتح علينا وعليكم من مجد السابقين، ومن أخلاق السابقين ، ومن عقول السابقين ، ومن علوم السابقين ، ومن تربية السابقين ، ومن نشأة السابقين ، ومن إدراك السابقين ، ومما أعطاه ربى للسابقين ، ومن الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، ويجعلنا به مربوطين ، وبالعمل بما كان عليه موصولين ، وفي جميع أمورنا . وينفعنا بهاذه المجالس ، وينفعنا بالعلم ، وينفعنا بالأخلاق، وينفعنا بالعمل، وينفعنا بهاذه الجلسات، وينفعنا بإخواننا ، وينفعنا بأصحابنا . ويجعلنا كلنا متحابين ومتآخين في الله ، ومع الله ، ومع رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم . ويعمر قلوبنا بما عمر به قلوب أهل الله ، وينفعكم بالعلم ويرزقكم العمل إن شاء الله . وينفعكم بالفهم ويرزقكم ـ إن شاء الله ـ الدخول إلىٰ المفهوم فيه في جميع الأمور ، ظاهرها وباطنها . وإلىٰ حضرة النبي محمد صَلَّى الله علية وآله وسلَّم.

\* \* \*

## كلام عن الإمام المهاجر المولود (٢٦٠) بالبصرة والمتوفى بحضرموت (٣٤٥) وكلام عن الهجرة في هذا الزمان

وتكلم سيدي ـ حفظه الله ـ بهانده الكلمة القيسة في روحة الحسعة . ست وعشرين محرم من عام خمسة وتسعين وثلاث منة والنب ( ١٣٩٥ / ١/ ١٣٩٥ ) .

وبُدِثت الجلسة كالعادة بقراءة في الفقه ، ثم أنشد حبيبنا سالم بن علوي خرد ـ رحمه الله ـ بقصيدة : ﴿ حبيت يا مربع الأحباب ﴿ مبندُ مِنْ قُولُه :

يا سيد الرسل هادينا هيا بغارة إلينا الأن

بعدها تكلم حبيبنا عبد القادر بن أحمد بهاذ الكلمة ، وقال حفظه الله \_ بمناسبة ذكر المهاجر في مفتَتَح كلام سالم أنشده من كلام الإمام الحداد \_ : الكثير قد سمع الكلام الكثير من الكلام حول الإمام المهاجر ، وللكن أريد أن أعيد عليكم شيء ؛ لتعرفوا السبب الذي أخرجه من ( البصرة ) هو : أن أهل البيت أوذوا في أيام الأمويين إيذاء تاماً ، ثم أوذوا في أيام العباسين إيذاء تاماً . ثم لما هدأت قوة الأمويين وماتت ، وهدأت قوة العباسين وكادت . ظهر العلويون ، فأقبل عليهم الناس ، وأقبلوا عليهم بقلوبهم وأموالهم كما سمعتوه ؛ لأنهم أهل الحسب وأهل النسب ، والحسب هو العلم والعمل ، والنسب معروف معاد في النسب ، وإذا جمع الله للإنسان حسب ونسب . كان هو الفاضل في الأمة ، وكان هو الكريم في الناس ، وكان هو ذا

الخَيِّر في الناس ، وكان هو ذا المظهر ، وكان ذا هُوَ الراية (١) .

لما أقبل الناس على العلويين في ( العراق ) بقلوبهم وبأموالهم ، قال السيد جعفر البرزنجي : إن هذا جدكم المهاجر ما أعجبه إقبال الدنيا ولا راق في عينه ذلك ؛ ذلك لأن الدنيا بينها وبين الجسم ارتباط كلي ، إذا لم يروّض الجسم بالأخلاق الشرعية والعادات التي عليها خير البرية . أخذ الجسم في ضراوة في اتباع الشهوات والإهمال ، والترقي والانحطاط في السفليات ، حتى يطيح الإنسان الذي كرّمه الله فيصبح بهيمة من البهائم . ما أعجب المهاجر هنذا .

وكان المهاجر ، أجمع المؤرخون علىٰ أن الله أعطاه عقلْ كبيرُ وعلمْ كثيرُ وعملُ غزيرُ (١) .

قال السيد جعفر البرزنجي: إنه بلغ من شأنهم في ذلك الوقت أن الواحد إذا أراد أن يدخل الحمام. تقوم الجواري أمامه بالمباخر، وتبقىٰ حتىٰ يخرج من الحمام ويرجع إلىٰ مكانه. فرأىٰ المهاجر أن هاذا شيء ما فعله النبي ولا فعله عَلِي، ولا فعله الحسين، ولا الباقر ولا السَّجَّاد، ولا فعله الحسين، ولا الباقر ولا السَّجَّاد، ولا دعا إليه الدين. فخرج المهاجر من (العراق) لهاذا الشان، ووصل إلىٰ (المدينة المنورة) سنة ثلاث مئة وسبعة عشر من الهجرة النبوية، فزار جده عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان في رأيه أن يستأذنه إلىٰ أين يكون الاستقرار له ؟ ويكون فيها الطمأنينة

<sup>(</sup>١) الحمد لله كل ذلك تجمع في الحبيب عبد القادر حفظه الله.

في الدين؟ لأن الإنسان مسؤول عن ذراريه ، سواء كان موجود أو غير موجود ، إذا ما ربّاهم وجعل لهم أساس من الأخلاق يستقيمون عليه \_قالوا \_ كان مسؤولاً عنهم في كل دقيقة وكبيرة .

جاء إلىٰ ( المدينة ) وأقام بـ ( المدينة ) سنة ؛ لأن ( مكة ) كانت تغلي بفتنة القرامطة . دخل ( مكة ) في ذلك الوقت أبو سعيد القرمطي وأراق بها الدماء حتىٰ سالت في الحرم .

فأقام المهاجر سنة في ( المدينة ) ولما هدأت الثائرة واستتب الأمر للقرامطة.. أُذِن له في الخروج من ( المدينة ) بواسطة جده صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، فسار إلىٰ ( مكة ) حاجاً . وكان في طريقه إلىٰ ( اليمن ) وهو وبني عمه الاثنين ، وخرج إلىٰ ( اليمن ) يسير من وادي إلىٰ وادي ، ومن مكان إلىٰ مكان ، فطاب القرار لجد المراوعة والأهادلة ، ولم يطب القرار لأبيهم المهاجر ، فخرج حتىٰ وصل إلىٰ وادي ( دوعن ) فأقام في وادي ( دوعن ) في ( الجبيل ) أولا وكان له وادي ( دوعن ) وأقام بها ولد مات صغيراً ودفن بها . ثم انتقل منها إلىٰ وادي ( حضرموت ) بر الهجرين ) وأقام من مكان إلىٰ مكان حتىٰ استقر بـ ( الحُسَيِّسَة ) هاذي ، وأقام فيها ستة من مكان إلىٰ مكان حتىٰ استقر بـ ( الحُسَيِّسَة ) هاذي ، وأقام فيها ستة وعشرين عاماً ، وبها لقي الله بعد ستة وعشرين عاماً . .

وكان ـ كما تسمعون ـ أعطاه الله حكمة مع العلم . كانت البلاد تغلي بالأباضية وبمبادئهم وبعقائدهم ، فكان الشيخ

<sup>(</sup>١) وقبره معروف بالجبل يصعد إليه بدرج كبير وعليه قبة وأسفل عند أول الدرج قبة الحبيب أحمد بن محمد الحبشي .

يجادلهم كما قال الله: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ لأهل الحكمة من غير الأباضية ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ ﴾ لمن يستحق الموعظة الحسنة ﴿ وَجَدِلْهُم بِالنِّي هِى أَحْسَنَ ﴾ لا بالعناد ، لمثل الأباضية ومن على شاكلتهم . فعلا كعبه ، وأظهره الله عليهم ، وأقبل الناس عليه ، وظمِست الأباضية في ذلك الوادي بواسطة هذا السيد الجليل . وظهر أولاده وأوذوا فيما بعد ؛ لأن الناس تنكروا لهم بواسطة النسب الشريف ، ولئكن ربّاهم هذا الإمام أحسن التربية ، منهم : ولده هذا الكبير عبيد الله . اسمه عبد الله ، وكان من تواضعه ـ وسبب التواضع : التربية ، لا أقل ولا أكثر ـ كان يسمى نفسه عُبيد الله بالتصغير .

طلع إلىٰ (مكة) واتصل فيها بصاحب «قوت القلوب » بالشيخ أبي طالب المكي وأخذ عنه وقرأ عليه ، وقوَّىٰ آصرة النسب ، وخرج له بشهادة من (مكة).

وجاء في أيام آل بصري ، الشيخ المحدث علي بن محمد بن جديد ، وجاء وقوَّىٰ النسب الشريف وخرج بلائحة عليها شهادة الشهود من (البصرة) ومن (العراق) وعليها إثباتات قضاة الحرمين الشريفين ، فظهر النسب الشريف . ولهاذا كانوا يقولون : إن نسب العلويين لا يدانىٰ مع نسب بقية المنتسبين إلىٰ الحسن أو إلىٰ الحسين . لكون العلويين هاذيلا نسبهم جاء بمهور ، والفضل للأعداء هاذيلا الذين آذوهم .

وموضع الكلام \_ ما ذكرناه لكم \_ : أن المهاجر ترك المظهر

الكبير، وترك المال الكثير، وترك الدنيا كلها، إقبالا على الله ؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعراضا عن المال والجاه ؟ كما كان أباه تخلى عن ذلك ، وجاء إلى هذا الوادي . والتاريخ يعيد نفسه ، كان العلويون قائمون في واديهم، وكانوا في مأمن من الفتن وفي اطمئنان من البلاء، وفي تنحي عن الدنيا، لا يجيء حتى للحج منهم إلا القليل ؛ لأنهم كانوا حريصين على استقامة دينهم، وعلى الخلوة والاعتزال عن الناس ؛ كما كان شأن أهل الله الكبار، حتى \_ كما قلنا لكم \_ أعاد التاريخ نفسه، فاضطرتهم الظروف للهجرة . وكانت الهجرة قديماً أولاً إلى (الهند) ثم صارت بعد (الهند) إلى (أندونيسيا) ثم اضمحلت تلك الهجرة وجاءت ظروف أقسى من الظروف الماضية ، فصارت الهجرة إلى الحرمين الشريفين .

كانت هجرة مَن مضى \_ هـلؤلاء الذين ذكرناهم لكم \_ الذين هاجروا كانوا دعاة ، وكانوا أبطال ، وكانوا أمجاد ، وكانوا نجوم ، وكانوا أقمار بهم استنار الكون وبهم اطمأن ؛ فـ ( الهند ) هـلذه لا تزال ترعى الود وترعى الأمانة الكامنة للعلويين ، ولا يزال في ( مليبار ) \_ قالوا \_ أكثر من ثلاثين ألف علوي في ( مليبار ) فقط وحدها .

وكان من الظاهرين فيها: السيد شيخ بن محمد الجفري ، صاحب «كنز البراهين »كان من الأئمة الكبار .

خرج هاذا الحبيب إلى (حضرموت) مرتين: خرج المرة

الأولىٰ إلىٰ (حضرموت) ولقي فيها الحسن ابن الإمام الحداد وأخذ عنه ، وصنف كتابه هاذا: «كنز البراهين في الأخذ عن العلويين وعن السند المتين » وأول الكتاب هاذا منظومة ذكر فيها السند ، أولها:

لبست من شيخي على الوجه الحَسَنَ أعني أبنَ عبدِ الله مولانا الحَسَنَ وهو لَبِسُ مِن أَبِيهِ سامي الذرى قدوتنا وشيخنا بِلا مِسرا عبد الله المشهور بالحداد من خُصَّ بالإسعاد والإرشاد إلى آخر السند حقه . نظم السند كله إلى النبي عَلَيْهُ .

وخرج القَدْمة الثانية ـ لتعرفوا حرص العلويين على الزهد والقنوع والخنوع عن الدنيا ـ فكان جاء إلى (تريم) بعدما مات شيخه حسن بن عبد الله الحداد وبعدما ماتوا الشيوخ الذين رآهم ، فرأى في (تريم) شيء من المظاهر ، وما كانت بمظاهر بالنسبة للزمان هاذا لي نحن فيه ، ففي زيارته الأولى قال في (تريم) أولاً:

ولو كان لي أرضُ (المليبارِ) كلها لُجَيناً وتبراً.. ما عَدَلْتُ بها الغَنَاءُ ولا كان لي أرضُ (المليبارِ) علها جلوسي بها، فافهمه إن كنتَ ذا معنى خرج \_ قلنا لكم \_ القَدْمة الثانية ورآها قد تنكرت بالنسبة لما

كان عليه حسن بن عبد الله الحداد والرجال الذين عرفهم . قالوا: وكان في طبعه شيء ، فأنشد هاذا البيت ـ ونحن ما بدا أنشدناه لأحد ، وللكنكم اسمعوا لأجل تعرفون انتم لأن (تريم) فوق كل بلد عندنا ما عدا الحرمين الشريفين ـ قال الحبيب : لما وصل إلىٰ (تريم) بعد وفاة شيخه الحسن ابن الإمام الحداد

تشَوَّش وتكدر عليه الحال . وتكلم على تريم بكلام لا يليق ولا داعي إلى ذكره ، فتريم مكانها وقدرها معروف .

هاذه الآية نزلت في قوم من السابقين ، ويكاد أن تكون الهجرة واجبة لمن قدر عليها في هاذا الزمان ، للكن إذا نظرنا إلى الزمان ودورانه وعادته ، ونظرنا إلى أنفسنا ونسبتنا إلى هاؤلاء السابقين . وجدنا البون شاسع والتأخر كثير ، والانحطاط أكثر والنظر إلى الفانيات أكبر وأكثر ، والانحدار عن نسبة كل واحد إلى من قبله إلى والده ، مثلي أنا ومثل الإخوان هذيلا ، كل واحد له نسبة إلى نسب كريم ، كل واحد من الموجودين ما يتعدى والده أن يكون من العلماء ومن الأولياء ومن الصلحاء ؛ لأنها رَبّته (حضرموت) و (حضرموت) كما قال أحمدبن عبد الله السقاف (۱) . بلدة غير ذات زرع وللكن تُنبت الصالحين والأخيارا

<sup>(</sup>۱) الشاعر الكبير أحمد بن عبد الله بن محسن السقاف (۱۲۹۹/۱۲۹۹) و فاته بالبحر . له ديوان مطبوع .

بلدة من أعظم البلاد ومن أحسن البلاد ، قال الإمام الحداد : وإنها لمن بعد المساجد الثلاثة لَمِن خي \_ ر بلاد الله في جنوب وشام

ونحن قد شفنا الجنوب وشفنا مصر وشفنا الشام ، وشفنا ما عداها ، لا يوجد مثل هنذه البلدة ولا مثل مجاوراتها من البلدان التي عمرتها هنذه البلدة ، كل بلدة نسبتها إلى (تريم) والعمارة جاءت من (تريم) والفضل يعود لـ (تريم) لا أقل ولا أكثر ، في جميع البلدان هندي .

وكما ذكرت لكم: ذكرنا لكم ( الهند ) و ( جاوه ) هذه كلها مئة وثلاثين مليون كلهم مسلمون شافعيون ـ إلا في الوقت الأخير وصل إليهم التبشير فغيَّر عليهم بعض العقائد ـ مئة وثلاثين مليون على عقيدة و احدة شافعية ، سببها : هجرة مَن قبلكم من رجالكم إلىٰ ذلك البلد وإلىٰ ذلك المناخ وإلىٰ ذلك الوادي .

وقلنا: التاريخ يعيد نفسه ، جاءت الهجرة ، وكانت الهجرة إلى الحرمين الشريفين ، وكانت الهجرة أحسن من الهجرة السابقة ، ولاكن! هل كنا أحسن من السابقين نحن ؟ لما كانت الهجرة أحسن من الهجرة السابقة . كان يجب علينا نحنا إذا كنا أوينا إلى الحرمين الشريفين أن نكون أحسن ممن أوى إلى الخرمين الشريفين أن نكون أحسن ممن أوى إلى ( أندونيسيا ) وممن أوى إلى ( الهند ) وممن أوى إلى ( الفلبين ) وممن أوى إلى جزائر ( الواق واق ) ؛ ذلك لأن نحن جئنا إلى بلد الشرف ، إلى بلد النبوة النبوة ، إلى بلد النبو

بلد الرسالة ، إلى مهد كان يتردد فيه جبريل ، إلى محط الملائكة ، إلى محط آيات التنزيل ، إلى محط القرآن ، إلى محط الولاية ، إلى محط الأولية التي انتشر منها الإسلام ليسير إلى كل بلاد إلى أن وصل إلى (أمريكا) وإلى (لندن) وإلى (فرنسا) وإلى (إيطاليا) وإلى (ألمانيا) وإلى ما وراء ذلك من البلدان . هنذي البلد التي انتشر منها الإسلام ورجال الإسلام ، دعاة فتحوا (إسبانيا) وصيروها بلاد علم ، وفتحوا الثانية هاذيك لي يقول فيها شوقى :

يا أختَ أندلسٍ عليكِ سلامٌ مضت الخلافة عنك والإسلامُ

وإلىٰ سائر البلدان خرج الإسلام من هذه البلاد . لنكن ـ كما قلت لكم ـ هل كنا كسابقينا ؟ لا ، نحن جئنا كروَّاد دنيا وكروَّاد رزق ، لا كدعاة ولا كأشراف ، ولا كذي فضل ، ولا كذي هداية ، ولا كذي ولاية . هل يصلح منا ، ونحن نعرف سيرة آبائنا الذين اتخذوا هذا الدين ، والدين حقنا نحن . نحن أولىٰ به ، ونحن أحق به ؟ والعلماء الصوفية يقولون في كلام النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ـ الثقلين هاذيلا : كتاب الله وسنتي . أو : وأهل بيتي ، في الرواية الثانية ـ قالوا : إنهم هاذيلا الثقلين ، لما قال : إنهم مع القرآن حتىٰ يَرِدا عَلَيَّ الحوض ، لا يزالان معاً حتىٰ يَردا عَلَيَّ الحوض .

وقالوا: إن الطهارة التي أُعطِيها أهل البيت بسبب الطهارة التي جاءت في القرآن ؛ لأنهم دائماً وهم مَرَّة وإياه ومع القرآن في

قرن : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴾ . وفي الآية الأخرى : ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ .

فالقرآن هاذا كان ممزوج بلحوم أهل البيت مختلط بها ، وكانوا يرون أنهم أحق به من غيرهم ، وأنهم الدعاة به إلى غيرهم لا غيرهم الداعي إلى القرآن ؛ ذلك لأنهم مرتبطين ، ربطهم به ربهم ، ربطهم به سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم ، فلهذا كان آباؤنا الدعاة بهاذا . نحن جئنا \_ كما قلنا \_ اختل علينا النظام في الأخير ، وسببه أمران :

الأمر الأول: أنه مات الدعاة المروِّضون للأخلاق، الدعاة الذين إذا رأيت الواحد منهم. . ذكرت الله .

كنت أنا وأحد الإخوان هاذيلا \_ أو غير هاذيلا الإخوان \_ قبل أيام كنت في بيت أحمد (١) وقدامي صورة عمي محمد بن هادي \_ كلكم تعرفون هاذا الإمام \_ نظرت أنا إلى صورة عمكم محمد ، وكلكم تنظرونها ذا الحين في قلوبكم ، ونظرت إلى وجوه العلماء الذين عرفتهم أنا في ( الشام ) وفي ( مصر ) وفي الحرمين الشريفين وفي سائر البلاد ، ما وجدت هيئة كتلك الهيئة ، ولا هيبة للوجوه كهاذه الهيبة ، ولا سكينة للرجال كهاذه السكينة هاذه إلا في صورته .

ونحن حضرنا مع عمكم محمد وحضرنا مجالسه ، والشيوخ لي كانوا مع عمكم محمد وقبل عمكم محمد علىٰ هاذا الحال ، وكهاذا الحال هاؤلاء: ارتبطوا بالقرآن ، وارتبطوا بالسنة ،

<sup>(</sup>١) بن عبد الله بن شيخ السقاف.

وارتبطوا بالدعوة . نحن ماتوا علينا هـئولاء ونحن عاد نحن في سن الحضانة ما هو في سن الرجولة ، لما ماتوا علينا هـئولاء . فقدنا الأخلاق ، وفقدنا السيرة الحسنة ، وفقدنا الهدي الحسن ، وفقدنا الحسن ، وفقدنا هيئة الرجال التي إذا رئي صاحبها . . ذُكِر الله ، من حين ما تشوفه تقول : لا إله إلا الله .

فصرنا نحن كما قال الإمام الحداد:

نخبِّط لا ندري الطريق إلىٰ النَّجا وبالجَوْر نمحو سنة البر والعدل

يمشي الواحد مع نفسه ، كان واحد عندنا في (حضرموت ) قال : يدخلون عندي كثير من الناس ، إذا جاء . . قال لي : هيا رُتِّبُ لولدي الفاتحة بايسافر . بغيٰ فين ؟

قال: بغيٰ (جدة).

قال: قُدَّامه (مكة) ما يذكرها ، وقُدَّامه (المدينة) ما يذكرها! ذَلاَّ رتِّب له فاتحة ، بغى (جدة) ، آه ذا العمى ـ قال ـ اللي عمى الله به الناس ؟ ريته يقول: بغى (مكة) بلد الله . عمى ظاهر معاد يحتاج إلى شيء . السبب في ذلك : أن الناس فقدوا التربية ، وفقدوا هاؤلاء الرجال ، وفقدوا هاذه الأخلاق ، وبفقدهم فقدنا نحن السيرة ، أصبحنا أولاً كل واحد أمة لنفسه ، وكل واحد ما يعرف عن حال الثاني شيء ، ولا يعرف عن العهد أخيه شيء ، ولا يعرف عن العهد أخيه شيء ، ولا يعرف عن العهد

شيء ، ولا يعرف عن الحق شيء ، ولا يعرف عن الخُلُق شيء ، ولا يعرف عن الخُلُق شيء ، ولا يعرف عن الأمر شيء .

يأتي إليه الغريب \_ ابن عمه والا من بلده \_ فيسلم عليه ، أهلاً وسهلاً ، متى جئت ؟

قال له: جئت البارحة.

كيف أهل (حضرموت) بخير؟ ولا يعرف. يقول له: تفضل.

ارتفعت هاذه كلها ، وهاذا له سبب ، الخير موجود في طبائع الناس ، لاكن آه السبب ؟

السبب هذا: أن الإنسان اتسع في العادات التي حاربها المهاجر وخرج إلى ذلك الوادي المليح، فأصبح الواحد الآن يمه لله لنفسه من الفرئش الأثيثة ما يطمئن إلى أنه كأحد الأثرياء، ويمهد لنفسه من المنازل الرفيعة ما يطمئن إلى أنه إذا جلس كأنما جلس في عرش بلقيس، ويمهد لزوجه من الأثاث ما لا يبالي به بالألوف، وإذا جئت تسأله: يا فلان، هل تدري أن فلاناً من جيرانك، أو من أهل بيتك، أو من قرابتك، أو من رحمك هو في حاجة ؟ بايمكنك تعطينا له عشرين ريال ؟ إن استحىٰ منك. أعطاك إياها علىٰ مضض وعلىٰ كُره، وإذا شافك. قال في خاطره: عسىٰ ما يقول لي شيءُ مثل هئذا الكلام.

السبب في هذا: أنها ثقلت عليكم لأنكم تبسطتوا،

لا لأنكم ما فيكم خير ، أو لأنكم ما عندكم شي من الخير . الخير موجود ، وللكن التبسط لي حاربه جَذْكم ولي حاربته السيرة اتسع عليكم ، وصرتوا في أخلاق غير أخلاقكم ، وفي عادات غير عاداتكم ، وفي سيرة غير سيرتكم ، ثم فقدتم الكرامة ، تلك الكرامة هي كرامة العلم .

فيما قبل أربعة من الأسابيع جالسين نحن وبعض من الإخوان نذكر الاستنجاء بالحجر ، قال واحد : هنذا ما يتأتىٰ! ما يتأتىٰ ولا يكون ، ولا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

قلنا له : يا وَدَّ الحلال ، شف هـنذا الا الكتب الصغيرة .

قال : ما يدخل في العقل ، كيه الدين يدعو إلى النظافة ؟ ويتكلم سيدي وهو يضحك على مثل هـٰؤلاء .

قلنا له: ذَلاَّ ما قريت في شيء من كتب الفقه أو الحديث. وبعد قلنا له: شي عندك كتاب «أبي شجاع » لي تقرون فيه ؟ قال: ماشي.

قلنا له : شي كتاب بافضل ؟

قال: ماشى .

آه عندك من الكتب ؟ قال : عندي « نيل المرام » لي شرحه السيد علوي المالكي .

قلنا له: هات « نيل المرام » مرحبا ، نَكَشْنا له « نيل المرام » حصَّل الاستنجاء . قال : ما هاذا ما كان \_ والله \_ على بالي .

آه البلاء ذا ؟ وآه الفكرة ذي ، ويرجع آه سببه ذا ؟

والإنسان يسمَّىٰ آه إذا وصل إلى هـندا الحال ، والا إلى هـنده الدرجة ؟ هـل يسمىٰ طالب علم ، أو يسمىٰ ذو دِين ، أو يسمىٰ ذو صلاة ؟

آه بانسميه ، ذا لي ما يَعرف حتى الاستنجاء بالحجر ؟

وهاذا ما هو في واحد ، لو بحث الإنسان . لوجده في كثير من الناس . كنت إلى جانب واحد في ( المدينة المنورة ) واحد من أهل ( حضرموت ) إلى جنبي - في المرة هاذه الأخيرة قبل أمس أنا جئت من ( المدينة ) - يحرم بصلاة الجنازة وأسمعه أنا يقرأ : أصلي على هاذا الميت الحاضر أربع تكبيرات فرض كفاية لله تعالى ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً .

وأخذ سيدي يضحك أيضاً ، وتابع كلامه والضحك يقطع صوته قائلاً :

وبعد رفعت صوتي بالفاتحة ؛ لأجل ينتبه . وبعد ، لما سلم . . جئنا له بطريقة ثانية وقلنا له : سألتنا امرأة عن صلاة الجنازة \_ وهو الواقع ، سألتنا امرأة \_ وقالت : إني أصلي في الحرم على الجنازة ، ولاني دارية عن صلاة الجنازة .

قلنا لها: يقولون: أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض كفاية مأموماً، لله تعالىٰ، الله أكبر. ويقرؤون الفاتحة بس في التكبيرة الأولىٰ، وفي التكبيرة الثانية الصلاة علىٰ النبي، الصلاة الإبراهيمية حق الصلاة ، وإن لا عرفتيها . . قولي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .

وفي التكبيرة الثالثة قولي : اللهم اغفر له وارحمه ـ وجبنا لها الدعاء ـ وإذا ما عرفتي هذا الدعاء كله والا قولي : اللهم اغفر له وارحمه ، وكفى . وبعد التكبيرة الرابعة السلام .

عرفت أن هاذا الرجل في علم الله ، ولاكنه أخذها بتعليم مني وانتبه منها ، ولاكن! ما قال لي : أنا شفنا ما أقرأ ولا أعرف ، وللكنا أنا سمعته بأذني ، معاد عندي شك أنه في علم الله ما يعرف صلاة الجنازة .

وهاذا كله شوفوها \_ كما ذكرنا لكم لما فقدنا المعلمين والمرشدين ، ووقع لنا أنها جاءت الهجرة ونحن في دور الشباب وفي دور السن المبكر ، قبل أن نجلس على شيوخ ، وقبل أن نقرأ على شيوخ ، فات نحن هاذا ، وفات نحن ما هو أكثر من هذا بسبب الترف ، هذا الذي يسير بالناس إلى الانجراف . وشُوْا عادة الدنيا \_ يا إخواني \_ ما تدوم على حال ، أنا قد ذكرت لكم إنّا نشوف أكياس الشباب هاذيلا تظلي تدردش ، وسَهْل عليهم العشرة في اللهو ، ومِن وراهم ناس مستحقين ناسينهم ، وهي العشرة الريال بعشرين شلن باتفرح بها ، إنها حرمة ، وإنه رجل في (حضرموت) كلهم بايفرحون ، فالترف هاذا \_ شوفوه \_ دليل الانقلاب العكسي ، لا يعتقد الإنسان أن الدنيا تدوم على حال ، لأن الله قال : ﴿ ذَلِكَ لَا يَعْمَلُوا مَا يِأَنفُسِهُمْ ﴾ .

فعلام السّرف. . خرج من بلاده جائع لأجل اللقمة ؟ فإذا حصّل اللقمة وحصّل زايد منها. . صرف الزايد في ملاهي! لا . . ينبغي للإنسان أن يرتب نفسه ويذكر عاداته في بلاده ، ويذكر الجوع الذي أصابه والذي أدّاه إلى السفر هذا . شوفوا السابقين ، كانوا أهل ترتيب ، والا شوفوا النقمة هذي ، قالوا : دائما مزاولة النعمة دائماً مرتبطة بها . إذا حافظ الإنسان على النعمة \_ قالوا \_ زادت ، وإذا ما حافظ الإنسان على النعمة . . انقلبت ، معاد في ذلك كلام .

ونحن ، شوفوا نحن نخشى من الانقلاب دائما ، فأنتم قبل الصدقة وفّروا لأنفسكم ، ولا تضيفون عادات جبتوها من بلادكم إلى عادات تأخذونها من هاذه البلاد ، عادات أهل هاذه البلاد اتركوها لهم ، ما عليكم منها ، وعاداتكم انتو قوموا عليها ، وأقيموا على نفسكم سد من هاذه العوائد الفاسدة . كفاكم شرف ، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كفاكم شرف ، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم وسيدة نساء الأمم كلها ، والتي لا تُفاخَر بمثلها ولا يُذكر مثلها ولا تساوى بامرأة ، سواء كانت أمها أو غير أمها . السيدة خديجة أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاكن مرتبتها أقل من فاطمة الزهراء .

وما كان لباس فاطمة ، وما كانت عادات فاطمة ؟ ثم ما كان لباس أهلكم السابقين ولباس من كان قبلكم ؟ ثم ما كان المأكل ؟ ذا الحين ، إذا وجد المأكل . . فلا بأس بالإنسان أن يكون فيه

على وسط . مأثور عن جدكم علي بن أبي طالب \_ كرد الله وجهه \_ أنه قال : ما أكل الإنسان أربعين يوما من اللحم إلا قسا قلبه . . مذكور في « الإحياء » هذا . رتبوا أنفسكم ترتيب تستفيدون منه الصدقة ، وترتيب تستفيدون منه رجوع العقل لي هرب علينا ولعاد نحن داريين فين .

كثير أنا ما أقول لكم : إن معروف باجرش ـ رحمه الله ـ جاء إلى عندي مرة من المرات يعالق في مناسبة من مناسبات أهل البلاد هناك في ( شبام ) وبعد قال لي : حبيب عبد القادر .

قلنا له : مرحبا . وأنا جالس في البرزة وفي جمع كبير .

قال: ما العقل شُفُه معه إجازة هاذه الأيام. فين بَتْ يا معروف ؟

قال: والله معاد نحن داريين. أخذ إجازة رَوَّح فيها ولا ندري راح قدين، ذلك لأنه يرئ أهل (شبام) لا يزالون على أفضلية، أهل (شبام) أمورهم كلها مرتبة، ما شي يخرج عن العادات، رتبها لهم أحمد بن عمر بن سميط، وأخذوها واحد عن واحد. ولا يزال الخير في (شبام) والبركة في (شبام) وذلك بواسطة هؤلاء الرجال الصالحين. وكانوا كلهم أهل (شبام) أهل صلاح بواسطة الاتباع والانقياد والانصياع للدين ولإمثال أحمد بن عمر بن سميط.

جاء معروف يشتكي من قضية من القضايا في مناسبة زواج من

الزواجات ، وذا الحين نحن أصبحنا كل واحد يتبسط في أشياء ما لها نظر ولا لها قيمة ، ولا لها شي من مثل هـٰذه العادات .

أول أمس حَدْ يقول لي من أولادنا وأصحابنا قال: جزمة اشتريتها لبنت بنتي ، بكم خذتها ؟

قال: بخمسين.

جزمة تَنْذُر بها البنَيَّة إلىٰ الشارع تسقِّطها وانتهىٰ الأمر فيها ، هُوْذا كلام ؟! ذا راتبه ألف والاَّ ثمان مئة يبِتْ في جزمات هـٰكذا والا في سفالة ومسفالة!

رتبوا أنفسكم ، وذكّروا نساءكم . شوا (حضرموت) إلا بلد قاحلة ، ما ذكر أفضليتها الإمام الحداد وغيره ؟ ذَلاً لما كانوا على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى منهج النبوة ، كانوا إذا جلسوا حتى لِقهوة البَسْط ـ كلكم عادكم أدركتوها ـ يقعدون يقرؤون في شي من كتب السيرة والأخلاق ، يذكّرون به النساء فترق قلوبهن ويتأثرن . وذا الحين ، إذا جاء الواحد قالت له حرمته : شفني اليوم أخذت لي ثوب بمئة والا بمئتين . قال : حاضر ذي الفلوس .

كيه حاضر؟ انته أخس منها في العقل ، لا بد من شي ترتيب . ليه يا مثل هاذه الحالة والإنسان يفكّر ، له مرض يأتيه ، له عمر \_ يقولون \_ له أقارب ، له رحم ، له صلة ، له عادات كان يمشي عليها مَن قبله ، له بلد يرجع إليها . ذا الحين ، ذي البلد

كل يوم يطاردون خلق الله ، ساعة يقولون : ما حصَّلوا إقامة ، وكل عُود يرجع إلىٰ محله .

انتبهوا يا إخواني ، أنا \_ شفونا \_ بغيت كل واحد منكم يلقي له ترتيب في دخله هذا ، القليل أو الكثير ، يترك للتوفير منه شيء . ثم الإسرافات هذه في النساء ، ادعوهن ، علموهن ، أرشدوهن . ولا يكون هكذا كل واحد يترك حرمته كأنها حاكمة علمه!

ما بدا قرأتوا وصية أبوكم علي بن أبي طالب ، كتبها للحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ؟ وصية من غُرر الوصايا ، إن شاء الله سالم يجيبها لكم هي في « نهج البلاغة » هتها لهم في الأسبوع القادم ، اقرأها عليهم ، أولها :

من الوالد الفان المُقِر للزمان ، المُدْبِر العمر المستسلم للدهر . . . إلى آخرها .

بعد يقول في آخرها : ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز قُدرها فإن المرأة ليست بقهرمانة ، وإنما هي ريحانة .

وفيها كذلك يقول: وإياك ومشاورتهن. . إلى آخر الوصية هـنـذه العظيمة التي سيقرؤها لكم سالم .

وذا كلام علي بن أبي طالب ، والنساء لي حضرن هاذه الوصية عاصرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كلهن صالحات ، وكلهن تقيات مؤمنات عابدات . فإياكم ـ يا إخواني ـ

أن يضيع الغارب عليكم ، أو يضيع الحبل عليكم ، أو تنخرط عليكم الحبات حبة وراء حبة ، وأمر وراء أمر حتى يتخارط عليكم العدد وتضيعون .

شفوها ، ذا الحين يقيس الإنسان بمن قبله ، إذا قايس الإنسان الهجرة بالهجرة . وجد الهجرة حقنا تافهة وكانت إلى أشرف موضع ، ووجد الهجرة حق المتقدمين شريفة وكانت إلى مواضع أخرى .

الله يأخذ بيدنا ويدكم إلى ما فيه الخير، وإلى ما فيه الصلاح، وإلى ما فيه الرشد. ويعطينا عقولْ \_ إن شاء الله \_ صالحة نتقي بها \_ إن شاء الله \_ أمر هاذه العواقب وخطرها، ونترفع بها إلى ما كان عليه سيد السادات، وما كان عليه السلف القادات، وما كان عليه من قبلنا من خيار البريات. يعمرنا كما ما عمرهم، ويعطينا \_ إن شاء الله \_ إدراك كما ما أعطاهم، ويعطينا إحساس كما ما أعطاهم، ويعطينا انصياع للدين كما ما أعطاهم، ويعطينا انصياع للدين كما ما أعطاهم، ويعطينا ما ما ما كانوا عليه واهتمام بأمر الأخلاق كما ما أعطاهم، وإرشاد إلى ما كانوا عليه كما كانوا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

\* \* \*

كلام نفيس عن الحبيب حسن بن صالح البحر (١٩١١/ ١٢٧٣هـ) والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفى بحريضة ١٠٧٢ وتلاميذ الحبيب عمر بن سقاف والسادة آل بن سميط

وتكلم سيدي حفظه الله ـ بهاذه الكلمة القيمة في روحة الجمعة . الرابع والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وتسعين وثالات منه والف ( ١٣٩٥هـ) للهجرة ، بمنزل أخينا طنه بن محمد بن طنه السفاف بـ ( جدة ) .

وكالعادة بدنت الروحة بقراءة في الفقه ، ثم أنشد أحد الحاضرين قصيدة للحبيب حسن بن صالح البحر ، بعدها تكلم حبيبنا بهنده الكلمة ، وبدأها بصورة مصغرة عن حياة الحبيب حسن بن صالح البحر وكيف نشأ إلى أن بلغ حاله المعروف ، ثم استرسل كالعادة في النوجيه والإرشاد .

نفعنا الله بهنذا الكلام ، ونفع كل مستمع وقارى، له ، أمين .

## قال سيدي\_حفظه الله\_:

هلذا الحبيب توفي والده وهو صغير ، ولما كان وادي (حضرموت) كانت فيه التربية الأولى تربية العلم ، وكان العمل عند أهل الإسلام قديماً وحديثاً حتى هلذا العصر ، كانت التربية كلها أولاً تربية العلم ، ما جاءنا التأخر إلا في هلذا العصر .

هاذا الحبيب توفي والده وهو صغير ، وتزوجت أمه أحد السادة آل الجفري ، فربى الحبيب تربية حسنة واعتنى بتربيته ، ولما تأهل لقراءة القرآن . . طرحه عند الشيخ عبد الله بن سعد بن

سُمَير (') يقرَيه القرآن ، ولما خَتَم القرآن ـ كان الشيخ عبد الله بن سعد من تلاميذ الحبيب عمر بن سقاف ، وكان الشيخ عبد الله من أهل العلم ، وكان كما قلنا لكم : ما خُلِقَ الإنسان إلا للعلم ، ولا شُرِّف الإنسان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالعلم ، كلهم قديما وحديثا شريف ومشروف شُغلُهم أولاً بالعلم ، وبعد العلم كل واحد يكدح على نفسه ويخرج يترزق الله ، فيهم من يحرث ، وفيهم من يتجر ، وفيهم من يباجر ، وفيهم من يجلس في بلاده لعمل من الأعمال ، للكن العلم هو المقدَّم ، النواة الأولى التي تُغرَس في صدر الولد هي العلم ـ انتهى به القرآن ، فقال له : يا ولدي ، بانروح بك إلى عند الحبيب عمر بن سقاف .

قال له: يا خير.

راح به إلىٰ عند الحبيب عمر بن سقاف ، وأمره بقراءة رسالة الحبيب أحمد بن زين ، شيخ المتأخرين علىٰ الإطلاق . والرسالة هاذه أجمعوا علىٰ أنه لا يبتدىء طالب في شي من كتب الدين والعلم إلا أوَّلاً برسالة الحبيب أحمد بن زين ؛ لبركتها وبركة الحبيب والأخذ عن الحبيب . فأمره بالقرءاة فيها ، فقرأ الرسالة حتىٰ ختمها ، ولما ختمها كان يأتي في كل أسبوع إلىٰ الحبيب عمر بن سقاف من ( ذي أصبح ) من مكانه فوق ( ذي أصبح ) مكانه غوق ( ذي أصبح ) مكانه عاده إلىٰ قرب ( الحوطة ) أقرب من ( ذي أصبح ) يأتي في كل أسبوع عبد الله يأتي في كل أسبوع ، فلما ختم الرسالة . قال له الشيخ عبد الله يأتي في كل أسبوع ، فلما ختم الرسالة . قال له الشيخ عبد الله

<sup>(</sup>۱) (۱۱۸۵\_۲۲۲۱ هـ).

هاذا حقه: بانروح اليوم ولا تأخذ كتابك ؛ لأن من عادة المريد أن لا يقرأ إلا حسب أمر الشيخ ، بانسأل الحبيب عمر بغاك تقرأ في أي كتاب .

قال له الحبيب حسن: لا ، أنا باشِلِّ « المنهاج » بغيت با إقرأ في « المنهاج » .

قال له: «المنهاج » كبير عليك! ومن الرسالة الأولية إلىٰ «المنهاج »، «المنهاج » كبير عليك ، ولا بد أنك تقرأ في كتاب صغير أولاً قبل «المنهاج » حتىٰ تصل إلىٰ قراءة «المنهاج ».

قال: لا ، أنا باقرأ في « المنهاج » . وألح وقال له : إذا بغيتنا أسرح إلىٰ عند الحبيب عمر . . شفنا باشِلِّ « المنهاج » .

لما رأى الشيخ عبد الله شدة عزمه وتصميمه على أنه ما يذهب إلا بكتاب « المنهاج » . . قال له : احمل « المنهاج » إذا أشار عليك الشيخ بالقراءة فيه . . . اقرأ فيه .

حمل « المنهاج » و دخل إلىٰ عند الحبيب عمر بن سقاف في زاويته هاذه في ( السوم ) فلما دخل عليه. . كاشفه الحبيب عمر بن سقاف وقال له : عساك جبت « المنهاج » يا حسن ؟ وهو عاده إلا ولد صغير .

قال له : نعم! جبت « المنهاج » .

قال الشيخ عبد الله: الحقيقة أن الولد مَرْعِي ، وأنا ما لي أتعرض في مثل هـٰؤلاء المرعيين .

والرعاية كثير من الناس يعتقد أنها تأتي بدون سابقه ، الرعاية عقالوا \_ كل شي ما يجي بالاستنزال ، فإذا حصلت التربية الصحيحة الكاملة \_ قالوا \_ هي دليل التوفيق ، وهي سبيل الرعاية ، انتقش بواسطة الرعاية هاذي الأمر المطلوب ، والسلوك الحسن على المنهج المحمود .

قال الحبيب حسن البحر: نعم جبت « المنهاج » .

قال له: اجلس اقرأ انته أوَّل القُرَّاء . فجلس يقرأ في خطبة « المنهاج » حتى فرغ « المنهاج » حتى فرغ الوقت ، قال لهم الحبيب عمر بن سقاف : اليوم تكفيكم قراءة حسن بن صالح ، وعليها . وانتهىٰ المَدْرَس .

والحبيب حسن درس على الحبيب عمر ، وتعلق بالحبيب عمر ، وسلك مسلك من قبله مثل الحبيب عمر ، أخذ في العبادة ، وأخذ في التربية التي ذكرت لكم أنا أن الإنسان خُلِق لهاذا ، والدنيا الطريق لها إلا بعد ؛ لأن الإنسان إذا سعى لدنيا بدون علم \_ قالوا \_ كانت وبالاً عليه . ولهاذا ذا الحين نحن نتهم كثير من أهل الدنيا ، نشوفهم ربما أنه ما يصلي جماعة ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف ، ربما لا يؤدي حق الله كامل ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف ، ربما لا يحضر مجلس من مجالس العلم ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف ، ربما لا يحضر مجلس من مجالس العلم ؛ ذلك لأنه مشغول بالدنيا ولا يعرف ، ربما

بالدنيا . فالدنيا يجعلونها السابقون الطريق الثاني ، والطريق الأول التربية الحَقَّة والعلم .

تربئ الحبيب حسن بن صالح على هذا بواسطة أمه وزوجها هاذا ، وصار الحبيب من كبار العلماء ، والولاية تبع للعلم . كثير من الناس إذا جاء قال : فلان ولي . . قالوا : نعم . . الولاية تبع للعلم . شفوها ، ما شي ولاية إلا بالعلم ؛ لأن طريق عبادة الله طريقها العلم .

ووصل الحبيب حسن بن صالح البحر إلى رتبة من كبار الرتب حتى أصبح . قالوا \_ : إنه من كثرة استهتاره بالعبادة والعلم أصبحت له ثلاث ميزات :

أولاً: زهده في الدنيا واطّراحه لها جانب . جاء ذات مرة من المرات وكان يخدمونه: محبه عمر شماخ ، وعبد القادر بن عمر السقاف جد عبد القادر بن هود ، وآل عمي هود بن طله ، وعبد الرحمان ابن عمر جده لأمه ، وكان الحبيب لا يريد أن يستأثر بملك قط أبداً ، وكان فيض الله عليه متواصل في كل وقت ، فأرسِلَتْ له مئتين ريال ، المئتين الريال في ذلك الوقت كبيرة ، أكثر من مئتي ألف بالنسبة للزمان ذا \_ فاتفق الحبيب عبد القادر بن عمر مع عمر شماخ على أنهم لا يخبرون الحبيب ؛ لأن الحبيب كل ما يدخل شي عليه من الدنيا . يتصدق به ويضيّف به ويعطي من جاء إلى عنده .

واتفق الاثنان على أنهم يشترون له بها مال يتأثله ويتخرفه ، ووافقوا على هاذا ، اشتروا المال بالفعل ولا أخبروا الحبيب ، فلما جاء وقت الخريف. . جابوا له خريف ، قال لهم : هُوْمِن ذا جاب لنا خريف اليوم ؟

قالواله: هنذا إلا من مالك.

قال لهم: مالي أنا!!

قالواله: نعم.

قال لهم : ومن أين أنا لي المال ؟

قالوا له: فلان ابن فلان أرسل لك مئتين ريال ، وأن نحن اشترينا لك بها المكان الفلاني .

قال : هو صدقة للمسجد ، أنا ما أريد أملك شيء قط أبداً ؟ لأن العبد لا يملك مع سيده شيء .

لنكن هنذا الحال وهنذا المقام أوصل الحبيب إلى رتبة الاستنزال الإلنهي ، كانت تفيض عليه العلوم من حضرة ربه ويأتى بغريب العلوم .

ومن غريب العلوم: أن واحد جاء إليه شكا \_ ذا الحين أنا باعرض هاذه الحكاية عليكم وباسكت لكم هنيهة عسى واحد منكم يجي على جواب مثل جواب الحبيب حسن \_ شكا إليه الحبيب عقيل بن حسن الجفري ، قال له: أنا يعتلجنا دائماً ضيق في صدري وانقباض شديد ، فما دواه يا حسن ؟

وهو في رتبته ، حد منكم بايجي على جواب مثل جواب الحبيب حسن، شفو انتو كيف الإلهام القوي هـٰذا والأخذ الكبير.

قال له: يا عقيل!

قال له: لبيك.

قال له: لا تذكر صفاتك إذا اعتراك الضيق هذا، اذكر صفات الله: الرحمة، الكرم، الشفقة، الحنان، العطف.. هذه الصفات تقتضى أن ينبسط الإنسان معها.

هاذا \_شفوه \_ هو العلم اللدني والاستنزال الحقى .

وكان يقول الحبيب علي الحبشي ـ رحم الله الحبيب عقيل والحبيب حسن بن صالح ، العَلَمين الكبيرين ـ قال إن الحبيب حسن سار إلى ( دوعن ) ولما سار إلى ( دوعن ) سار في ذلك الوقت وقد اشتهر الحبيب ، تسامعوا الناس بصيته وبدعوته وبأخباره ، فحضر زيارة ( قيدون ) ـ زيارة عظيمة يجتمع لها الناس من شتى الأماكن ـ فلما حضرها . قام يتكلم في آخر الناس ، فأبهر الناس في كلامه ، قلب حي ولسان واسعة ـ يعني أنها منطلقة في الكلام الجم والعلم الجم ـ فاغتبط الناس به .

وممن اغتبط به: الحبيب أحمد المحضار (١) ، أبو الحبيب مصطفىٰ هاذا . فقام إلىٰ عنده وأقبل عليه وسلم عليه ، وقال له: من أنت يا أخي ؟

قال له : أنا حسن بن صالح البحر .

قال له: البُغْية المنشودة ، نسمع بك ولا بَدَا اتفقنا بك ، الحمد لله .

<sup>(1) (</sup>١٢١٧\_٤٠٣١هـ).

وطلب منه أن يَلْزَمه في رحلته هاذي ، فلزمه في رحلته هاذي وسار معه . قال : وفي ليلة من الليالي عزمه الحبيب عمر بن أبو بكر الجفري خال عمي حامد البار \_ من كبار الأولياء هاذا كذلك \_ قال : حضر الحبيب أحمد المحضار معه ، ولما حضر الحبيب كان الحبيب يستنزل من علومه الإلهية هاذه ، يسأله كثير فيجيبه جواب كبير ، قال له : حبيب حسن .

قال له: لبيك .

قال له: آه تحفظون في قول الله تعالىٰ: ﴿لتنذر من كان حياً﴾ أو: ﴿ لِتَنذر من كان حياً﴾ أو: ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ علىٰ القراءة الثانية .

هاذه الآية كلكم تقرؤونها ، كلكم تحفظونها ، ولاكنكم ما تدركون لها معنى . آه معنى الحياة في هاذه الآية ؟ وأما أهل البرزخ حَدْ ينذرهم ؟ حَدْ بَدَا إندر إلى (حَوَّاء)(١) وإلاَّ إلى (الأسد) وبيَّت يذاكرهم ؟ ما أحد بدا جاء إليهم . لاكن هاذه الآية فيها دلالة على الحياة الحقيقة ، خذوا انتوا من أحمد المحضار ، هاذا لي يدرك القرآن ويتفهم القرآن .

قالوا: إن الحبيب هذا سأله وهم بعد صلاة العشاء ، عادهم لبعاد امتلوا من مجلسهم ، قال : فأخذ الحبيب يفيض من العلوم

 <sup>(</sup>١) (مقبرة حوّاء) مقبرة معروفة بجدة وكذلك (مقبرة الأسد) أيضاً .

على هاذه الآية فقط . والسادة آل الجفري كلما دخلوا شرفوا بايقدِّمون عشاهم . . حصَّلوهم جالسين في صف الصلاة ، والحبيب في إمامته وفي محرابه ويتكلم على الآية هاذه ، كلما شرْفُوا أولاد الحبيب عمر بن بو بكر حصَّلوهم في بحوثهم ، ولا قدروا يجابهوهم ويقولون لهم : العشاء مطروح ، أخذتهم هيبة الحبيب وهيبة العلم ، قال : حتى طلع الفجر وأذن المؤذن في جامع الخريبة وهاذا يفيض من المعالى .

قال: لما طلع الفجر. . استوقفه الحبيب أحمد المحضار . قال له الحبيب : يا حسن .

قال له: لبيك .

قال له : أذن الفجر وذيلا بايدَخلون عشاهم ، بانصلي الفجر وبيجيبون عشاهم .

قال له: أحسن.

وقف الحبيب عن الكلام ، فقاموا وصَلَوا الفجر وقدموا الحبايب عشاهم .

إفطار بعد الفجر! وهاذا يعطي صورتين:

الصورة الأولى: على أن القرآن إذا تعقله الإنسان. . أدرك منه الحقيقة المقصودة ، وإذا لم يتعقله. . عبر عليه فلم يدركه .

ذا الحين ، أنا وانتو نقرأ هاذه الآية ولا نلقي بالنا لقوله تعالىٰ : ﴿ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا﴾ .

والحبيب حسن كان يفيض من العلوم الإلهية هاذي الذي حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ، وقال فيهم : ﴿ وَاللَّايِنَ اَهْتَدَوْا زَادَهُرَ هُدَى وَءَائَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ وقال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ هِ ﴾ وقال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ هِ ﴾ وقال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ هِ ﴾ وقال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ هِ وَقَال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ هُ وَقَال : ﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ مَهُ وَقَال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴾ .

هندي: ﴿ وَاتَّـفُواْ اللَّهَ ﴾ للأمة ، ما هي للنبي ولا للخاصة . ﴿ وَيُعَكِمُ صَالَّهُ ﴾ هنذا العِلْم الثاني ، وهنذا لا يؤتاه إلا صادق السريرة .

بات الحبيب حسن يملي على مثل هذا الحال ، واغتبط به الحبيب أحمد المحضار واتصل به ، وكان شيخ الوادي المهاب ، ما حد يعترضه في كلام ، لا سلطان ولا شيطان ، ولا ذو إمرة ولا ذو ولاية ، إذا قال حسن بن صالح البحر كلمة . . كانت كلمته هي المسموعة وهي المطاعة .

والحبيب حسن كان يستأنس بالصلاة التي جُعلت قرة عين النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، قالوا: إنه كان يقوم من الليل فيقرأ في ركعة تسعين ألف من ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾ وختمة في الركعة الثانية . هاذا كله من الاستئناس واللذة ، وإلا . ما حد يُتعب نفسه . ذا الحين ، نحن لو قمنا عشر دقائق . أثقلنا التعب وجلسنا من التعب ، للكن الإنسان إذا أنس وذاق لذة الصلاة التي جُعلت قرة عين النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وعرف سر الصلاة . . ارتاح .

ذا الحين كثير من الناس يعتقد أن فرضية الصلاة أمر من الله لله ، وهي أمر من الله لترويض الروح والقلب من الإنسان ؛ لأن الإنسان تأخذه شهواته البهيمية وسبعيته إلى ما لا ينبغي ، فجعلت الصلاة هذه ترويض وترييض له ، حتى يدرك أنه ما خلق ليكون شهوانيا ، ولا خلق أنه ما خلق ليكون شهوانيا ، ولا خلق ليكون له أثرة على الناس في الأشياء الأخرى ، بل خلق لسر ليكون له أثرة على الناس في الأشياء الأخرى ، بل خلق لسر أراده الله له ، وليكون خليفة عن الله سبحانه وتعالى . ولا تكون المخلافة \_ قالوا \_ إلا إذا أدرك الإنسان المقصود منها ، وأدرك الصلة فيما بينه وبين ربه .

لهاذه الصلة نرجع إلى ما قبل الحبيب حسن ؟ لأن الكلام على الحبيب حسن لا ينتهي ، للكن فيما قبل الحبيب حسن كثير ما أذكِّركم أنا أن أهلكم كلهم وشيوخهم ورجالكم اعتنقوا هذا الدين وجعلوه حقهم ، وكان من اعتناقهم لهاذا الدين أن قدموه على كل شي : قدموه على الأهل ، وقدموه على النفس ، وقدموه على المال ، وقدموه على الولد . ذلك لأنه دعوة ربانية سماوية على المال ، وقدموه على الولد . ذلك لأنه دعوة ربانية سماوية يُشرَّف بها العبد ، حينما يدعو . يكون نائبْ عن ربه ، ويكون نائبْ عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، يتشرف ويسمو ، فيرتبة هاذه التي هو بصددها ، أو التي يعتقد أنه خلق لشهوة أو لِلَذة أو لأكل أو لشي منها هاذه ، لا ما يعتقد أنه خلق لشهوة أو لِلَذة أو لأكل أو لشي منها هاذه ، لا ما خلق لهاذا .

كان من هاذا الشأن ، كثير ما أذكر لكم الحبيب عمر بن

عبد الرحمان العطاس ، وكثير ما أذكر لكم السادة آل سميط : محمد بن زين بن سميط ، وأخوهم الأصغر على بن زين بن سميط .

أما الحبيب عمر العطاس هنذا رباه الحبيب حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم وأحسن تربيته ، وقال له : أتدري يا عمر لماذا خُلقت ؟

قال له : لا ، علَّمني .

قال له: لتكون نائباً عن أبيك محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، هـندا خلقت له .

قال له: طيّب.

قال : والنيابة تقتضي الدعوة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان داعياً وكان معلماً .

قال له : أُشِر علِّيَّ بالذي تريده .

قال له : أشير عليك أن ترحل إلىٰ (حريضة) و(وادي عمد) فتعلِّم .

وكان الحبيب عمر كفيف البصر، وكان ضعيف الجسم ضعيف البية ، وكان فقيراً ما عنده من المال شي قط أبداً ، أشار عليه شيخه الحبيب حسين بالرحيل ، فاعتنق الأمر وأخذه بجد، راح واستدعى واحد كان يعينه ويخدمه ، وقال له : شِدّ لنا الدابة حقنا . معه دابة رَثّة ، فركبها ومشى في طريقه .

قال الحبيب علي بن حسن صاحب القرطاس في ترجمته: إنها ظمئت الدابة ، والماء في الأودية هاذيك صعب ، فوصلوا إلى عند بئر كانوا أهلها ينزحون ، والماء على خمسين قامة وأكثر ، قال لهم الخدام: اسقوا الدابة يا خلق الله . . طرخوا لها دلو . كبر عليهم الأمر ؛ لأنهم تعبانين مساكين ، قالوا له : اسق الدابة قدّامك ، وإلا . . اصبر .

أعاد عليهم الكلام ، هاذيلا كُذُ نفوسهم ضائقة من التعب والنزيح لي هم فيه ، جاء واحد منهم بالقدوم لي معه ، وهَشَمُ أنف الدابة ، سمع الحبيب عمر ـ لأنه ما يشوف ، مسكين ـ قال لخادمه : آه ذا ؟

قال له: واحد هشم أنف الدابة، والدابة شف إثَّمُها (١) دم يَذْلَح.

قال له: امش بنا يا ولدي ، لا كلام ولا عتاب ، و لا شي قط أبداً .

قال له: امش بنا.

هاكذا أخلاق النبوة والرجولة الكاملة . مَشُوا حتى وصلوا إلى بئر ثانية بعد مدة من الزمن وطلبوا أن يسقون الدابة ، فسقوها هاذيلا الثانيين .

وصلوا (حريضة) علىٰ ثلاثة أيام، فنزلوا تحت بيت، خرجت امرأة ـ أسعدها الله هاذه المرأة ـ وقالت لهم: آه شأنكم ؟

<sup>(</sup>١) أي: فمها ينزف دم.

لأن أهل البادية هاذيلا الضيافة عندهم حقهم.

قالوا لنها: نحن جئنا وبغينا إلىٰ (حريضة) ـ وهم في (حريضة) وصلوا لنها ـ قالت لنهم: آه معكم في (حريضة) ؟ قالوا لنها: نحن بانعلم وباندعي أهلها.

قالت لهم: يا خير، والليلة عشاكم عندي، ومبياتكم عندي .

قال الحبيب: يا خير. وقال للخدام: أنا إصلنا إلى المسجد. والمسجد ينسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ لأن الجيلاني كثروا أتباعه وخرجوا دعاة ـ على مثل ما ذكرنا لكم ـ في كل مكان، وفي أماكن بعيدة، وكلما وصلوا إلى مكان. بنوا مسجد أو أشاروا ببناء مسجد ونسبوه للجيلاني، شيخهم الذي فتح لهم الباب.

طلع الخادم بالحبيب إلى المسجد ورجع عند الدابة حقه ، والحبيب ابتدأ يعلِّم لي في المسجد الصلاة والقراءة والفاتحة ، ورجع إلى بيت المرأة فقدمت لهم العشاء \_ خُبز من الذرة من الموسم حقهم \_ وعَشَّت الدابة حقهم ، وبَيَّتَت تسمر هي وإياهم ، وبعد اغتبطت بالحبيب . وهاذه المرأة أيِّم \_ وقالت له : انته على نية جلوس ؟

قال : علىٰ نية جلوس .

وقالت : علىٰ نية زواج ؟

فقال لها : معلوم ، إذا جلست أحتاج إلى امرأة .

قالت: أَنِي باخطبك لنفسي ولا بغيت منك شيء ، توفي زوجي من منذ سنة أو سنتين ، وتوفي والدي وتوفيت أمي ، ولا لي إلا ابن عم ، وهذا البيت عندي والشروج هذه لي تَرْدَ لي القصب وتَرُدُ لي الطعام ، فإن أردت أن تكون زوجي انته . . فعليٰ بركة الله .

قال لها الحبيب: أنا ما معي شي .

قالت له : معي أُنِي قليل حُلِي باعطيك إياه ، إذا خطبتني من ابن عمي . تقول له : هاذا الحلى جهِّزها به .

قال لها: كذلك الأمر.

جاء ابن عمها في اليوم الثاني يرحب بالحبيب علىٰ عادة البادية ، فقال له : إنني أريد أن أتقرب إلىٰ الحرمة ذي لي أضافت نحن وأخذت بخاطرنا .

قال له: باشاورها ، فإذا رغبت فيك. . ما عندي مانع . قام شاورها ، قالت له: راغبة فيه .

فقال له : وافقت ورغبت فيك ، وعَادَتْنا الجهاز كذا وكذا .

قال له: ما أنا معي شيء ، معي هاذه الفضة ، إذا لها رغبة فيها. . هاذا جهازها مني .

قال له: بانشاورها. قام وقال لها: السيد شَيْبة ، ما معه شي ، معه قليل فضة .

قالت له : ورغبت فيه ، هات الفضة .

تزوج الحبيب بها وسعدت به وأولادها أكثر أولاده ، انتسبت اللى أهل البيت الطاهر ، ودخلت في عداد عمر بن عبد الرحمان العطاس ، وخدمت الحبيب ، وكانت الغيرة فيها ولما رأت العبادة والولاية فيه ظاهرة . قلّت الغيرة ، وقالت له : إن حد عندك ، أولاد أو عائلة أو أهل . . باتجيبهم إلىٰ عندي ، شفنا في خير من الطعام حقنا .

قال لها: عندي أبوي وأهلي.

قالت له : إِنْدُرْ هَتْهُم . خرج الحبيب وجابهم .

وتوفي والده بعد نص شهر ودفنه في (حريضة) ودعا إلى الله وعلّم في الوادي كله حتى انتفع به (وادي عمد) و(وادي دوعن) وصار عمر العطاس نبراس وعلم يستضاء به ، وخليفة من كُمّل الخلفاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واستأثر بالمظهر الكبير هاذا ، لا مظهر المال ؛ لأن مظهر المال ذا الحين إذا مات واحد من أهل الأموال . عاد حد يذكره بعد موته ؟ انتهى الأمر ، للكن مظهر العلم باقى .

رجعنا من الحبيب هاذا كبير الشأن إلىٰ آل سميط الذين ذكرناهم لكم . كانوا في تريم - وكان شيخهم الإمام الحداد - وشيخهم الثاني أحمد بن زين الحبشي - الإمام الحداد كان بـ شبام ) كلهم معتنين بالدعوة - أنا شفونا ما أذكر لكم هاذه

الحكاية كقصة يسمعها الإنسان ويتأثر بها ، أذكر لكم بغيت كل واحد نفسه تسمو حتى يكون هو خليفة ما هو بعيد لذ ، وحتى يقوم بواجب الدعوة إلى الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحداد هاذا الكبير الشأن كان معتني بأهل (شبام) فاستدعى هاؤلاء الولدين الصغيرين وقال لهم : إن نحن بانرسلكم إلى عند الولد أحمد بن زين ، بغيتكم تعلمون في اشبام) .

قالوا له: تحت أمرك وإشارتك .

أرسَلُهم إلىٰ عند الحبيب أحمد بن زين ومعهم مكتوب، جاؤوا إلىٰ عند الحبيب أحمد بن زين وهم فقراء \_ كما ذكرنا لكم، الشأن إلا العلم عند السابقين \_ فجاؤوا له بالمكتوب، فقال لهم: بارك الله فيكم ورُزِقتوا سعادتين:

سعادة امتثال أمر الشيخ الكبير هاذا ورعايته ، والعلم والأمر والدعوة بواسطته .

ورعاية أنكم باتقومون بدعوة جهة كاملة ما هو إلا بدعوة بلد واحدة ؛ لأن (شبام) تعتبر أم للجهة القبلية يجون إليها مِن قِبْلة ، ومن نواحيها تأتي القوافل إليها .

طلع بهم الحبيب إلى (شبام) وأجلسهم في مسجد بن أحمد - مسجد قديم - وقال لهم: شوا المسجد ذا اجلسوا فيه - وكانت في المسجد خزانة ، ما هي زاوية ، أما الزاوية هاذه بناها الحبيب أحمد بن زين لهم ووسعها - قال لهم: اجلسوا في هاذه الخزانة

حتى يفتح الله عليكم ، ولا تذكرون الحاجة لأهل البلاد قط أبداً ، إذا دخل عليكم الليل . . حركوا المنحاز حقكم وأشعلوا النار حتى ما معكم عشاء ؛ لأجل لا يعتقدون أنكم فقراء وأنكم محتاجين إليهم ؛ فإن المحتاج ذليل دائماً ما يُنتفع به .

قالوا له: يا خير . طلعوا للدعوة هذيلا الأراكين ، ودعوا إلى الله وأخذوا يعلّمون . وكان الحبيب أحمد بن زين يطلع إلى (شبام) يتردد لأجل تقويتهم ولأجل يعضدهم ، وكانوا هم يخرجون يقرؤون على الحبيب أحمد بن زين في الحوطة دائماً ، ثم بنى لهم الزاوية ؛ لأن الحبيب أحمد بن زين على التجريد ما معه شي كذلك ، ولكنه شيء فَشَيء ، شيء فَشَيء حتى بنى لهم الزاوية هاذه . انتشرت دعوتهم وأظهرهم الله ظهور غطى على غيرهم في (شبام) عدد كثير من السادة :

فيها آل مَرْزَق ، فيها غيرهم من السادة آل الجفري ، فيها غيرهم كذلك من السادة آل الحبشي . . . وللكن هلؤلاء الرجلين بعلمهم وعملهم ورعاية عبد الله حداد وأحمد بن زين لهم أظهرهم الله حتى صار النفوذ والسلطان في (شبام) لهم ، وصارت البلاد بلدهم ، وصاروا الناس كلهم تحت رعايتهم ، معاد مرت عليهم سنوات إلا وقد القلوب والناس ملتفين حولهم بالقلوب وبالأموال ، ومشوا في الدعوة وتسلسلت الدعوة .

أَظهَرُ مَن تسمعون به بعد محمد بن زين وعمر بن زين هو : أحمد بن عمر بن زين بن سميط .

جاء بعد محمد بن زين. عبد الرحمان ، كان عالِمْ كبير داعية . وجاء بعد عبد الرحمان . علي بن عبد الرحمان ولده وكان الناس يَدُ واحدة متعاضدين \_ هاذا علي بن عبد الرحمان ارتكبته ديون فجاء إلىٰ عند الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وطلب منه الإذن في السفر \_ وكانوا كلهم يد واحدة كما قلنا لكم \_ فقال له : يا ولدي ، ما يصلح تسافر انته ، إذا سافرت . ماتت ( شبام ) ، انته عين ( شبام ) .

قال له : علَيَّ دين ست مئة ريال ، مضطر للسفر .

سكت الحبيب عبد الله ، ولكن الحبيب عبد الله ممن أحكم أمر الدين وأمر الدنيا ، فاستدعى ولده علوي ، وكان علوي سافر إلى (جاوه) وجاب له قليل من الثروة ، وكان الحبيب عبد الله هو نفسه مُلْقِيْ حِراثة ، وملقي صبانة ـ الصبانة الحياكة ـ جاء عنده ذات مرة من المرات الحبيب محسن بن علوي الإمام الكبير الشأن . والصَّبَّان ظل يدق علىٰ حق الدّاوفة ، فلما كان بعد الظهر اعتذر بايخرج وبايودعه .

قال له : يا محسن .

قال له: لبيك .

قال له: غير ما شُوَّشَت عليك هاذه الدوافة ، ظُلَّ ذا طول النهار يترح عليها .

قال له: لا يا حبيب عبد الله ، الدفة ولا التشوف إلى الوجوه الصلفة .

كان رجلْ دين ودنيا ، طَرَب علىٰ ولده علوي وقال له : علوي .

قال له: لبيك.

قال له: علي هذا عين (شبام) وإذا سافر من (شبام) عورت (شبام) وعليه دين ست مئة ، ذا الحين بيني وبينك شركة ، هذه مئة وخمسين وبغيت من حسابي خمسين لعلي بن عبد الرحمان وبغينا من حسين بن سهل مئتين وخمسين ، ومئة وخمسين بغينا منك وانتهى الكلام ، بغينا السيد يرجع إلى بلاده . حسين بن سهل في (الشحر).

قال له: يا خير كلام . رَتَّبُوا الأمر هاذا وكَتَبُوا لحسين بن سهل ، وأرسلوا تحويل من الحبيب عبد الله بن حسين . إبرام معاد يحتاج إلى مشاورة ، أعطُوا فلانْ وفلانْ كذا ، وهاذاك ما يَرُد له كلمة .

قال له: يا ولدي ، طِلَعْ ذا الحين زر (تريم) وارجع . وشفنا نحن رتبنا لك أمرك ، وارجع إلىٰ بلادك ، علم وادع إلىٰ الله . لتعرفون كيف كانوا أهلكم وكيف كانوا رجالكم ، كانوا آل سميط علىٰ هاذا الحال ، وكان العلويون كلهم يد واحدة ، إذا أظهر الله فيهم واحد . . كانوا كلهم مرجع أمرهم له هاذا الواحد يرجعون إليه .

ظهر فيهم : عمر بن زين بن سميط ، وكان هاذا بلغ من

أمره ، قالوا : أخذ سبعة عشر سنة ما وضع جنبه على الأرض قط!! كان إذا غلبه النوم . . عنده لوح يضعه هنكذا ـ وأشار سيدي ووضع يده تحت إبطه ـ ويستريح . وكان ولده الحبيب أحمد يقرأ عليه دائماً ، شُغُله القراءة ، حتى قالوا : إنه ذات يوم دعوه لصبحة \_ عزموه ـ وكانت أنفاسه كما ما سمعتوا عن الحبيب حسن :

## قوم ما يسمحون أصلاً بتضييع الأنفاس

أوقاته عزيزة عليه ، دائماً يقرأ . عزموه ناس للصبحة ، وراح للعزومة آخر الوقت ، فدخل وحصَّل المجلس ملآن ، فجلس هو وولده في آخر المجلس وسلم عليهم ، وقال لابنه : يا أحمد .

قال له: لبيك.

قال له: انكش كتابك واقرأ . وابتدأ يقرأ ، وبطبيعة الحال العلم له سلطان وله نفوذ ، انصرف المجلس إليه وصار الأسفل صدر ، لي في الصدر خلّوهم الناس في المؤخرة وكلهم أقبلوا على الحبيب عمر بن زين بن سميط وعلى ولده أحمد ، وانعكست الحالة ، فالصدر ما هي إلا لأهل الصدر .

وجاء أحمد بن عمر بن سميط هاذا \_ تسمعون به كلكم \_ أجمع المتأخرون علىٰ أنه مجدد العصر ، وكان في زمنه : حسن بن صالح البحر .

وكان في زمنه: علي بن عمر بن سقاف (١).

وفاته بسيون (٦) شوال (١٢٥٨هـ).

وكان في زمنه: محسن بن علوي بن سقاف السقاف(١).

وكان في زمنه: عبد الله بن حسين بن طاهر (٢).

وكان في زمنه: طاهر بن حسين بن طاهر (٣).

وكان في زمنه: عبد الله بن عمر بن يحيى .

وكان في زمنه: عبد الله باسودان (٥).

وكان في زمنه كثير وكثير من كبار الأراكين ، وللكن القيادة بيد هاذا الإمام ، ما حد يَخلُف عن رأيه ، ولا أحد يرجع عن أمر كان فيه أحمد بن عمر بن سميط أو تكلم فيه أحمد بن عمر بن سميط ، فالكلمة كلمته ، والرأي ما قالت حَذام .

وكان مظهر العلويين في ذلك الوقت أحمد بن عمر بن سميط ، ومن بركاته: الحبيب علي حبشي ، هذا ربّى الحبابة علوية أمه ، وزوَّجها على الحبيب محمد بن حسين وجابت علي حبشي . كلها الأمور إذا كانت توثرها على نيات صالحة وتسلسلها على هذا الحال \_ قالوا \_ أثمرت ذلك . وأهلكم كانوا اعتنقوا الدين بهذا ، والدين \_ شفوه \_ هو الأمانة . كان الحبيب

<sup>(</sup>۱) (۱۱۲۱/۱۹۰۱ هـ).

<sup>(</sup>۲) (۱۹۱/ ۲۷۲۱ هـ).

<sup>(</sup>٣) (/ ١٤٢١ هـ).

<sup>(</sup>٤) (١٢٦٥هـ).

<sup>(</sup>٥) (۸۷۱۱/۲۲۲۱هـ).

حسن بن صالح تكلم ذا مرة من المرات من جملة ما نتح الله به على قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ تكلم على الأمانة ، وتكلم عليها قبله الإمام الغزالي ، وتكلم عليها بعده أو في عصره السيد أحمد بن إدريس ، تكلم بكلام عالى .

والأمانة ، قالوا العلماء : كل شي أعطاك الله إياه وخو لك إياه من نِعَمه فهو أمانة عندك ؛ فعينك أمانة ، ولسانك أمانة ، وحينك أمانة ، وزوجك أمانة ، وولدك أمانة ، وجارك أمانة ، وصلاتك أمانة ، وأكلك أمانة ، وفرجك أمانة ، ورجلك أمانة . . كل شيء أمانة عندك . فحيث نقضت الأمانة . . خنتها ، ومتى خنتها . خنتها . وعلى خنتها . خنتها ، ومتى المناذ . خنت الله سبحانه وتعالى . هنكذا كانوا يمشون ، على هنذا النمط وعلى هنذا الحال ، وجاء الزمان هنذا نقصت النفوس ، والهمم بالناس عجزت ، والناس مختلفون في النقص والانتكاس هنذا على أشكال :

فمنهم من لم يعرف شيء من هنذا كله قط أبداً.

ومنهم من بَعُد به العهد فنسي أو تناسىٰ.

ومنهم من شُغَل وقته بدنيا أو بغفلة فأخذته وكَبَتْ به بِطْنَتُهُ فأضاعته ، والعياذ بالله .

وينبغي لكم كل واحد منكم أن يجعل له صلة . البارحة \_ شفونا \_ أنا كنت ذكرت لواحد : عندي ناس يجون في ( مكة ) يقرؤون ، جاء واحد ، قال : أنا بغيتنا أقرأ في آه ؟

قلنا له اقرأ في «بداية الهداية ». هنذا كتاب للغزالي . لنكن الناس بعُذُوا عنه ، اسمه يكفي ، بعدوا عنه الناس .

وبعد رجع لي بعد يومين ، قال لي : يومين أدور له في المكاتب ما وجدته! والسبب في ذلك : أن الناس هم هاكذا ضاعوا . كانوا العلويون لما كانوا يمشون على منهاج والسابقون كلهم و يأخذون بالأمور كلها في طريق التربية ، والكتاب هاذا تربية كاملة ، يعتبر شيخ ، يكفي الإنسان عن أن يسأل شيخ ، أو عن أن يبحث مع شيخ يعلمه آداب النوم ، آداب دخول الخلاء ، آداب الصلاة ، آداب الخروج إلى المسجد في عبارات رشيقة ومختصرة ، ما يتجاوز الكتاب عشرين صفحة في قطع الربع أو أقل من قطع الربع ، وللكن الناس ما حَدْهُم لهاذا ، وليسوا في شي من هاذا قط أبداً

ثم التزاور هاذا لي ذكرته لكم راح ، والناس ـ شفوهم ـ كما الناس . هاذي المراتب لا بد من إقامتها في كل زمان ، والولاية التي أعطاها الله هاذه الأمة لا بد من وجودها في كل زمان ، ولاكن الناس غفلوا عن هاذا كله فلم يعتبروا ولم يُعْطُوه نظر ؛ لأنهم معاد عرفوا مَن هاذا .

والمهم مِن هاذا: أن كل واحد يتيقظ منكم وينتبه ويبحث عن أهله ؛ لأن كل إنسان لا طريق له إلا من طريق أهله ، والإنسان عمّا كان عليه والده ، وعمّا كان عليه شيخه ، وعمّا كان عليه مَن قبله ، ثم يسلك حيث يَقْدر ، ثم ينهج حيث يَقْدر :

﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ يأخذ الإنسان في هـٰـذا وينتبه .

الفاتحة أن الله ينفعنا بما كان عليه مَن قبلنا من كمَل الشيوخ، ويجعلنا وإياكم ممن سلك ذلك الطريق، ويفتح لنا أبواب الخير ، ويجعلنا من أهل الخير ، ويوسع علينا وعليكم في الخير ، ويجعل الخير . . الطريق للرزق الحسى ، وطريق للرزق المعنوي ، ويوسع علينا وعليكم في الرزق المعنوي ، ويوسع علينا وعليكم في الرزق الحسى ، ولا يجعل الرزق الحسي طريق للبَذخ، ولا طريقٌ للشيطان، ولا طريقٌ للنفس، ولا طريقٌ للهوى ، ولا طريق للتأبط للشر ، ولا طريق للأذى . يجعله إن شاء الله طريقاً للمراتب العلية والأخلاق المرضية التي كان عليها خيار البرية ، ويغفر لمن ذكرناهم ، ويرحمهم ، ويجعل أرواحهم في أعلىٰ عليين ، ويجعلنا بهم مقتدين ولهم تابعين في أمر الدين وفي أمر الدنيا ، وفي أمورنا كلها ، ظاهرها وباطنها ، إن شاء الله . ويربطنا بأهل اليقين ، نقتفي سبيل أهل اليقين . وإلىٰ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

\* \* \*

كلمته الجامعة في الختم على العلامة الداعي إلى الله تعالى سالم بن علوي خرد والمولود بتريم سنة (١٣٣٣هـ) وأقام بالحرمين من عام (١٣٨٨هـ) وتوفي بجدة في (١٢) ربيع الثاني (١٣٩٨) رحمه الله رحمة الأبرار

وتكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة في حفل تأبين حبيبنا وخليفة أسلافنا ، وأستاذنا الوالد المرحوم : سالم بن علوي خرد ، بمدرسة بن لادن ، بـ ( جدة ) مساء الجمعة ، الخامس عشر من شهر ربيع الناني ، عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف ( ١٥٠/٤/١٥هـ ) .

وكانت وفاة فقيدنا \_ رحمه الله \_ صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الثاني (١٣٩٨هـ). وأقيمت له قراءة ثلاث ليالي بمدرسة بن لادن ابتداءً من مساء يوم الأربعاء ، وأقيم الختم مساء الجمعة.

وقد قام في ذلك الحفل كثير من الخطباء والشعراء بكلمات وقصائد يرثون فينها فقيد العلم والدعوة ، وكانت مسك الختام كلمة حبيبنا الوالد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمان السقاف ، والتي تكلم بها والعبرة تقطع صوته ، تألماً وأسفاً على فقد هاذا الإمام .

## قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

اللهم لك الحمد على ما أعطيت ، ولك الحمد على ما أخذت. لا أريد أن أستعرض في هاذا المحفل ما سمعته من كلام الشعراء والخطباء المبرزين المجيدين ، مما أطربني وأحزنني . ولا أريد أن أذكر لكم مجيئكم وتحاشدكم في هاذا المحفل ،

وفيما قبله من ليلتين ، وفي الجنازة التي شهدنا فيها ما لم نشهده في غيره بأخينا المرحوم وصديقنا وقريبنا سالم بن علوي . ويكفينا أن نقول : إنه سالم خرد . إذا قلنا : إنه سالم خرد . عرفته عرفته المنابر ، عرفه الناس ، عرفه القوم ، عرفته البلاد ، عرفته المساجد . لا أريد أن أقول لكم شيئاً من هاذا ؛ فإن إخواني قد كَفَوْني وجوَّدوا ، وربما أنني أقصِّر عنهم ، والواقع أنني مقصر عنهم ، والواقع أنني مقصر عنهم ، والواقع أني اقلَهم ، والواقع أني لا أزال أحبو في درجهم وفي ظلهم ، وحسبي فخراً إذا قمت من وراء حامد المحضار وأحمد المشهور ، ومن سمعتوه من هاؤلاء الشعراء المجيدين والخطباء المبرزين .

وإنما أريد أن أذكِّركم بأن هذا المجلس قد كان يعتاده ذلك الفقيد ، والمجالس قد الفقيد ، والمجالس قد كانت تعتاد الفقيد ، والخطب الرنانة قد كان يلقيها الفقيد ، والدعوة العامة التي ورثها عن أهله . وحسبه ميراثاً أنه كان داعياً من حين ما نشأ ، عَرَفته (حضرموت) قبل أن تعرفه هذه البلاد ، وعرفته أسفاره ورحلاته قبل أن تعرفه هذه البلاد .

أما هاذه البلاد. . فقد عَرَفَتْه فَذّاً ، بطلاً ، داعياً ، شجاعاً لا يبالي ، ثم يلهمه الله الكلام فيستقره . ثم له نبرات من الصوت إذا ألقاها . . أخذ بمجامع القلوب . ثم له قلب رقيق يتأثر قبل أن يؤثر على غيره ، فإذا تأثر . . أثر على غيره . هاذا شأن الداعي الوارث الذي صحت له الخلافة عمن قبله من آبائه وأهله .

ولا أريد أن أتألَّىٰ علىٰ مولاي حينما أقول: إنه مضىٰ إلىٰ خلد ؛ فإنى سمعت من العلماء الراوين عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: « يحمل هلذا العِلْمَ من كل خَلف عُدولُه ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » . فإذا عرفتوا أن الفقيد كان من علماء هاذه الأمة . . فقد شهدتم له بالعدالة التي أعطاها رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم خلفاء هانده الأمة ، والشهادة بالعدالة هي شهادة بالخير ، وهي شهادة بالجنة . وحسبه أن الألسنة \_ كما ذكر الخطباء \_ كلها تفيض له بالشكر ، وكلها تحبه ، وإذا حضر مجلساً ـ رحمه الله ـ اشرأبت له الأعناق على ما عنده من تواضع ، على ما عنده من صبر ، علىٰ ما عنده من أناة ، علىٰ ما عنده من حكمة ، علىٰ ما عنده من رَويَّة ، علىٰ ما عنده من إلهام ، علىٰ ما عنده من ثروة من ثروات اللغة العربية ، لا يقف أمام كلمة ولا يعجزه شيء ، ولا أمام خطبة ولا تعجزه فيها جملة ، ولا يقف عند شيء يتحير ؛ ذلك أنه مُلهَم من المُلهَمين الذين أعطاهم الله شيئاً ونصيباً من الإلهام ، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إن فيكم لَمُحدَّثين» وفى رواية: «إن فيكم لمُلهَمين» ومنهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه . ذلك الإلهام هو الذي يتوارد على القلب فتلقيه اللسان ، كما قال الشاعر :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا

ثم - كما ذكرت لكم - أريد أن أذكر كما ذكره الشعراء فيما ذكروه : كانت تعتاده المجالس ، فمن يُرِد أن يقوم بهاذه الخلافة بعد سالم خرد ؟

كان يعتاده هاذا القصر ، يحضر فيه لكل مجتمع ، إذا سمع بموت أحد من الناس ، قريباً كان أو غير قريب . . حضر ، وإذا حضر . كانت الخطابة إليه ، وكانت إليه أيضاً قراءة ختم القرآن ، يقرؤها في حُسْن أداء ، يقرؤها في أطم ورنين . لصوته جذبات رنانة تأخذ بالقلوب ، وما كل صوت له هاذا ، وما كل قارىء له هاذا .

ذكر لنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لأبي موسىٰ الأشعري قال له حينما سمعه يقرأ: «كأنما أعطي مزماراً من مزامير آل داوود».

وذكر لنا عليه الصلاة والسلام في التغني بالقرآن في الحديث الصحيح : «ما أذن الله لشيء ، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » وفي رواية : « يجهر به » .

فأخونا \_ رحمه الله \_ كان ممن يتغنى بالقرآن وكان من خصائصه التي ذكرها هاؤلاء: أنه استظهر كتاب الله وتركه ذخيرة

لأولاده استظهروه بواسطته ، ونِعِمًا ذلك ؛ فأشراف هاذه الأمة حملة القرآن ، ومن أوتي القرآن أو استظهر القرآن. فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه ، غير أنه لا يوحى إليه . فتلك مزايا نُحصَّ بها وتأخر عنها أكثر الناس اليوم .

ومن مزاياه الكبيرة العظيمة التي كان فيها سبب التأثير: أن أخذه كان عن رجال ممن ذكرهم هاؤلاء ، ممن سمعتموه في (تريم) التي لا يعادلها شيء في بلاد الله بعد الحرمين الشريفين العظيمين ، اختارها الله لعلماء ، واختارها الله لأولياء ، واختارها الله لسيرة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . ومشوا فيها بسيرة هاذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ، ومشوا فيها قدم بقدم ، وضعوا القدم حيث القدم ، ومشوا على الأثر حتى كانت لهم الأثرة على من سواهم ، وكانت لهم الميزة على من سواهم ، وكانت لهم الميزة على من سواهم ، وكانت لهم الميزة على من سواهم ، وما (تريم) إلا بقعة من بقاع أرض الله ، ولاكن البقاع إنما تسعد بأهلها . قال الشاعر الأول :

وإذا نظرتَ إلىٰ البلاد. . وجدتها تشقىٰ كما تشقىٰ الرجال وتَسعَدُ

وهاذه البلاد كان لها شرف المزيّة برجال العلم الدعاة البارزين ، الذين أنجبتهم (تريم) \_ كما ذكر هاؤلاء الخطباء \_ فجاؤوا إليها ، ومن أبرزهم : أخينا الراحل \_ رحمه الله \_ كان \_ كما ذكرنا لكم ، وكما ذكر هاؤلاء \_ في كل يوم يغدو على قدمه

بخطى واسعة بين قريب وبعيد ، وتراه يسير إلى مسجد وراء مسجد ، وإذا وصل المسجد . قام داعيا بآيات الله ، قام مذكرا بآيات الله ، قام حاثاً . وإذا سمع ما لا يُعجب ـ من خصائصه أيضاً أنه شجاع ، لا يتهيب موقفاً مهما كان الموقف ، وإن كانت الأمور فيه على غير مقتضاها ، لا يَرُد لسانه ولا جنانه شيء ـ كان يقول ما يريد ولا يرجع عنه أبداً ، وكانت له القدرة .

ومن خصائصه التي عرفناه بها وعرفه فيها أقرانه: أنه كثير البحث في المسائل العلمية ، وكان كثيراً ما يؤول الحق إليه ، وإذا جاء الحق إلىٰ غيره وجيء له بكتاب. وضع وخنع له ، وهاذه \_ قالوا \_ لا تكون إلا لمن أوتي قلباً سليما ، ولمن أوتي عقلاً كبيراً ؛ لأن الجدال لا يزال هاذا ممارسة الأهواء كلها فيه ، الله سبحانه يقول لرسوله ينهاه عن الجدال : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ فيه ، الله سبحانه يقول لرسوله ينهاه عن الجدال : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ مَيْكَ بِاللَّهِ عَلَمَ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَالِقُ وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

فالجدال من الآفات التي يبتلئ بها أكثر الناس ، لـكن هـندا أخونا ـ رحمه الله ـ إذا ظهر له الحق . انقاد له . وقد كنا في العام الماضي نبحث في مسألة من مسائل الحج ، في واجبات الحج ، نتساءل نحن والمرحوم وأخونا محمد الشاطري ، وكان هو يسرع إلى المراجعة ، وكان الشاطري سريع المراجعة ، وكنت أكثرهم نسياناً وأبعدهم عن المراجعة ، فإذا بالأخ سالم يسأل عني حينما خرجت من ( مكة ) ويأتي بالكتاب ويخبرنا عن الحق ، وكان في

كفة أحدنا لا في كفته ، وللكن كان رائده ظهور الحق مهما كان ، وهلذه هي الميزة التي جعلته محبوباً .

وتحاشدكم \_ كما قال الأخ حامد ، وكما قال لكم غيره وكما قلت أنا ، لا أريد أن أكرر \_ هنذا الحضور ، وهنذا الازدحام ، وهنؤلاء الناس ، من أول ليلة جئنا للقراءة على الفقيد ، وإنما هي لأداء بعض واجب له \_ رحمه الله \_ فوجدنا المجلس غاص ، ووجدنا الساحة غاصة ، ووجدنا الناس كلهم باكين على هنذا الفقيد رحمه الله .

ونسأل الله سبحانه وتعالىٰ أن يقيم بعد هاذا الفقيد من يخلفه ، ونرجو من الله أن يكون في أولاده خير خلف ، أن نراهم في هاذا الكرسي دعاة ، هداة ، قائمين بالحق ، بحق علمه وبحق عمله ، وبحق دعوته ، وبحق صدقه ، وبحق نسبه ، وبحق شيوخه .

ونسأل الله أن يتغمده بالرحمة ، ونسأل الله أن لا يحزننا في فقيد من رجال العلم ، يبقيهم لنا ؛ فإن العلم شَغَر ـ يا اخواني ـ كنا نستكفي به في كثير من الجلسات ، كانت تعقد الجلسات فإذا حضر فيها سالم ـ كما قال الشاطري في قصيدته ـ نبراسها المضيء مع تواضعه . أي جلسة تعقد ما نشعر إلا بسالم خرد قده جالس في نفس الجلسة ، وإذا كانت الجلسة فيها قراءة . . استعد بكتابه ، وإذا كانت جلسة علمية . . كانت المشاركة القوية له . رحمه الله وأبقىٰ خير ، وأبقىٰ فيهم العلم النافع ، وجعله رحمه الله وأبقىٰ خير ، وأبقىٰ فيهم العلم النافع ، وجعله

لا يزال في قبره موضع رعاية من نبيه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعل ما نقص من عمره زيادة في عمر زوجه ، وفي عمر أولاده وذويه ، وألهمهم الصبر والسلوان ، ولا أحزنهم بعد هاذا الفقيد . والحمد لله رب العالمين .

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم

# الإمام البخاري رضي الله عنه (۱۹۶\_۲۵۲)

وهناده دعوات جبيبة ، دعا بها في ختم المحيح الإمام البخاري الا الذي غفد عرباط العبوبين بدا مكة المكرمة ) بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادي الثانية من عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف للهجرة ( ١٣٩٨ - ١٣٩٨ ع. ) .

وقبل هنذه الدعوات تكلم سيدي بكلمة مختصرة ، ثم رفع يديه بالدعاء .

#### قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

[كان السلف الصالح] - رضي الله تعالىٰ عنهم - كانوا يجعلون قراءة «صحيح البخاري » لكل مهمة ولكل ملمة ، قرئبت المهمة أو بَعُدت ، في أي عالم من عوالم الإسلام . كانوا يعتنون بقراءة «صحيح الإمام البخاري » وذلك - قالوا - لأن الأحاديث التي أوردها البخاري في كتابه كلها صحيحة عن الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، أتىٰ بها بلفظه عليه الصلاة والسلام ، متحققاً فيها بواسطة الرواة الذين رَوَوا عنه صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، فلهذا لمنًا كان لفظه يتلى فإذا سمعه الإنسان فكأنما سمعه من محمد بن عبد الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وإذا قرأه الإنسان . فكأنما قرأه بلسان محمد بن عبد الله . وإذا سمع منه شيء . فإنما سمع منه شيء . فإنما سمع منه شيء . فإنما سمع منه أو تعاليم أو أخلاق جاء بها رسوله صلىٰ الله عليه وآله واله

وسلم محمد بن عبد الله ، فلهاذا كانت أقرب إلى السماء ، وأرفع للدعاء ، وأضمن بالإجابة ، وأسعد بقراءتها في المجلس التي تقرأ فيه .

وما قرئت \_ قالوا \_ في مجلس إلا وفرج الله بها الكربة ، ورفع بها الشدة ، وأدرك بها الأمة ، ونزلت بواسطتها الرحمة ؛ لأنها كلام نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم . ونسأل الله بقراءتها في هذا الرباط المنور ، وفي هذا الوادي المنور ، وحول هذا البيت المطهر ، وعند هذا الملأ الذي رضي عنه مولاه وذكره في مواضع من كتابه وأكثر . ذلك لأنه ملأ نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم . نسأل الله أن يرفع الغمة ويكشف الكربة عن وادينا وعن أمتنا ، وعن بلادنا وعن ربعنا ، وعن شعبنا ، وعن سائر بلاد العالم الإسلامي .

اللهم تدارك البلاد برحمة منك يا رحيم ، وتدارك الأمة يا رحمان ، فأنت أهل الرحمة ، إليك يلجأ العباد ولا يلجؤون ملجأ سواك ، ومنك تنزل الرحمة ولا تنزل من غيرك ، وإليك تلهج الألسن رجاء أن تقضى حاجاتها .

اللهم اقضي حاجاتنا وقد تشفعنا إليك برسول الشفاعة ونبي الكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم مَن خلقت ، وأفضل مَن أوجدت ، وأعْرَفُ مَن أرسلت صلى الله عليه وآله وسلم . ونسألك به وبحديثه ، وبقراءته وبكتابه ، وبما

أوليته وبما شرحت به صدره ، وبما أعطيتَه ، وبما كرَّ مته . إلا ماأ جبتنا في هـنـذه الساعة .

يا مجيب المضطرين ، يا راحم المساكين ، يا مدرك المتخبطين . انقطعت الآمال \_ وعزتك \_ إلا منك وفيك ، وضاعت الآمال ولم تنعقد إلا عليك ، أكرمتنا بالنعمة والهداية والولادة والرعاية . فتكرم علينا بقبول دعواتنا ، وعجل بإجاباتنا ، وارحمنا في هذا الموقف ؛ فإن أمامنا حديث نبيك ورجالِه الرواة الكرام الذين حفظوه وجاؤوا به إلينا طرياً كما قاله عليه الصلاة والسلام .

تكرَّمِ اللهم علينا بالقبول ، وعمنا بشمول السول والمأمول ، وعلَّمنا يا ربي ما نقول ، واحفظنا من سوء خلجات الضمائر ؛ فإنها موعزتك ما إذا زادت بها الآلام وانقطع بها حبل الرجاء . أدركها اليأس ، وحاشا أن تيأس منك ، وحاشا أن تيأس من رحمتك ، وحاشاك أن تيأس من الدعاء إليك .

اللهم عجل لنا بقبول الدعوات ، وبارك لنا في هاذه الساعات وأعطنا فيها الأمنيات ، وقربنا من سيد أهل الرسالات صلى الله عليه وآله وسلم .

وارحمنا يا رب في مجلسنا هاذا ، وارحمنا يا رب في لهجتنا بالدعاء لك ، وارحمنا يا رب في ضعفنا ؛ فإنا ضعاف لا نملك من أمرنا شيء ولا من أمر غيرنا ، ولا لنا قدرة على شيء إلا بقدرتك ، فأكرمنا يا رب بما نريد ، واجعلنا من خُلَص العبيد

الذين إذا رفعوا أيديهم. قَبِلتَهم ، وإذا توجهوا إليك . . أعطيتهم ، وإذا استقاموا لك . . أعطيتهم . وإذا استقاموا لك . . أعنتهم .

أُقِمنا اللهم كما أقمتهم ، وأعطنا كما أعطيتهم ، في خير ولطف وعافية ، وبسر أسرار الفاتحة .

\* \* \*

و نخب سبدي مدخفظه الله ما بهنذه الكلمة القيمة في رباط العلويين بدا مكة المكرمة ) في ختم صحيح البخاري و أيضاً ، بتاريخ الحادي عشر من شهر رجب الحراء عام ثمانية وتسعين وثلاث منة وألف للهجرة (١١ / ١٣٩٨ هـ)

#### قال سيدي \_ حفظه الله \_ :

حضرتوا كلكم ختم "صحيح البخاري ". و"صحيح الإمام البخاري "أجمعت الأمة عليه سلفاً وخلفاً، قديماً وحديثاً، أنه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالىٰ. ومن ذلك الإجماع قالوا \_ يعرف الناس أن ما جاء في هاذا "الصحيح "كله هو كلام نبيكم وجدكم وحبيبكم محمد بن عبد الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم كان يلقيه في مجالس . وأنه كان يقول لأصحابه علىٰ منبره: "إنما الأعمال بالنيات " تدور شفتاه مع لسانه بهاذه الكلمات .

كان ينبغي [على قارىء هاذا الصحيح] أمور:

الأمر الأول : أن يتأدب عند سماع كلام جاء من لسان نبيكم صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

الأمر الثاني: أن يَحضُر بقلبه حتى يفهم ما يسمع .

الأمر الثالث: أن يطلب من ربه التفهيم لمثل هذا المعنى ؟

فإن لكلامه عليه الصلاة والسلام ظواهر وخوافي ، وظاهرا وباطناً ، ومَطْلَعاً وحَداً ؛ لأنه كلام الرسول مبيّن ومفسّر لكلام الله سبحانه وتعالىٰ .

الأمر الرابع: أن يعلم أن الرحمة إذا لم تتنزل عند كلام محمد. فأين تتنزل؟ فلا شك ولا ريب ولا جدل أن الرحمة لا تزال في هلذا الموضع [تنزل عند ذكر محمد] وتنال كل واحد.

[فعلىٰ من حضر مثل هذه المجالس] عليه أشياء أخر:

منها: أن يستحضر روحانيته عليه الصلاة والسلام ، حتىٰ يناله نصيب وافر .

الأمر الثاني : أن يتأدب أدباً كاملاً معه عليه الصلاة والسلام في مجلسه .

الأمر الثالث: أن يتأدب مع كلامه كما لو كان حاضراً عنده عليه الصلاة والسلام. وهاذا الأمر نفسه هو الذي حكم به مولاه سبحانه وتعالى فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا جَعَهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ .

قالوا: كان أبو بكر يبسبس إذا أراد أن يتكلم حتى يقول له عليه الصلاة والسلام: « ارفع صوتك » فيرفعه قليلاً قليلاً وقعد عمر في داره خشية أن يناله شيء ، وهو الحريص على الحضور مع رسول الله في أي موطن كان وفي أي مكان كان . وقعد حكيم ابن حزام ، وسأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طال قعوده في

الدار فقيل: إنه قعد بعد ما سمع هنذه الآية فخشي أن يناله شيء .

وكل من تكلم في مجلس يتلى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إنما يتكلم بغير قلب ، ولو حضر معه قلبه . لخشي أن يناله شيء ، ولو تأدب وحضر معه قلبه . لقام بأدبه ذلك بالرحمة الكاملة وبالفتح الكامل وبالمدد الكبير . هنؤلاء شيوخنا الذين كان الواحد منهم يقول : لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين . ما عددت نفسي من المسلمين .

ويقول الثاني : كيف يغيب عنا وهو أصل وجودنا ؟

ويقول الثالث : إذا أشكل علَيَّ الحديث. . أخذته من لسان صاحبه . وهو محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

ويقول الرابع : إني لم أحضر مجلساً إلا إذا تحققت حضور نبيي فيه صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

هاذا الإمام مالك \_ لما ذكرنا لكم شيء عن أصحاب رسول الله ، ولو ذكرت لكم الكثير مما أفهمه وقرأته من المتأدبين بحضرته. . لضاق الوقت والوقت لا يتسع . هنذا الإمام مالك \_ إمام عظيم ، إمام المدينة وعالمها والمرجع إليه ، والذي تأدب عنده الخلفاء ، يأتي إليه المنصور حافياً أدبا ؛ لأنه يمشي حافيا في مدينة رسول الله ويقول: كيف أركب في مدينة كان محمد يمشي عليها بقدمه ؟ إذا أراد أن يحدِّث ، أو يقيم الحديث ، أو طلبه واحد.. يقول: اسألوه هل يزورني ، أو يريد حديث رسول الله ؟ فإذا قيل له : إنه يريد حديث رسول الله . . يفتح له ، ثم يقوم ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ، ويخرج وكأنه يريد أن يقابل أحد العظماء الكبار . ولا أعظم من رسول الله ولا أكبر من رسول الله ، ولا أكرم من رسول الله ، ولا أشرف من رسول الله ، ولا خَلَقَ الله أحداً له قيمة وكرامة مثل كرامة رسول الله ، ولا ربط الله اسم أحد مع اسمه إلا اسم رسول الله ، ولا أعطىٰ الشهادة بالرسالة وجعلها في صلاة كل مصلي ، وفي ذِكْر كل ذاكر ، وفي توحيد كل موحد ، وفي دخول إسلام كل مسلم إلا لمحمد بن عبد الله . . . كل ذلك كرامة له عليه الصلاة والسلام . عرف ذلك مالك ، فكان إذا أراد أن يخرج للحديث . . تطيَّب واغتسل ، ولبس أحسن ثيابه ، وركع ركعتين ، وخرج .

ولا شك أن الواحد إن اتسعت به دائرة الفهم. . عرف أنه لا شك يقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن قصرت

به دائرة الفهم . عرف أنه لا شك تأدب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، واحترم حديث رسول الله وأكرم الحديث بكرامة رسول الله وقد أكرمه الله ؟ ثم هو شفيعكم ، ثم هو رسولكم ، ثم هو منقذكم ، ثم هو أبوكم ، ثم هو دليلكم ، ثم هو هاديكم ، ثم هو حاديكم ، ثم هو قارئكم ، ثم هو لسانكم ، ثم هو شاهدكم ومسؤولكم : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ هُولِكُم الله و شفيعكم . ثم هو شاهدكم ومسؤولكم : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ هُولِكُم الله و شفيعكم .

ثم يقول المولى في حقه - والكثير منكم لا يدرك الأدب معه - : ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ مُ وَسُوكُمْ مَنِ يَرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ مَ اللَّهُ مَا عَنِتُهُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ إِلَّهُ وَمِنِينَ رَءُ وَثُ رَحِيمٌ ﴾ .

ثم يقول لنا المولى في كتابه الذي تتداوله الأعصار حتى تقوم القيامة : ﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ فكيف يغفل الواحد يخبره الكتاب الكريم ، يقول له : إنه عنده رسول الله ؟

وكان من أدب الشيوخ ـ رحمهم الله: أن الواحد منهم حين يحضر في أي مجلس أو يخلو بنفسه. لا يجلس إلا متأدباً ؟ ذلك لأنه يرئ المنعِم والواسطة في النعم حاضرَيْنِ عنده ، فكيف يسوغ [أن لا يتأدب] ؟

 وكان الواحد [من الشيوخ] لا يقدر أن يجلس على غير الحالة التي كان يُذكر فيها أدب المُجَالِسُ والمجلس ، رغبة في أن يكون حاضراً مع مولاه ومع الواسطة مع مولاه . وقد جاءنا هذا الحديث هدية سائغة حفظه لنا الرجال ، هذا الإمام البخاري الإمام الكبير ، كان إذا أراد أن يأخذ حديثاً من شرق الأرض ومغاربها ، إذا قيل له : إن فلاناً محدِّثاً . سار إليه ، فإذا وصل إلى بلده اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين في المسجد ، كرامة للحبيب ، وسار إلى عند الشيخ المحدث ، فإن وجد عنده الأدب الكامل . أخذ الحديث ، وإلا . فلا يأخذ الحديث إلا بأدب كامل ، كرامة للمحدِّث ، وهو نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا وجده في مجلس غير لائق ، أو وجده لا يحترم المجلس ، ووجده في مكان لا يسوغ له . . لا يأخذ الحديث منه .

كان الفضيل بن عياض جاء لزيارة أحد الرجال الصوفية ليزوره، فلما وصل إليه \_ وكان يسير أمامه \_ رأى الشيخ بصق أمامه، فرجع، فقيل له: لماذا رجعت ؟

قال: لأنني رأيته ما حفظ سنة محمد لمحمد ، فكيف آخذ حديثه ؟! ونحن كما ذكرنا جاءتنا هاذه الأحاديث سائغة ، جمعها البخاري ما بين ستة ألف وأربعة ألف حديث ، كلها وصلت بواسطة الثقات التقاة الأئمة ، الذين حرصوا على لفظ الحديث ومتنه ، وعلى أصله وعلمه ، وعلى أخذه وفهمه ، حتى أخذوه لنا فجاؤوا لنا به في مشكاة صافية وضعوا فيها زيتها ، وهو : أدب

المراقبة مع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ، فجاءت تتلألأ بأنوارها ، وجاءت تضيء للأمم بأسرارها . فكان المتقدمون يقرؤونها على نيات كاملة صحيحة ، حتى لا يخرج الواحد من المجلس إلا وقد أدرك له ولمن يروم غاية السعادة الأبدية . يأتي إلىٰ المجلس بأدب كامل ، بوقار كامل ، بسمع مُرهَف لحديث محمد ، بأدب كامل لشيوخه الذين أخذ عنهم وأوصلوه إلى هلذا الكتاب، فيجلس مُطرق الرأس، فيَدخُل عليه الحديث فيَعْلق به قلبه فتنفتح به أبواب الفهم عن رسول الله ، وأنواع القُرْب إلىٰ رسول الله ، والمزايا التي كان يأخذها أهل الله عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، فيقوم بزاد من التقوى ؛ وهو: المراقبة ، ولا أعظم في التقوى من المراقبة ؛ فإن من راقب الله ، وراقب كتاب الله ، وراقب رسول الله ، وراقب حديث رسول الله صلىٰ الله عليه و آله و سلم . . حري بأن يقال له : إنك في أعلىٰ ، أعلىٰ ، أعلىٰ ، أعلىٰ ذروة من منابر التقوىٰ .

كان الشيوخ - عليهم الرحمة - يذكرون لنا أن شيخاً كان له تلاميذ ، وكان يفارق فيما بينهم ويفضِّل أحدَهم ، فقالوا له ذات يوم : إننا كلنا في الخدمة سواء ، فلماذا تفضل هاذا ؟

قال : أراه يستحق التفضيل ، وفيه زيادة .

قالواله: لا.

فتركهم فترة ثم استدعاهم وأعطىٰ كل واحد منهم طائراً ، وقال له : اذبحه حيث لا يراك أحد .

فأخذ كل واحد طائره وذبحه في خلوته ، وجاذوا بالطيور مذبوحة ، وجاء هاذا الولد بطيره غير مذبوح ، فقال له الشيخ : وأنت لماذا لم تذبح طيرك كما أمرتك ؟

قال : شرطتَ علي شرطاً .

قال له : وما هو الشرط الذي شرطْتُه عليك ؟

قال : شرطتَ علي أن لا يراني أحد . وكلما دخلت خلوة . . وجدت الله فيها ، فما قدرت أذبحه ، ولو استثنيت وقلت لي : غير الله . . لذبحته .

[مثل هاذا] هل يكذب ؟ ما يتأتى أن يكذب وهو يرى نفسه مع ربه ، ما يتأتى أن يقعد مع امرأة لا يصح له الجلوس معها وهو يلاحظ ربه ، ما يتأتى أنه يجلس مع كتاب الله مجلسا غير متأدب فيه ، ولا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرف أن الحديث ينبغى له أن يتأدب معه .

قال لهم الشيخ: بهذا فَضَل عليكم.

وبهاذا دل على أن المراقبة والخشية هي أعلى أعلى ذروة في ذرى التقوى ، والمولى يقول سبحانه وتعالى \_ حينما يخبرنا عن التقوى بقوله \_ : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ إلىٰ أن قال : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ .

فكل واحد ـ يا إخواني ـ يغتنم الفرصة ؛ فإنها فرصة لا يدرك فيها الإنسان السعادة إلا إذا اغتنمها ، فإنكم في مجلس حضرتم

فيه حديث رسول الله ، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم روحانيته طوافة في هذا المجلس خاصة ، ولا يُحرَمها إلا من لا يُدرك ، قالوا : كما الأصم الذي لا يسمع ، يحرم سماع الكلام وسماع العلم . فتأدبوا في المجلس ، وارفعوا أيديكم (۱) بالدعاء متضرعين إلى ربكم بواسطة نبيكم أن يرحمكم في هذا المجلس ، وأن يغفر لكم ، وأن يرد عليكم قلوبكم التي لا تحضر ، وأن يهيئكم لزرع الخير وأهل الخير ، وأن يجعل ما في رجال الحديث الصادقين مع رسول الله فيكم ، وأن يعطيكم وعيا قويا يفتح لكم به أذهاناً مغلقاتِ القلوب ، حتى تسع القلوب وتتسع الفهوم ، ويأتيكم العلم اللدني من الحي القيوم .

يا حي يا قيوم. وفر القسوم ، وأذهب الوهوم والهموم ، واجعلنا \_ يا رب \_ تحت بحبوحة الرحمة التي جعلتها لخواص رجال نبيك . وأدخلنا دائرة العلم ، وخذ بنا منها إلى المعلوم . وأدخلنا دائرة الفهم ، وخذ بنا منها إلى المفهوم . واملاً قلوبنا من هاذا العلم . واملاً الظاهر بأثر المراقبة ، وبالأخلاق الكريمة التي أورثتها نبيك وأثنيت عليه بقولك : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

أيدنا \_ اللهم \_ بهاذه الأخلاق ، وأيدنا بقبول الدعوات ، وأيدنا بانتكاس مغلقات القلوب والسيئات . وارحمنا اليوم ، وارحم شيوخنا ووالدينا ، وارفع ما حل بنادينا ، وأكرمنا \_ يا رب

<sup>(</sup>١) يتكلم سيدي والعبرة في حلقه .

\_ بصلاح نادينا ووادينا وبلاد الإسلام أجمع .

اللهم إنك تعلم مكاننا ، وتسمع دعواتنا ، وترانا في هذا المجلس جئنا لحضور ختم هذا الكتاب المبارك . . فأكرمنا بالفهم فيه واجعلنا ممن يراعيه ، ونبيك يراعيه . وارحمنا يا رب ، واغفر لنا ولوالدينا ، واخلع علينا من خلع جلال نبيك خلعة نقهر بها أعداءنا ، ومن خِلَعه خلعة جمال يظهر بريقها على القلوب وعلى الوجوه نعرف بأنا محمديون بها . وأولادنا أصلحهم ، وأهلنا أصلحهم ، وبلادنا أصلحها ، وأهل هذه الحرمين أصلحهم ، واجعلها آمنة رخية ، وأعدنا إلى مثل هذه المجالس . ولا تحرمنا ـ اللهم ـ بركة وقت ، ولا بركة ساعة ، ولا بركة مجلس ، ولا بركة ولي ، ولا بركة تنزل ، ولا بركة إنزال ، ولا بركة رحمة ، ولا بركة هداية ، ولا بركة خشية ، ولا بركة إنابة ، ولا بركة ذي بركة ، فإن بيدك الخير ولا بيد غيرك ، وبيدك الهداية وليست بيد غيرك .

اللهم اشف مرضانا ، وعاف مبتلانا ، ووسع على فقيرنا ، و أقْضِ ديوننا ، و اكفنا ما أهمنا ، و اجعل الوجهة إليك ، و احفظنا أن تتوجه القلوب نحو غيرك ؛ فإنك خلقتنا و خلقتهم ، و أكرمتنا بالعلم و أكرمتهم .

اللهم اجعل الوجهة إليك ؛ فإنك قلت في كتابك : ﴿ وَلِكُلِّ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ وَلِلْكُلِّ وَلِلْكُلِّ وَلِلْكُلِّ وَلِللَّهُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُمْ وَلِيكُ وَلِيكُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِيكُ وَلِيكُولُ وَلِيكُولُ وَلِيكُ وَلِيكُولُ وَلِيكُ وَلِيكُولُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ واللَّهُ وَلِيكُ وَلِيكُولُ وَلَا لِيكُولُولُ وَلِيكُ وَلْمُؤْلِقُولُ وَلَا مِنْ فَاللَّهُ وَلِي لَا مِنْ فَاللَّهُ وَلِيكُ وَلِي لَا مِنْ فَاللَّهُ وَلَا مِنْ فَاللَّهُ وَلِيكُولُولُولُ وَلِيكُولُ وَلِيكُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِيكُولُ وَلِيكُولُ وَلِيكُولُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا لِللللّهُ وَلِيلًا لِلللللّهُ وَلِيلًا لِللللّهُ وَلِيلًا لِلللللّهُ وَلِيلُولُ وَلِيلًا

اللهم أصلح الوجهة ، واجعل القلب قابلاً لخيرك ، قابلاً

لرحمتك ، قابلاً لعلمك ، قابلاً لإرادتك ، قابلاً لمرضاتك ، قابلاً لمرضاتك ، قابلاً لما تفيضه على خلقك .

اللهم لا تَحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا ، وكما أكرمتنا بالحضور فأكرمنا يا رب بالعطاء ، وإذا أكرمتنا بالعطاء . فأعط أولادنا وإخواننا وأصحابنا .

اللهم لا تُقِمنا من هاذا المجلس إلا وقد سمعت دعواتنا وعجلت بإجاباتها ، وقضيت حاجاتنا وأكرمتنا بقبولها .

وأقِمنا اللهم في مقام الصلاة ومحرابها ، وفي مقام الذكر ومحرابه ، وفي مقام الإنابة ومحرابه ، وفي مقام الإنابة ومحرابها .

اللهم إنك أكرمت شيوخنا بولاية كبرى ، ورجالنا بولاية كبرى ، ورجالنا بولاية كبرى ، وأكرمت غيرهم بسابق تَفَضُّل ، ليس بعمل عملوه ، ولا بقول قالوه ، ولا بفعل فعلوه ، وإنما هو محض مِنَّة ، ولا تزال المنة ظاهرة بالإحسان .

اللهم يا أهل الإحسان ، يا عظيم الإحسان ، يا كبير الشأن ، يا حنان يا منان ، يا مفيض الخير ، يا دارً البركة . . اجعلها فينا وفي بيوتنا وفي أهلنا وفي إخواننا ، واجعل الإحسان الذي أتى به صاحب الدائرة محمد دائراً علينا وفينا ، وأثبنا عليه بقولك : ﴿ هَلْ جَنَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هنا رفع سيدي صوته بالدعاء . . حتى تأثر الحاضرون وبكي البعض .

يا منعم ، يا مُتَمّم ، يا متفضل ، يا معطي يا غني ، يا ودود يا رحيم ، يا شكور يا صبور . شأنك العطاء والإغضاض ، وشأننا الغفلة ، فأكرمنا على ما فينا ، وارحمنا في هنذا السجلس ولا ترد لنا دعوة ، واجعلنا في هنذا الكون كبريتا أحسر . اخلع علينا الولاية ، واخلع علينا الاستقامة ، واخلع علينا الهداية ، يا هادي الحائرين ، يا دليل الضائعين . دُلّنا إلى ما فيه رضاك . والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

وهمذه فاتحة رتبها سيدي \_ حفظه الله \_ في منزل أحد محبيه بدا السدينة المنورة) دعاه لقراءة قصة المولد النبوي للإمام البرزنجي ، وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول ، عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف للهجرة ( ١٣٩٨/٣/١٢هـ ) .

### فرتب سيدي هذه الفاتحة في البداية ، فقال:

الفاتحة أن الله يجعل هنذه الساعة من أبرك الساعات علينا وعليكم ، تتجلى علينا فيها روحانية الحبيب ، وتدور في هنذا المنزل علينا وعليكم ، ويتأثر لها القلب ، وتتحرك لها الروح ، ويطلق الله العقال إن شاء الله . ويجعلنا وإياكم من خيار الرجال ، ويربطنا بمولى بلال ، ويجعلنا محبين ومحبوبين في كل حال . ويجعل السعادة الأبدية ملازمة لنا ولأولادنا ، وأهلنا وإخواننا . ويحفظنا من نكد الدنيا ومن همها ، ومن أذاها ومن بلاها ، ومن أهل الضر ، ومن أهل الظلم ، ومن أهل الفجور ، ومن أهل الزور ، ومن كل من يضر وما يضر .

يجعل علينا وعليكم وقاية تقينا من الأسواء ، وتقينا من المكاره ، وتقينا من كل حاسد ومن كل خائن ، ومن كل عاين ، ومن كل ذي شُقْم .

يتكرم علينا المولىٰ بأن يلبسنا خلعة المحبة للحبيب وله

سبحانه وتعالى ، ويجعلنا عنده محبوبين ، ويجعلنا موهوبين ، ويجعلنا مخطوبين ، وينزلنا أعلى أعلى منازل اليقين ، ويكتبنا في ديوان المتقين . ويختم لنا ولكم بخير ، ويجعلنا من أهل الخير ، ويعاملنا معاملته لأهل الخير ، ويحفظنا من الضير ، ويُحْسِن مننا السلوك والسير .

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

\* \* \*

ثم تكلم سيدي \_ حفظه الله \_ بهاذه الكلمة القيمة بعد الجلوس من المقام ، (١٤/ ٣/١٩٨هـ) بالمدينة المنورة .

فقال: إن كانت السعادة اليوم توجد عند أحد ، فهي عند محبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ذلك لأن الدنيا تجشأ الناس بها اليوم ، فأصبحت عبئا ثقيلاً وعالة عليها ، وأصبح الناس منها في أتعاب ، وأصبح الناس منها مرضى القلوب ، ومَن مَرِض قلبه . فما له إلا محمد ، لا طبيب غيره ولا مستشفى إلا مستشفاه ، ولا يبرىء ألم القلوب إلا هو عليه الصلاة والسلام . والقلوب ازدادت أمراضها وللكن طبيبها هو - كما ذكرنا - وهو أبو الأطباء ، وهو أبو الأمة ، وهو أبو الناس عامة وهو أولى بالناس عامة : ﴿ اَلنَّي المُولِي بِالنَّه مِن أَنفُسِم الله معمد ، وهو أبو الناس عامة وهو أولى بالناس عامة :

قال ابن مسعود في قراءته : ( وهو أَبُّ لهم ) . الحمد لله على هاذه النعمة .

وهاذه المجالس التي يُذكر محمد فيها وتُعقد لأجله عليه الصلاة والسلام هي الكبريت الأحمر التي يقوم منها الإنسان وقد أُشرِب قلبه بنور محمد ، ومن ظهر علىٰ قلبه نور محمد . سَعِد ؛ ذلك لأن لا سعادة توجد إلا بواسطته ، ولا خير يُذكر في الأكوان كلها إلا من عنده ، ولا شرف ولا كرامة إلا لمثله عليه الصلاة والسلام ، فالشرف والكرامة إنما هي له عليه الصلاة والسلام ،

والعزة التي أعطاه الله إياها وجعلنا من تبعيته وبواسطته ، فقال : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِذَةُ وَلِرَسُولِهِ ء وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

فالغنى كله في ذكره وفي القرب منه ، وفي محبته وفي التعلق به . والحياة السعيدة منوطة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد أعطانا المولى سبحانه وتعالى صورة عن حياته لأجل يرينا أنه هو يربيه ، وأنه هو متوليه ، وأنه هو القائم بأمره ، وأنه هو المدبر له .

جاء معنا فيما سمعتوا في مولد البرزنجي ، وذكر لنا الشيخ أبو جميل \_ حَيًّا الله أبو جميل ، المحب الصالح ، والأخ الصادق في المحبة لنا ولأبينا محمد عليه الصلاة والسلام \_ سمعتوا في هاذه القصيدة ومن هاذا المولد كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام :

توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه ، قالوا : لم يتجاوز الشهرين . وقال بعضهم وقد مضى له شهران . ذلك لأجل تربيته تكون بواسطة الحق لا بواسطة بشر .

ثم لما توفي كان لأمه أخبار طويلة وأخبار عجيبة . أعطت قريش \_ وأعطت من اتصل بقريش من البادية والأعراب \_ خبراً على أن هاذا حملاً لم يكن مثل سائر الحمل من النساء ، وأخباراً وأموراً لم تكن لغيرها .

وقد قالوا ؛ إنها كانت كل ليلة ترى رؤيا تخبرها أنها حملت بسيد الأمة ، وتخبرها بأنها حملت بالسيد الذي ينقذ البشرية من

أوضارها ، وتخبرها بأنها حملت بأفضل الخلق على الإطلاق ، وسيد الرسل والأنبياء وأعظم الناس مكانة . قالوا ؛ ولما أراد الله وفاة أبيه عبد الله ـ وهولم يتجاوز بعد زواجه بها شهران كما ذكرنا في أول الكلام ، قالوا ـ : إنه استدعاه عبد المطلب أبوه وقال له : إني أريدك أن ترحل إلى (الشام) مع القافلة ، فجاء إلى آمنة ـ زوجته العروسة ـ وقال لها : إن أبي أمرني أن أسافر إلى (الشام) .

قالت له: أبوك عنده عشرة أولاد ، وأنت سعيد بعرسي ، وأنا سعيدة بعرسك ، ولم تمضي علينا إلا ليالي. . فهلا كان أبوك اختار غيرك ؛ لأتمتع بك وتتمتع بي ، فارجع إليه فاسأله المعذرة ، واطلب منه أن يرسل الحارث أو يرسل أحد أولاده غيرك .

فقال لها: لا، إني لا أقدر على مراجعة أبي، فأكثرت المراجعة فيه، ولما طالت مراجعتها. قال لها: إنما هي شهران، لا أقل ولا أكثر، فاصبري حتى أعود إليك بسلام، وأظفر بك وتظفرين بي .

فودعته باكية ، قلقة ، شاكية ، راح عليها سعيدها والسعادة التي حصَّلتها به .

قالوا: حتى إذا رجع ووصل إلى (يثرب) مرض بها واشتد عليه المرض ، وتوفي بـ (المدينة المنورة) وذلك لخبر آخر ، يظهر من فلتات هاذه الحياة ؛ لأن (المدينة) معقل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان أحق بها أباه أن يكون عنده عليه الصلاة والسلام ، فكان من أمره أن توفي بها . وكانت آمنة ـ

عليها الرحمة \_ كل يوم تنظر الأيام وتحسبها وتعدها عدًا ، رجاء أن تنتهي فيرجع إليها زوجها وحبيبها عبد الله ، حتىٰ تعود إلىٰ الحياة الزوجية ، فتطمئن إليه ويطمئن إليها ، فإذا بالقدر يخبىء لأمه غير ما كانت تتوهمه وغير ما كانت تحسبه ، رجعت القافلة واستقبلتها قريش ، وكانت فيمن استقبلتها آمنة فإذا هي لم تجد عبد الله (١٦) ، فولولت وبكت ، وأسرعت إلىٰ عبد المطلب وقالت له : إن عبد الله لم يكن موجوداً بالقافلة ، فأرسل إليهم واسألهم عنه!! فخرج وسألهم ، فقالوا له : هلك بـ ( المدينة المنورة )(٢) ودفن فيها ، فأرسلوا إلىٰ (المدينة المنورة) الحارث ، فلما وصل إلىٰ بني النجار \_ وهم أخوال عبد الله \_ قالوا له : إنه هلك ، وإن قبره هاذا (٣) . فرجع مسرعاً ، وكانت آمنة كل يوم تخرج تسترقب رجوع الحارث مع عبد الله ، فلما وصل . . أسرع إلىٰ أبيه وقال له : هلك عبد الله فأخبَروا آمنة ، فولولت وصاحت ، ولم تدر أن المولى خبأ لها من هو أعظم من عبد الله ، ومن هو أكرم عليها من عبد الله . فظهر عندها الهم ، وكانت جلست في بيتها وعندها أم أيمن \_ جاريته عليه الصلاة والسلام ، التي تركها عبد الله لها \_ فإذا أصبحت . . استدعت أم أيمن وتقول لها : رأيت

<sup>(</sup>١) يتكلم سيدي وهو يبكي .

<sup>(</sup>٢) قوام العبارة حسب سياق ما بعدها أن نقول: مرض بيثرب وتأخر فيها و مات بها .

<sup>(</sup>٣) لا يزال قبره معروفاً عند أهل المدينة في الساحة المعروفة بالمدينة جوار رباط أنس بن مالك رباط الحضارم وقد أزيلت المنطقة كلها في توسعة المسجد النبوي الشريف .

البارحة كذا يقول لي: إنك قد حملت بسيد البشر. وفي الليلة الثانية: إنك حملت بسيد العالمين. وفي ليلة: إنك حملت بمنقذ البشرية. فكانت كل يوم إذا أخبرت أم أيمن. قالت: ليت عبد الله حاضراً فأخبره بذلك. فتقول لها أم أيمن: انتظري فإن الله قد خبأ لك ما هو أعظم.

فلما كانت الولادة الشريفة التي وُلِدت فيها الأكوان ، لا وُلِد فيها السيد فقط ؛ لأن ولادته كانت ولادة للأكوان السماوية وللأكوان الأرضية ، انبثقت الأنوار فيها ساعة الميلاد ، واتسع أفْقُها حتى بلغت السماء وأهل السماء ، والماء ومن في الماء ، والأرض ومن في الأرض . استشعرت آمنة تلك الليلة ألم الولادة ، فإذا بأربع نسوة عندها ، فنبهت أم أيمن وقالت لها : أنت فتحتي للنساء الزهريات ؟ \_ واعتقدت آمنة أنهن من بني زهرة فأسرعت إليها مريم وقالت لها : لسن من الزهريات ، إنما أنا مريم أم عيسىٰ ، وهذه آسية ، وهاتان من الحور العين ، جئنا لمواساتك ولنحضر ولادتك بسيد الخلق أجمع صلّى الله عليه وآله وسلم .

فما كان مقدار فرحها تلك اللحظة ؟

وكان من أمرها أن ولدت ، ورأت في تلك الولادة أنوار خرجت من بطنها وأضاءت الأكوان لمَقْدَم محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم ، وكان محمد هو النور الأزلي ، فكان تتعجب من ذلك ؛ لأنه لم يسبق مولود ظهر علىٰ مثل ولادته ، ولم يكن شأن مثل هاذا الشأن ، فأخبَرت من عندها ، فقالوا لها : كلنا رأينا .

ثم قالوا: دخل عليها جبريل في صورة رجل فتعجبت، واعتقدت أنه من بني عبد المطلب، أو من بني هاشه، فإذا هو يأتي بحريرة خضراء ولم تعرف قريش حريرة خضراء ولا الحمراء ولا البيضاء ويضعها على المولود الجديد ويبارك لها تلك الولادة، ثم خرج من عندها. وأرسلت أم أيسن إلى جده؛ لأن أباه قد توفي، فجاء مستبشرا، ورأى هنذا الولد، ورأى عليه الأنوار تشرق من جبينه ومن محياه ومن سانر جسمه، ورأى فيه ما لم يره في بشر أو مخلوق، ورأى أنه لم يخلق مولود لأحد مثل هنذا المولود ففرح، وأنشد مغتبطا:

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان إلى آخر الأبيات التي أنشدها . وهَنَأَ آمنة ، وقال لها : إن الله قد خبأ لك سعادة فلا تبكي على عبد الله ، وافرحي بهذا الغلام . وأخذه وطاف به البيت . قالوا : ومع طوافه به كان يسمع همهمة عن يمينه ، وهمهمة عن يساره ، وهمهمة من قدامه ، وهمهمة من ورائه ، وهمهمة من فوقه ، وهمهمة من تحته ، وإذا هي الملائكة تُرْسَل من فوق لتطوف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع محمد ، تكرمة لهذا الوليد الجديد ، وللحياة السعيدة . وإذا آمنة في خُلة غير الحُلة .

وكانت الشَّفَّاء أم عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنهما رأت بصرى ورأت قصورها ورأت مياه ساوه تغيض . ورأت قريش ما لم يسبق أن رأت مثله : شاهدوا أن الأرض انخفضت لـ( مكة )

وصارت ( مكة ) مرتفعة يُري كل جميع هـٰذا الكون من تحتها ، أبصروه بأبصارهم قبل إيمانهم ، وللكن كان أمرٌ خارقٌ لولادة السيد الكبير ، ولظهور هذا النور العظيم ؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ قد آذن أهل السماء ، وآذن ملائكته في الهواء ، وآذن ملائكته في الماء ، وآذن ملائكته في الأرض ، وحرك القلوب لولادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا الكائنات بحواشيها وبجأشها ، وبرَجْلها وبحركتها ، وبماشيتها وبأغنامها كلها تلتهب من الفرح ، وكلها تتحرك ، وما [تدري قريش] أنه سيد الأكوان ، وما رأوا إلا بصيصاً من خوارقه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأن خوارقه لا يدركها إلا مولاه الذي أعطاه ، وغيره إنما يرى علىٰ قدر عقله ، وعلىٰ قدر نظره وعلىٰ قدر إدراكه ، وعلىٰ [قدر] ضعفه ، ومن ذا الذي يقدر يحصر أو يقدر على معرفة حقيقة أعيت السماء أن تعرفها على حقيقتها ، والأرض أن تعرف قدرها ، لا يقدر أحد أن يقدِّر محمد ، ولا أن يصف محمد ولا أن يُعرب عن محمد ، ولا أن يتكلم علىٰ لسان محمد أو عن لسانه بمحمد يكفي البوصيري \_ رحمه الله \_ هاذه الأبيات التي سمعتوها من أبي جميل \_ أحسن الله إلىٰ أبي جميل \_ يقول فيها: مَن لِحوّاءَ \_ لأجل يحدِّث أن لحواء نصيب من الشرف ؛ لأنها من أجداد محمد وغيرها من الأجداد .:

مَن لِحوَّاءَ أنها حملت أح مد أو أنَّها به نفساءُ يوم نالت بوضعه ابنةُ وَهبٍ من فَخارٍ ما لم تنله النساءُ

وأتت قومها بأفضَلَ مما حملَتْ قبلْ سريم العذراءُ

لا مريم ولا غيرها ، ولا آسية ولا غيرها ، ولا ملك ولا سماء ولا غيرها ، ذاك محمد حبيب الله ، ربط الله شهادته بشهادته ، وألّف بين اسمه واسمه وجمع بينه وبينه ، فما يُذكر الله إلا ويُذكر محمد ، ولا تُذكر شهادة الله إلا وتذكر شهادة محمد . ومن ذا الذي يُذكر مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟

أيُذكر آدم ، وإن كان أبوه ؟ لا .

أيذكر نوح ، وإن كان أول المرسلين ؟ لا .

أيذكر هود ، وإن كان أُرسل إلىٰ أمته ؟ لا .

أيذكر صالح ، وإن كان أُرسل ؟ أو شعيب وإن كان أُرسل ؟ أو إبراهيم ، وإن كان من آبائه الذين يحب الانتماء إليهم ؟ أو عيسىٰ الذي هو روح الله ؟ لا ، لا يُذكرون مع محمد ، ولا يذكر مع رب محمد إلا محمد .

حينما يُكتب على ساق العرش لا إلنه إلا الله . . يضاف إليها : محمد رسول الله .

علىٰ الكرسي [مكتوب]: لا إله إلا الله ، مضاف إليها: محمد رسول الله .

علىٰ أبواب الجنة الثمانية : لا إله إلا الله ، بعدها : محمد رسول الله . عليه أفضل الصلاة والتسليم .

الحمد لله على هاذه النعمة . هاذا سيدنا ، هاذا نبينا ، هاذ رسولنا ، كلكم تنسبون إليه . إذا كانت البهائم تشكو إليه فيجيبها في شكواها ، إذا كان جمل جاء يشتكي إليه من تثقيل صاحبه عليه [فرحمه] . . أفلا يرحمنا وقد رحم هاذا الجمل ، حاشاه أن يتركنا .

إذا كانت الغزالة جاءت تشكو إليه ووضعت فمها في أذن محمد ، فقال لصاحبها : أطلقها ترضع أولادها وتعود .

مَن علَّمك \_ يا محمد \_ كلام الجمال ، وكلام الغزال ؟ مَن أَمَر \_ يا محمد \_ أن تظلك الأشجار ؟

من علمك \_ يا محمد \_ أن تسمع كلام الأحجار ، وسلام الحبال ؟

علمك ربك ، وأعطاك ربك ، وألهمك ربك ، وخصك ربك .

الحمد لله على ما خصه ، والحمد لله الذي جعلنا من أمته ، وجعلنا من أمته .

سمعتم \_ كذلك \_ في القصيدة الثانية التي أتى بها أبو جميل \_ بارك الله لنا في أبي جميل \_ ومنهم الولد المنشد الثاني لما أنشد لنا من قصيدة شوقي :

#### وجبريل الأمين ضمي

الملائكة وجبريل ، والأنبياء والمرسلون كلهم [يوم المحشر]

ينتظرون ، ينتظرون من ؟ ينتظرون محمد . يُقبل محمد وهو يلاحظ أمته ، ويتفقد رعيله وحزبه ، ويتفقد جيرته ، ويتفقد صحبه ، ويتفقد أتباعه . وله الشرف في ذلك الموقف ، لا شرف إلا له ، لا بركة إلا معه ، لا عزة إلا عنده .

يأتون آدم ، فيقول : لست هناكم .

يأتون نوح فيقول : لست هُناكم .

يأتون صالح ، وإبراهيم ، وهود ، فيقولون : لسنا هُناكم .

قالوا: لأنه موقف تضطرب فيه البشرية ، و لا يثبت قلبها مع تجلي المولى باسمه القهار ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ . في يوم الحشر . فيه الشمس تلتهب ، والعرق يلتهب ، والزبانية تلتهب ، والسياقة تلتهب ، وأصوات الزبانية تقمع وترسل . حتى إذا جاؤوا إلى محمد . وجدوه يتهلل ليس به خوف ، وليس عنده شيء من الوجل ؛ لأنه حبيب الله ، والسيد الذي اختصه الله ، والأمين على علم الله ، وعلى رسالة الله ، وعلى وحلى وحي الله ، وعلى خلق الله ، وعلى درحمة الله . يأتون إليه ، فيقول : « أنا لها ، أنا

فإذا قال: أنا لها. تهللت الملائكة ؛ لأنهم يدعون لبني آدم ، ولا يدرون ماذا يُفعل بهم ولا ببني آدم . ثم تتهلل الأنبياء ؛ لأنهم ما يدرون ما الموقف وما يكون في الموقف ؟ ثم يتهلل سائر الخلق ، فإذا هو يمشي وهو رافع الرأس بخطاه التي تُعرَف ، يَنْصَبُّ كأنما هو من حَدَر ، ويتصبب حتىٰ إذا وصل . . سجد

تحت العرش ، فإذا أطال سجوده.. أشفق عليه ربه ؛ لأنه يحبه ، ولا يشفق الإنسان إلا على حبيبه ، فإذا أشفق عليه.. يقول له : يا محمد ، عَلامَ هاذا السجود الطويل ؟ ارفع رأسك ، وسل تُعط ، فهل تراني رددت لك سؤال ؟ أو رددت لك قول ؟ اشفع فيمن تحب . يا محمد ، ارفع رأسك يا محمد ، واشفع فيمن تشفع .

فيشفع الشفاعة الأولى ، فيأتي فإذا جهنم في تلك اللحظة ـ قالوا ـ بدأت زفراتها تَخفُت ، وإذا الحشر مع صليله ومع كثرة زبانيته يخفُتون ، وإذا الشمس تخفت . . . . . لأنه ظَهَر لها نور محمد ، وحق لها أن تخفت ، وحق لها أن تتواضع ، وحق لها أن تبعد . فيشفع سيد الأولين والآخِرين الشفاعة الأولى فيمن قال : لا إله إلا الله .

الحمد لله على أنَّا من أهل لا إلنه إلا الله .

ثم يرجع فيرى ناساً عليهم من الكآبة ، عليهم من الضيق ، عليهم من التعب ، عليهم من الإعياء ، فيسجد سجدة أخرى ، فإذا طالت . . أشفق عليه مولاه ، قال له : يا محمد يا حبيبي ، ارفع رأسك لي وسلني ، أُجِبْك وأشفعك . فيشفعه ، فيشفع فيمن كان بقلبه مثقال خردلة من إيمان .

وماذا تكون وزن الخردلة ؟ وماذا يكون وزن المثقال ؟ ولــٰكن ذلك الميزان لا يطيش منه وزن الذرة ، فضلا عن الخردلة .

فيرجع فيَشْفع ، فتخفت النار وتخفت الشمس ، وتتواضع

الزبانية لمحمد . فإذا خمدت . رأى بقية عليه من العبوس شيء ، فيرجع إلى ربه ويسجد ، فيقول له : يا حبيبي ، ارفع رأسك ، وسل أشفعك فيمن تحب . هذه هي الشفاعة التي تقرؤونها في قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْفَنَيَ ﴾ .

اللهم أَرْضِه عنا ، اللهم أرضه عنا ، اللهم أرضه عنا وعن والدينا ، وأولادنا وأزواجنا ، وأحبابنا وأصحابنا ومشايخنا ، وأرضه عن أمته كافة .

فإذا شُفَع هاذه الشفاعات كلها. لم يبق [في النار] إلا من وجب عليه الخلود فيها . وكان ذلك في ذلك الموقف \_ قالوا \_ تأتي الملائكة والأنبياء والرسل ، كلهم يقفون حيرانين حتى يأتي الأمر بشهادة كتابه تعالى في قوله : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَامَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ .

## وهل يأذن لغير محمد ؟

هل له حبيب غير محمد حتىٰ يكرمه بالإذن ؟ لا ، إنما هو إذنه ، وإنما هي شهادته ، وإنما هي مفخرته عليه الصلاة والسلام . قالوا : هاذه المفخرة هي من تلك المفاخر التي أعطيها عليه الصلاة والسلام .

ومن المفاخر التي - أعطيها - عليه الصلاة والسلام - قالوا - أنه [كان] مهاباً حتى في قريش عند أعدائه . بلغ من قريش أنهم آذَوْه أشد الإيذاء ، فكان من أمره ؛ : أن دخل عليهم الأراشي ذات يوم يتقاضى أبا جهل ديناً له ، وأبو جهل كان أعدى أعداء

محمد ، ولنكن محمد معه ربه ، معه الكون كله ، يقول له مولاه : ﴿ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۚ ﴾ .

أيقدر عليه أبو جهل ، أو تقدر عليه قريش ؟ ضلت وخابت أحلامها وسفهت عقولها إذا اعتقدت أنها تقدر على واحد تحميه السماء بما فيها ، وتحميه الأرض بما فيها ، وتحميه الجبال بما فيها ، غرَّها السفه والقوة وظنت أن لها قدرة على محمد .

كانت [قريش] ذات يوم جالسين في حرم الله ، وكان ذاك الأراشي جاء إلى أبي جهل ليتقاضاه ديناً ، وكان أبو جهل كثير الاستهزاء ، كثير الإغواء ، كثير الضلال ، كثير البعد ، فأخذ يماطل الأراشي ، والأراشي ضعيف ، من القوم الضعاف ، فجاء إلى قريش وهم جالسون في الحرم محتبون بفناء البيت الحرام ، فقال لهم : أتنقذوني من أخيكم هاذا فإنه ظلمني ؟

قالوا له : ومن تعني ؟

قال : هـٰذا الرجل ، [ويشير إلىٰ] أبي جهل .

قالوا: ذاك الذي يصلي ينقذك [وأشاروا له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] استهزاءً به .

فذهب الأراشي إليه وانتظره ينتهي [من] صلاته ، حتى ذهب أبو جهل إلى بيته . فلما سلم من صلاته ـ وكان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن تفرض الصلوات ـ جاء إليه الأراشي ، ولم يدري أن هاؤلاء يستهزئون بمحمد ، ولم يعرف أنه رسول الله ، إنما

هو بدوي جاء لحاجته واعتقد أن له شفاعة على أبي جنهل ، فجاء اليه وقال له : ياهـٰـذا!

قال له: لبيك.

قال: إن أبا جهل ظلمني ، وأخذ يخادعني ويماطلني ويماطلني ، وقد شكوته إلى رهطه فأرسلوني إليك لتنقذني منه ، فهل أنت منقذي من هلذا الرجل ؟

قال له: نعم ، أنا أنقذك ، قم معي .

فقام معه فقرع الباب علىٰ أبي جهل ، فظهر عليه أبو جهل وفتح الباب ، فقال له [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] : أعط هاذا دينه .

فلما قال له: ؛ أعط هاذا دينه. . قال له: نعم ، نعم ، نعم أعطيه الدين . وأخذه وأعطاه دينه كله ، ورجع إلى الحرم .

قالت له قریش: ماذا عملت، وماذا عمل معك محمد؟ [یقولون لأبي جهل]

قال: إنه جاءني وظهر معه جمل كاد يلتهمني لولا أني تداركت نفسي فأعطيته [دينه].

قالوا ؛ وكان من أمر أبي جهل ذات مرة لما ضاق من محمد. قال : لأضربنه في حرم الله وهو يصلي ، ولا أبالي بعدها ما يفعل بي بنو هاشم أو بنو عبد المطلب . لأنه كثير ما اشتكىٰ [به] إلىٰ أبي طالب فلم ينقذه ، واشتكىٰ إلىٰ قريش فلم

تنقذه ، فجاء وقعد يحلف لهم باللات وعُزَّاها أنه سوف يضربه في رأسه ، فلما أحرم [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] بالصلاة . . قام إليه ، فإذا حوله جملان يحرسانه . . من قوة أبي جهل الضعيف السخيف ، فرجع مفزوعاً . فقالوا له : ما الذي صدك عنه وأنت قد حلفت بلاتِك وعُزَّاك ؟

قال : وجدت حوله جملان يريدان أن يلتهماني ، فخفت .

فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى القوم فإذا هم يرتعدون ، قال لهم : « والله لو دَنا مني أبو جهل . . لأخذه ذلك الجمل » وقال لخديجة وأبي بكر رضي الله عنه : « ذلك ليس بجمل ، وإنما جبريل أرسله الله ليحرسني منه » .

كان أمره عجباً ، كان أمره كبير ، كان أمره عظيم ، فلا غرابة أن تكون المجالس التي يُذكر فيها [محمد] عجباً ، وتكون عظيمة ، ويخرج القلب منها من حماً النفس إلى عالم القدس ؛ لأن عالم القدس حَقَّه وقدسه هو عليه الصلاة والسلام ، والعالم اللاهوت لاهوته . [فالإنسان] إن خانت به البشرية . أوصلته إلى حضيض ، وإن أخذ بتعاليم محمد ، وأخلاق محمد ، وكرامة محمد ، وقداسة محمد . كان مَلكاً من الملائكة ، يظهر بين الناس وعليه سيماء من سيماء محمد ، ذكر لنا القرآن تلك السيماء فقال : ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُم ﴾ وقال : ﴿ سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم ﴾ . فقال : ﴿ سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم ﴾ . وذكر لنا كذلك في المستقيمين أخبار تعرفنا كرامتهم ، وتعرفنا أفضليتهم ، وتعرفنا أن من استقام . . لبس خلعة محمد ، ومن

لبس خلعة محمد. . ظهر كالكيمياء بين الناس ، وحفت به السعادة أينما حل وأينما نزل ، وأينما قام وأينما قعد .

قال ابن مسعود \_ عليه الرحمة \_ وهو من خواص أصحاب محمد ، وكان ذاك طويل محمد ، وكان ذاك طويل القيام في الليل ، وكان ابن مسعود يقوم من الليل أقله ، فقال : أرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي . ذلك لأن عمله كله كان مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

> من هلذا القائل ؟ هل هلذا ملك من ملوك الدنيا ؟ أهلذا وزير من وزارء الدنيا ؟

أهلذا ممن يجلس على كرسي ولا بد أن تحوطه هالة من العسكر الذين يحرسونه من الناس ؟

هاذا القائل هو الذي خلق العوالِم كلها ويحرسها ، يقول لهم : ﴿ نَحِنُ أَوَلِيا َ أُكُمْ ﴾ إذا استقمتم ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فلا يقدر عليكم بشر ولا أحد ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴾ .

هـٰذا المولىٰ يقول لأوليائه وأولياء محمد ، ويقول أيضاً : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

ثم يخبرنا بالشفاعة التي لا يدري عنها من لم يقرأ كتاب الله ولا من يقرأ ولم يتدبر ، يقول : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوَّمِنُونَ ﴾ مؤمنون بمن ؟ بمحمد ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَتُ لَرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُ م مَّعَرَّهُ بِعَنْدِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَن تَلُوا لَعَدُ بِنَا الله في رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَن تَلُوا لَعَذَبُنَا الله ين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِي ما ﴾ .

أعطانا صورة على أن أوروبا هاذه المتمادية في ضلالها ، وأمريكا المتمادية في عدوانها ، وروسيا المتمادية في فحشها ، والصين الملحدين وما شاكلهم . . في بَرَكة أولياء محمد ، محفوظين بأولياء ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهٌ مُّوْمِنَاتٌ ﴾ عرفنا أن الإدارة للكون إنما هي لأولياه ، وأنهم هم القائمون ، وأنهم هم الحافظون ، وأنهم هم الولاة بعده \_ عليه الصلاة والسلام \_ ، وغيرهم إنما له من الظاهر ما له إنما هم :

(ملوك على التحقيق، ليس لغيرهم من الملك إلا اسمه وعقابه) وهلؤلاء لهم الصولة في الدنيا .

كان مالك ابن دينار بات عنده ضيوف ذات ليلة ، فلما أصبحوا . استأذنوا منه فدعا لهم وأذن لهم ، فلما خرجوا ومشوا قليلاً في الطريق إذا هم بأُسُوْد فخافوا ورجعوا ، فقال لهم : ما لكم رجعتم وقد استأذنتم وخرجتم ؟

قالوا: وجدنا علىٰ الطريق أُشُوٰد .

قال لهم : أو تخافون الأسود ؟

قالوا: ومن ذا الذي لا يخاف الأسود؟

قال : سيروا معي .

فأخذ يمشي قدامهم حتى وصل إلى الأُسُوْد ودخل بينها وأخذ يعرك أذن واحد منهم ، ويقول لهم : ألم أقل لكم لا تكلموا أضيافي ؟ مَرُّوا بسلام .

هاؤلاء الرجال ، هاؤلاء السلاطين ، هاؤلاء أهل السيطرة .

عندنا الحديث القدسي الذي نقرؤه في « البخاري » الصحيح الذي [هو] أصح كتاب بعد كتاب الله ، يقول [فيه] : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه ، فإذا أحببته . كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصرَه الذي يبصر به ، ويكُه التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي عليها ، ولسانه التي ينطق بها ، وإن سألني . . أعطيته ، وإن استعاذ بي . . أعذته » .

كان أحد شراح « الرسالة القشيرية » يحكي لنا أن أحد الأولياء الذين كانوا غير معروفين عند الناس بالولاية ، وللكنهم كانت لهم عند الله مكانة سبحانه وتعالى ، كان مُلزِمُه سلطان بلده أن يؤديه في كل أسبوع في يوم الجمعة طعاماً لفرسه ، يَحْسِكها ـ يعني : ينظفها ـ ويسلمه إياها ، فكان يدفعها في كل يوم جمعة حسب أوامر السلطان ، فقدر الله ذات يوم من الأيام أن تأخر المُرسَل ـ

الجندي \_ فجاء ، فوجد الرجل متأهب قد اغتسل وتطيب ولبس أبيض ثيابه ، ولما لبس أبيض ثيابه وخرج . . إذا بالجندي قائم تحت الباب ، قال له : ارجع أعطني الطعام .

قال له: أنا خارج لصلاة الجمعة .

قال له : لا . . ارجع .

قال له: أنا خارج إلىٰ ربي ذا الحين ، ولا بايمكني أرجع ، ولكنك انتظرني بعد صلاة الجمعة أعطيك الطعام .

قال: لا ما بايمكن.

قال: بايمكن إلاّ. . أنا أقول لك .

قال : أنا رسول السلطان ، أنا صاحب النفوذ .

قال : أنا أعرف أنك رسول السلطان .

قال له: ماشي طريق تمشي بها إلىٰ المسجد حتىٰ تؤدي طعامي.

قال له: لا ، لا ، أنا باخرج إلى المسجد وأنته ما لك طريق تمشي بها من هنا . وأخذ بيده على الأرض فساخت رجلاه وغرق ، فكان يناديه : يا هاذا فُكَّني ولا أعود لك .

قال له: لا ، لا ، أنا سأصلى الجمعة وأعود لك .

قال له : فُكَّني ولا أعود لك .

قال له: انتظرني ، حتى أعود ، أنته تقول لي: ما لي رخصة ، أنا خارج إلىٰ ربي . وخرج [للجمعة] وحضر مع إخوانه من أهل لا إله إلا الله ،

وصلى الجمعة ورجع ، ووجد هاذا قائم ورجليه تحت الأرض ، فأخذ بيده ونَصَغُه (١) قليل ، وقال له : هيا امشي معي . ارتفعت رجلاه من الأرض ومشى معه ، [ولاكنه قال له] : فكني فلا حاجة لي بطعامك ، وما كنت أعرف أن عندك شيء من التصريف الإلهي .

وإلىٰ آخر ما قال رضى الله عنه وأرضاه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ونصغه: أي جذبه.

## الحبيب أحمد بن موسى بن عمر الحبشي(١)

وتكلم سيدي - حفظه الله - بهنذه الكلمة في حفل التأبين على حبيبنا وخليفة أسلافنا ، العلامة الوالد المرحوم : أحمد بن موسى الحبشي ، رحمه الله رحمة الأبرار . فقد وافته المنية في اليوم الثاني من رمضان ، من عام ثمانية وتسعين وثلاث مئة وألف ( ٢/ ٩/ ١٣٩٨هـ ) وقد أقيمت له قراءة ثلاث ليالي بمدرسة بن لادن بـ (جدة ) وكان ختمها مساء الجمعة ، الثالث عشر من شوال . توافد إليها الكثير من أهالي (سينون ) و ( الحوطة ) و ( تريم )

وفي نهاية الحفل تكلم سيدي بهاذه الكلمة القيمة ، وذكر فيها ما كان عليه الفقيد من تقوى وصلاح . وتقدم قبله العم عبدالله بن محمد الصادق ، من ( الحوطة ) ، وتكلم بكلمة تعزية في الحبيب ، وحث الشباب فيها على طلب العلم .

## بعده تكلم سيدي ، وقال :

جزى الله أخينا عبد الله خير الجزاء . ذكر لكم عن هـٰذا الإمام ما ذكر ، وذكر لكم عن أهلكم ما ذكر .

وهاذا الإمام هو بقية القوم الذين عرفناهم لحماية السوم . إمام عظيم جمع الله له من التقوى ، وجمع الله له من العلم الواسع ، وجمع الله له من الأخلاق الفاضلة ، وجمع الله فيه من البعد عن الدنيا ، وجمع الله [له] من كمال الاتباع لأهله .

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۷۱ هـ ۲/ ۹/ ۱۳۹۸ هـ).

ما يضع قدم إلا وهو موسوم بكمال الاتباع عمن قبله وممن عرفهم من الأئمة .

أجمع أهل بلده وأهل جهته ، ومن عرف هذا السيد على أنه من كبار الأولياء وهو في شبابه ، ولا يزال يترقى ، ولا تزال تأخذه النشوة إلى كمال الاتباع ، وإلى كمال الأخذ عمن قبله من الرجال ، مع البعد عن الدنايا ، مع الزهد في الأمور كلها ، مع الاعتراف وهضم النفس ، مع العلم الواسع . ما تسأله عن مسألة إلا ويشفيك [بالجواب] .

وكان ـ رحمه الله ـ في آخر وقته يتحدث بالنعمة ، قال لي لما حضرت عنده قبل سفري بأيام ، قال : أتَذْكُر لما قلت لك لما جئتُ إلىٰ (المدينة المنورة): أخذتني حالة تجاه الشباك الأعطر ، وسلمت علىٰ الحبيب صلىٰ الله عليه وآله وسلم فسمعتُ الرد ؟

قلت له: ذكرت أنك قلت لي هذا .

وهاذي منقبة كبيرة حصلت لكبار من الأولياء ، وكان يتستر بها ولا يحب يُظهر شيءٌ قط .

وكان يقول لي: مرة كنت جالسٌ في قبة جدي أحمد بن زين وأخذتني حالة غبت عن نفسي ، فإذا هاتف من فوقي يقول لي: «أما ترضى أن تكون في مقام الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي ؟ قال: وسكت. هاذا فيما قبل عشرين سنة قال لي به ، ثم بعد ، فيما نعتقد وندين الله به ـ علىٰ ما عرفنا هاذا الإمام ـ أنه

ارتقىٰ به الحال إلىٰ مقامات عوالي كبيرة جم . هو لا يحب أن يتكلم ، وإذا حضر في مجلس . يعجبه أن يجلس في زاوية من زوايا المجلس البعيدة ؛ من الخمول الذي كان عليه ، والخمول هو طريقة الرجال الكُمَّل أهل الكمال .

جاء واحد إلىٰ عند الإمام الحداد ـ رحمه الله ـ وقال له : أهل الزمان ما عرفوا قدري .

قال له: ادفن نفسك (١) ، أما ترى الحبة إذا دفنت في الأرض وسقيت ، إذا لم تكن مسوسة . نبتت وظهرت .

وهذا الإمام - كما ذكرت لكم - هداه الهادي ورعاه الراعي . وكان يقول لي أيضاً: كانت أمي ما أدركت عندما جاءها الوضع ، دخلت بي الحمام ، [تعسَّر] عليها الوضع ، فإذا هي تسمع صوت والدي موسى بن عمر يقول لها: ما بايخرج ولدي من بطنش إلا في المنزل ، ما هو في الحمام . لأن السيد طاهر من المطهرين ومحفوظ ، وكل من عرفه شهد له بهذا ، وهو عاش بعيد عن مثل هذه الأشياء .

وكانت من رعاية الشيوخ به \_ مرة أخذته حالة في أول عمره وهو في سن الشباب ، والشيوخ يرعونه \_ : دخل إلى منزل ضيِّق - خزانة ضيقة \_ ما تتسع لغير نومه فقط ، وأخذ فيها مدة ، وكان والدي وهو أكبر شيوخه في ذلك الزمان يتردد عليه وهو في

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أنه يوصيه بالخمول والتواضع.

خلوته ، وجاءت أمه مرة إلىٰ عند والدي تشكي ، وقالت : قد ظهرت علىٰ بدنه بثور ، وأخشىٰ أن يعتل البدن ، بغيتك تخرجه يا حبيب أحمد .

أذكر أنني جئت معه وأنا صغير ، وقال له : يا أحمد .

قال له: لبيك.

قال له: يكفيك من الخزانة. أخذ بيده ، وخرج وجلس عند باب الخزانة وأخذ مدة طويلة ، وبعد المدة الطويلة دخل عليه أيضاً والدي وهو لا يزال في ذلك الوقت مع الله ؛ لأن الإنسان لا يخلو إلا أن حصلت له ساعة صفاء مع الله سبحانه وتعالى وأخذته وهاذا كما ذكرت لكم من أول أمره [هاكذا].

جاء إليه ، وقال له : يا أحمد .

قال له: لبيك.

قال له: اليوم يكفيك من الجلوس في الدار. فخَرَج وأخذ يحضر الدروس حق شيخه الثاني الكبير الحبيب محمد بن هادي. وكان في أول دروسه يجلس منزوي، حتى قال له الحبيب: يا بن موسى.

قال له: لبيك.

قال له: تعال اجلس قدام . فصار يجلس إلىٰ جنبه أو أمامه .

وجاء وقت انقباض الحبيب محمد بن هادي. . إذا جاء بِنْ موسىٰ ينطلق له ويفرح به ، وجيت أنا والحبيب في حالة النزع ،

فوجدت بن موسى جالس عن يمين الحبيب محمد بن هادي ، وأولاد الحبيب موجودون ومعهم سقاف بن محمد . كأن الحبيب حينذاك في حالة النزع ، استشعرت أنا من الأنوار التي غشيت المجلس فذكرت قول السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، دخل عليها في الليل وهي تخيط فسقطت الإبرة ، فأخذت تبحث عن الإبرة فما وجدتها ، ثم لما دخل عليها الوجه الصبيح صلى الله عليه وآله وسلم . أضاء المنزل كله صلى الله عليه وآله وسلم . أضاء المنزل كله صلى الله عليه وآله وسلم فرأت الإبرة ، وأخذتها ، وقالت له : ما أضوأ وجهك يا رسول الله! قال لها : « الويل لمن لم يرني » إلى آخر الرواية .

دخلت أنا في ظهر النهار على الحبيب محمد وهو في حالة احتضار ، وكأن المنزل في عالم من عالم الأنوار الأخرى التي هي أرفع وأجلى من الشمس ، والحبيب يجود بنفسه في تلك الحالة وعنده بن موسى ، وأحسب أن يد بن موسى في يد الحبيب في تلك اللحظة ، وجلست أنا إلى الجانب الثاني وحضرت معهم ثم قمت ، فقال لي أحد أولاده : اخرج يا عم عبد القادر رتب له فاتحة عند الشيابة أن الله يخفف عنه من تلك الحالة .

ذكرت في تلك الحالة حالته صلى الله عليه وآله وسلم . وأهل الخلافة التامة هاذه أحوالهم ؛ لأنهم في حياتهم يضعون القدم حيث القدم ، والقول حيث القول ، والفعل حيث الفعل ، والأمر حيث الأمر ، والنهي حيث النهي ، فتكون لهم عند الموتة

ما يكون لنبيهم وأبوهم صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو قد أخبر بقوله : « يموت المرء على ما عاش عليه » .

وكان الحبيب [أحمد بن موسى ] في أيامه الأخيرة أرسل كتاب لى وصلنى بعد وفاته \_ كأنما هو في استيداع \_ يقول لي : طالت الغربة وأصبحتُ وحيدٌ . وأنا أعرفه أنه وحيد في سماء ربه ، قَلَ أن يكون لابن موسى نظير . إذا لاقاه الإنسان وتحقق فيه . . [رآه] علم كبير ، وسَعَة كبيرة . وكنا ذات يوم في مجلس من المجالس ، وكان البحث يدور في القائلين بأن النبي رأى ربه [ليلة الإسراء] والقائلين بأنها رؤيا منامية ، فلما جاءت النوبة إلىٰ عند بِنْ مُوسَىٰ ـ شُفُوا العلم والدراية والفهم ، والأخذ عن الله ـ قال : كيف ذا الكلام لي يقولوه ؟ إذاً صلاتنا جاءت عن طريق الرؤيا للنبي ، وهي أعظم شعائرالدين!! انتبهت أنا للكلام هذا وللعلم هـٰذا الملقىٰ علىٰ صدره ، [حقيق] الصلاة أعظم الشعائر ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعظم أعمال البر؟ قال : « الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد ، ثم حج مبرور » . وفي رواية مقدم الجهاد على بر الوالدين .

فلما أخذ الناس [في المجلس] ينقلون كلام أهل الكتب. . قال بِنْ موسىٰ : ذَلاَّ [فُرضت] صلاتنا برؤيا نبوية ، وليست عن طريق الوحي!!

انتبهنا للكلام وقلنا له: صدقت ، ولو سمعها مَن قبلك يا بِنْ موسىٰ. . لكان رجعوا إلىٰ قولك .

هذا كله من العلم المأخوذ عن الله سبحانه وتعالىٰ. وكم كان يأتي بعبارات [غريبة] إذا جلس في مجلس واستراح وتكلم.. يأتي بأشياء غريبة . ولما جاء إلىٰ هاذا البلد للحج (۱) . . كان يقول لي بعد رجوعه : أنا عادنا أتمنىٰ أن تكون لي حجة أخرىٰ ، وأنا وُعِدت بها كما وُعِد بها الإمام الحداد . ولكن ، كان أمره كأمر الإمام الحداد ؟ الإمام الحداد لما جلس في (مكة) أقبل عليه أهل (مكة) في دار الشيخ حسين بافضل ، وجاءه مغربي من المغاربة قال له : أنته عبد الله بن علوي الحداد ؟

قال له: نعم.

قال له: أبشرك بحجة ثانية.

قال له: أنته من ؟

قال له: أنا فلان بن فلان المغربي .

قال له: بشرك الله بالخير.

وقال الإمام الحداد: فرحت بهاذه البشارة. وللكنها لما مرت عليه سنوات. قال: أرى أن البشارة ستكون لي في عالم ثاني . وكان بِنْ موسىٰ يقول: أنا بُشِّرت بحجة ثانية . [للكن] ما تيسرت له الحجة الثانية ، وللكنه في هاذه الحجة وضع قدمه حيث وضعه محمد . جاء إلىٰ (جدة) ونزل بها ـ وكنا في حيث وضعة محمد . جاء إلىٰ (جدة) ونزل بها ـ وكنا في (مكة) في تلك الأيام فيما أحسب أو ما أدري أنا حضرت أو

<sup>(</sup>۱) حجته عام ۱۳۸۲.

لا [واستدرك وقال: تذكرت] ما كنت موجود ـ ولما وصل إلىٰ ( جدة ) قالوا له: اطلع إلىٰ ( مكة ) .

قال: لا ، باسير إلىٰ ( المدينة ) وباجي معتمر من مدينة رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم .

ولما رجع من حجه وهو مرتاح الضمير ، راخي البال ، ظاهره عليه بشائر القبول وأشائر النعمة. . كان يقول لي في خلواته ـ التي أجلس أنا وإياه في بعض الأحيان ويتنفس فيها ، وبعض الأحيان ما يتنفس فيها ، قال لى ذلك الكلام ذكرته لكم \_ إنى وقفت حول الشباك المعطر وحصلت لى ساعة [صفاء] سمعت فيها الرد من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم . وهذه المنقبة كبيرة جم ، ولا تصلح إلا لأمثال بن موسىٰ ، هاذا الذي وضع قدمه حيث القدم ، ما فيه عنده لغو ولا عنده لهو ، أوقاته موزعة ما بين إحياء ، وما بين علم ، وما بين تذكير ، وما بين وعظ \_ إذا جاء عنده الإنسان \_ وما بين مباسطة تدور علىٰ علم. . . وغير ذلك ، ماشي من أمور الدنيا عند هاذا السيد قط . وخرج من الدنيا وهو خلى اليد ، وجلس فيها وهو زاهد بعيد ، قانع بما يأتي وبما يكفي وبما يكون ، رحمه الله .

وقد رأينا في موته النقص الكبير علىٰ الأمة الإسلامية كافة ، لا علىٰ آل الحبشي ، ولا علىٰ أهل بلده ، ولاكن علىٰ الكون كله ؛ لأن فيما أحسب وفيما أعتقد أنه ممن يدير دفة الكون .

إمام عظيم. . جمع الله له الأخلاق والمزايا التي كانت لأهله

ولسلفه . وقد كنت أنا أذكر كثيرْ عنه :

كان يقول: لما قرأت على والدك « شرح العينية » لجده الحبيب أحمد بن زين ، الإمام الكبير الثاني ، قال: إنه لما قال: وبعد ، فيقول [وصل العبارة التي وقف عندها الإمام الحداد قال: كان الإمام أحمد بن زين يقرؤها على شيخه الإمام الحداد لأنه أمره بالشرح وقال له: إذا كتبت كمّه كراريس. تعال إلى عندي واقرأها علي . قال: كتب الأول من الكراريس وراح من غرفته (۱) إلى فين ؟ إلى (حاوي تريم) وأخذ يقرأ فيها. وبعد ما قرأ الديباجة . قال: وبعد ، فقد أمرني شيخي وإمامي وذخيرتي . . . إلى أن قال: القطب الغوث . . . مدحه بأوصاف كلها واقعة في الإمام الحداد ، [وفيه] أكبر منها ، حتى وصل إلى قوله: العبد المحض.

قال : إنه لما ذكر العبد المحض إذا الدمع يتساقط كالدر من عيني شيخه الإمام الحداد ، قال له : رُدَّها يا ولدي ، ردها .

ولما انتهىٰ منها. . قال له : يا أحمد .

قال له: لبيك .

قال له: أنا إن صحت لي العبودية المحضة.. كله ذا ما أنا محتاج منه ، لا العلم ولا العمل ، ولا شي من هاذا كله إذا كنت عبد محض .

والعبد المحض هو: الذي خلَّصه الله من شوائب الهوى ،

<sup>(</sup>١) غرفته: أي بلدة الغرفة .

وشوائب الرعونات ، وشوائب الدنيا ، وشوائب التطلع إلىٰ الكلام علىٰ الناس ، والنظر إلىٰ الناس وأحوال الناس ووضعهم في الميزان : فلان زين ، وفلان عيف ، وفلان عمله كذا ، وفلان الله يهديه ، مالَقَىٰ كذا .

إذا وصل العبد إلى العبودية المحضة.. معاد راقب الناس قط ، وصاروا الناس كلهم سَواء عنده ، معاد ينظر إلا إلى اتجاه واحد ، وهو : عالم الربوبية . وعالم الربوبية هاذا منه تدور الدوائر وأفلاكها على رجالها وعلى أهل الحضرة ، والإمام الحداد هو الأحرى ؛ لأنهم أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى وهبه علم المتقدمين كلهم ، وسر المتقدمين كلهم ، وولاية المتقدمين كلهم .

وجاء الحبيب أحمد \_ الإمام الكبير \_ أحمد بن زين ، وقالوا الشيوخ : إن ما في عبد الله حداد استكمله أحمد بن زين ، ومَن قصرت به زيارة ( تريم ) يزور أحمد بن زين ؛ فإنه مَجْمَع لأهل ( تريم ) كلهم . هاكذا كانوا الرجال الكُمَّل ، لا يهمهم شيء .

وكان هاذا الحبيب الإمام أحمد بن زين ، كان إذا جاء عنده الضيف يقدِّم هاذين البيتين (١) :

نقلِّم حاضر ماعندنا وإن لم يكن غير خُبز وخَلُّ

<sup>(</sup>۱) وتنسب للإمام القفال الشاشي ، وقبلها : أُوسِّعُ رحلي على مَن نَزَلْ وزادي مباح على من أَكَلْ

فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أَبَلُ لأنه زاهد من الزاهدين في الدنيا وقد فتح الله عليه بشي منها . وكانوا يحكونها عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الإمام الكبير .

كان الحبيب [أحمد بن زين] على مثل هذا الحال، وكان وقته كله مع العلم، ومع الدعوة، ومع بناء المساجد. قالوا: بنى أحد عشر مسجداً. حتى أن الحبيب عبد الله يقول لأصحابه: قولوا له: (أحمد المساجد) لكثرة ما بناه من المساجد.

وقالوا: إنه ما وجبت عليه جمعة ، لكثرة [تنقله] لنشره للدعوة! هاذي هي التي فُقدت في هاذا الزمان ، ومنها فقدت الأخلاق ، ومنها فقدت المتانة في الأخلاق ، ومنها فقدت المتانة في الرعاية الكبرئ ، ولاكن \_ إن شاء الله \_ نسأل الله ببركتهم وبذكرهم أن يجعل الله في قلوبنا \_ إن شاء الله \_ نور من ذلك يقبس في القلب ، ويهتدي به من اهتدى به إلى الصراط المستقيم ، في القلب ، ويهتدي به من اهتدى به ويدخل كما من دخل في الطريق في الله العكوي النبوي ، ويدخل كما من دخل في الطريق التي مر فيها كل ذي مقام على .

ونسأل الله بجاه هاذ السيد الذي قَدِم على مولاه في هاذا العام: أن يفرج عنا الكربة ، وأن يرفع عنا الغربة ، وأن يوسّع لنا في الرزق ، ويحفظنا من الحَجْبَهُ ، وأن يكون لنا كما كان لهاؤلاء ، وأن يتغمده برحمته ، وأن يبارك في أولاده ، وأن يجعل الخلافة فيهم باقية إلى يوم الدين، وأن يجعل إن شاء الله على مولاه فيه صلاح للجميع ، وللبلاد وأهل البلاد ،

ولهاذه البلاد وأهلها ، ولجميع بلاد الإسلام عامة .

ونسأل الله \_ سبحانه \_ أن لا يوحشنا بعدهم ، وينظهر راية العلم ونوره وسر الخلافة في أهله ، وأن يجعلها قائمة فيمن أقامه مولاه ويجعلها رعاية تأتي من الراعي [الأكبر] ، وهداية تأتي من الهادي الأكبر ، ودلالة لكل مستبصر وغير مستبصر ، تأتي لكل من أعرض ولكل من نظر ، ولكل من تقدم ولكل من تأخر ، في [خير] ولطف وعافية .

وإلىٰ حضرة النبي محمد صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

\* \* \*

## محتوى الكتاب

| ٥  | بين يدي الكتاب                                           |
|----|----------------------------------------------------------|
|    |                                                          |
|    | المجموعة الأولى                                          |
|    | من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف                 |
| ۱۳ | المقدمة                                                  |
|    | كلمته في ختم كتاب «الإحياء»، وفضل «الإحياء»، ومحبة       |
|    | العلويين لـ«الإحياء» وتعلقهم به وثنائهم عليه ـ إندونيسيا |
| ۱۷ | _ شعبان (۱۳۹۳ه_)                                         |
|    | كلمته في ختم «صحيح البخاري»، وفضل الإمام البخاري،        |
|    | وفضل العلم، وفضل السند، والتأكد عن رجال السند_           |
| ۳. | إندونيسيا _ رُجب (١٣٩٣هـ)                                |
|    | كلمته حول الحبيب علوي بن سقاف _ إندونيسيا _ شعبان        |
| ٣٩ | (۱۳۹۳)                                                   |
| ٥٣ | كلمته في مجلس البردة والشمائل النبوية بداره في سيئون     |
|    | كلمته عن الأخلاق المحمديّة، وفضائل أهل البيّت، وعلي      |
|    | زين العابدين، وسقاية مشيخ ـ جدة ـ جمادي الأولى           |
| 70 | (۱۳۹٤هـ)                                                 |

|       | كلمته عن الحج وأنواع الدماء وفتح مكة ـ جدة ـ ذي القعدة |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۸١    | (۱۳۹٤هـ)                                               |
|       | كلمته عن الحبيب علي الحبشي ومولده الكبير وغزوة         |
| 117   | الأحزاب وبني قريظة _ جدة _ ربيع الأول (١٣٩٥ هـ)        |
|       | كلمته في الحث على التعاون وتفقد المحتاجين،             |
|       | والمسارعة إلى أعمال الخير، وقصة علي زين العابدين _     |
| 171   | جدة _ ربيع الأول (١٣٩٥هـ)                              |
|       | كلمته في جوامع كلمه وبلاغته ﷺ، ومولد الحافظ ابن        |
| 101   | الدبيع وبلاغته _ جدة _ ربيع الأول (١٣٩٥هـ)             |
|       | كلمته عن الهمة والعزم واجتهاد العلماء وتصانيفهم        |
|       | الكثيرة، وقصة زين العابدين العيدروس _ جدة _ ربيع       |
| ١٨٣   | الأول (١٣٩٥هـ)                                         |
|       | كلمته عن أهل العلم وأهل الكرم وأن الفخر لهم _ جدة _    |
| 7.7   | رجب (۱۳۹٥هـ)                                           |
|       |                                                        |
|       | المجموعة الثانية                                       |
|       | من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف               |
| 740   | المقدمة                                                |
| , , , | كلمته عن صفاء القلب وأمراضه وعلاجه، وعن ولادة نبي الله |
|       | · ·                                                    |
|       | موسى عليه السلام، وقصته وقصة مالك بن دينار والأسود،    |
| 749   | وكراماتِ للشيوخ المتأخرين _ إندونيسيا (١٣٩٥هـ)         |

|       | كلمته في وفاة الحبيب عمر بن أحمد بن سميط، وعن            |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | التعرض للنفحات، وأن النفحات تعرض في الأفراح              |
| 4 1 4 | والأحزان ـ جدة ـ صفر (١٣٩٦هـ)                            |
|       | كلمته في أن محبة النبي عِلَيْنَ في جميع الموجودات وتكليم |
|       | الحيوانات والجمادات له عَلَيْ - جدة - ربيع الأول         |
| 7     | (۲۹۳۱هـ)                                                 |
|       | كلمته في تأبين الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس _ جده _      |
| ۲۱۷   | جمادي الآخرة (١٣٩٦هـ)                                    |
|       | كلمته عن الصلاة وفضلها وفوائدها للإنسان، وعن الحج        |
|       | وفضائله، وعن فراسة المؤمن _ جدة _ ذي الحجة               |
| ٣٣٧   | (۲۹۳۱هـ)                                                 |
|       | كلمته عن العلامة أبي بكر بن شهاب، وعن والده الحبيب       |
| 777   | أحمد بن عبد الرحمن - جدة - صفر (١٣٩٧ هـ)                 |
|       | كلمته عن التحلي بالأخلاق الكريمة، والمواظبة على قراءة    |
|       | القرآن، وعلى الصلاة في جماعة _ جدة _ ربيع الأول          |
| ۲۸۱   | (۱۳۹۷هـ)                                                 |
|       | كلمته في الختم على روح الشريفة علوية بنت عبيد الله       |
| ٤٠٦   | السقاف ـ جدة ـ ربيع الثاني (١٣٩٧ هـ)                     |
| ٤٤١   | أداؤه لمناسك حج عام (١٣٩٧هـ)                             |
|       | كلمته في مخيم محمد بن صالح المحضار ـ منى ـ ذي            |
| ٤٧٠   | الحجة (١٣٩٧هـ)                                           |

| كلمته في منزل سقاف بن محمد بن حسين السقاف ـ جدة ـ         |
|-----------------------------------------------------------|
| ذي القعدة (١٣٩٧هـ) ٤٨٢                                    |
| كلمته في حفل تأبين طه بن عبد الله بن أحمد بن طه السقاف    |
| جده ـ ذي الحجة (١٣٩٧هـ)١٠١٠                               |
| كلمته في حفل تأبين حامد بن محمد سري _ جدة _ محرم          |
| (۱۳۹۸هـ) (۱۳۹۸هـ)                                         |
| كلمته في المولد النبوي في منزل محسن بن علوي السقاف        |
| جده (۱۳۹۸هـ) ۸۲۵                                          |
| نبذة من كلمة ألقاها بجدة في ضيافة الحجاج جده (١٣٩٤هـ) ٥٥٣ |
| كلمته عن الموت والبرزخ ـ ذي الحجة جده (١٣٩٤هـ) ٥٥٦        |
| كلمته عن الفرق بين المسلم والكافر، وعن الاسم الأعظم_      |
| جده ـ محرم (۱۳۹۵هـ) ۲۲۰                                   |
| كلمته عن الإنسان وعن سلسلة السند والأخذ عن الشيوخ ـ       |
| جدة ـ محرم (١٣٩٥هـ) ٧٧٥                                   |
| كلمته عن الإمام المهاجر _ وعن الهجرة في هذا الزمان _      |
| جده - محرم (۱۳۹۰هـ) ۴۰۰                                   |
| كلمته عن الحبيب حسن بن صالح البحر، والحبيب عمر بن         |
| عبد الرحمن العطاس وتلاميذ الحبيب عمر بن سقاف              |
| والسادة آل بن سميط ـ جدة ـ صفر (١٣٩٥هـ) ٢٢٠               |
| كلمته في حفل تأبين العلامة سالم بن علوي خرد _ جدة _       |
| ربيع الثاني (۱۳۹۸هـ) ۲۶٥                                  |

|     | كلمته عن الإمام البخاري في ختم «صحيحه» _ مكة              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 705 | المكرمة _ جمادى الثانية (١٣٩٨هـ)                          |
|     | كلمته في ختم "صحيح البخاري" مكة المكرمة _ رجب             |
| 707 | (۱۳۹۸هـ)                                                  |
|     | فاتحة رتبها الحبيب بالمدينة المنورة عند قراءة قصة المولد  |
| ٩٢٢ | النبوي للبرزنجي ـ ربيع الأول (١٣٩٨هـ)                     |
| 177 | كلمة للحبيب بالمدينة المنورة ربيع الأول (١٣٩٨هـ)          |
|     | كلمته في حفل تأبين الحبيب أحمد بن موسى الحبشي _           |
| 191 | جدة ـ شوال (۱۳۹۸هـ) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٧٠٣ | محتوى الكتاب                                              |